



ئۇنىڭ ئۇلۇنىڭ ئىرى مىمئىدىلى ئىچىكىرى

\*(حقوق الطبع والترجمه محفوظه )\*

(كل نسخة لم تكن مبصومة بختمنا لأتمتمد ويحاكم صاحبها)

طبعه الثاليه مطبع النيل مجني سنة ٢٧٩



الاصولى البارع محمود بك أبوالنصر الحامى الوطنى الشهير

# اهداءالكتاب

\*( الى حضرة العالم العامل محمود بك أبو النصر المحامي )\*

خدمت الآداب العربية والشريعة الاسلامية أستاذا في دار العلوم وفي مدرسة العلوم الشرقية بباريس ثم عدت الى مصر تعمل على خدمتها مع العاملين الصادقين فكنت في كل اطوارحياتك مثال الكمال ومظهر الحكمة والاستقلال نع عرفت فيك من صفات الرجوليه ومزايا العلم والفضل ماجعل لشخصك الكريم في نظر عارفيك منزلة خاصة بين منازل رجالنا المخلصين في خدمة العلم والآداب والامة والدين لذلك اخترت ان أشرف كتابي هذاباهدائه اليك فتقبله قبولا حسنا فما هو الامنك واليك فكالمؤلف



المؤلف سيد على الحريرى

# ساسالهمالهم

بعد حمد من لا يحمد سواه وهو الحميد المجيد الذي خلق الخاق فسواه وحكم فيه بما يشاء ويريد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمين

اما وقد نفذت الطبعة الاولى من كتابى هذا (الاخبار السنية في الحروب الصليبية) فقد وجب على الشكر لمواطني الذين نظروا له بعين الاكبار والاعظام وان كان هو في نظري أقل من أن ينال منهم مانال وهاأنا الآنقد أعدت طبعه للمرة الثانية غير آل جهداً في اخراجه على أحسن مايكون وكأوثق ماأرخ المؤرخون ولبكي تكون وقائعه أوقع في النفس وراسخة في الذهن قد أضفت اليه شيئا كثيرا من صور الوقائع ورسوم الملوك والمحاربين ممن ورد ذكرهم به من المسلمين والصليبيين مما زاده رونقا وبها فاذا مالاقي منهم ماأؤمله من القبول كان ذلك حسبي والمأمول وكم

(کانبه) معند علیے ایجری

# -ه رالله الرحمن الرحيم كان

الحمد للله رب العالمين . الذي جعل الريخ الاولين عبرة الآخرين ومرآة الكل عاقل فطين و أحده على ماأسبغ من الانعام والافضال و من به من الاحسان والنوال و وضلي على رسوله و بيه و وخسرته من خلقه وصفيه سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله ذي الشرف الباذخ والفضل الشامخ والعسل الراسخ صلى الله عليه وعلى الملائدكة المقربين وعلى الابياء والمرسلين ماطلع كوكب و بزغ هلال وعلى آله وصحبه وعترته أجمسين والمرسلين ماطلع كوكب و بزغ هلال وعلى آله وصحبه وعترته أجمسين كل انسان أهميمة الحروب الصابية التي جرت في الاجيال الغابرة وعريضات الباوات والاكليموس أهل أوروبا بمحاربة المسلمين وماجزى المسلمين من أعدى الاسلام وما أعقد ذلك من أنحاد المسلمين واستخلاص البلاد من الصليبين وما حرى لاولئك الصليبين من المحاد المسلمين والهندل والفشل والارتباك

وحیث ان ملوث أورو با الآن حصل مهم تعصب علی دولتنا العلیة حرسها الله بما یشابه ما فعلوه أولئك الغابرون حتی قال سلطاننا الاعظم وخاقاننا الاقم المحفوظ بالسبع المثانی (عبد الحمید الثانی) ان أوروبا تحاربنا الآن حرباً صلیبیاً تحت شکل سیاسی

وحيث أننا معشر قراء اللغة العربية لم يوجد بلغتنا كتاب بحتوى على الحروب الصايبية لمعرفة حقيقتها بل أنا نجد البعض منها موجوداً في كتب التواريخ خالياً عن معرفة أسابها والمحرضين عليها وكفية نتائجها ولذلك باشرت تأليف هذا الكتاب وسميته (الاخيار السنية في الحروب الصايبية ) وقد عنيت في ضبط هذا الكتاب المشتمل على الثمانية حروب صليبية ميناً كل حرب منها على حدته حوضحاً أسابها والمحرضين عليها وسفر عساكرها ومافعاه الصليبيون من المحاربات

مع الملوك المسلمين وقد أوضحت أيضاً تواريخ ملوك الاسلام المعاصرين لهذه. الحروب الذين لهم شأن مع الصلبيين من ابتداء سنة ٤٩٠ هجريه التي فيها. • عخل الصليبيون سوريا لغايَّة سنة ٦٩٠ هجريه التي انقرض فيها الصليبيون من سوريا باسلوب بسيط خالياً من التعقيد والتطويل الممل

غير أنى وان كنت لست من رجال هذا الفن ولكن طمعي في فضله حضرات أسانذته هو الذي شجعني على تقديم كتابي هذا بين أيديهم ليكون. مشمولا بنظرهم السامى واقتبالهم تألبني هذا يصدر رحب ونظرهم اليسه بمين الرضا اذ العصمة للنبي وحده معترفاً أمامهم باني جمته من جملة كتب. مطولة مثل ناريخ مصر الحــديث وابن الاثير وأبي الفدا والروضتين وتاريخ الحروب المقسدسة الذي عربه مكسيموس مظالوم وتاريخ سوريا وغسيره ولكني أرغب الى من يشر لى على خطأ ان ينبني اليــه فاشكر سعيه وأثني عليه • أو يمذرني فان أعقل الناس أعذرهم للناس ولا أفولـان كل خطأسهور حِرى به القلم بلأعترف ان ما أجهل أكثر بما أعلم وماتمام العلم الالله وحدم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يملم

وانى اتضرع الى الله فاطر السموات والارض من فؤاد مخلص وقلميه صادق أن يهب الدولة العليمة القسوة الأبدة والنصر السرمدى ليعيش العثمانيون والمسلمون مدى الدهر في سؤدد ورفعة وأن يحفظ لنسا حامحه حماها جلالة السلطان الاعظم والخليفة الاكر الغازى (عبد الحميد الثاني) بوان يحفظ لمصر في ظل جلالشه عزيزها المحبوب وأميرها المعظم سممو الحديوي (عباس حلمي باشا الثاني ) وولى عهده المكرم محمد عبد المتنع النه و بی سمیع مجیب

تحريراً بمصر القاهرة في شــهن وبينع الأول سنة ١٣١٧ وشهر يوليه .. (سیدعلی الحق پری) 1199 3



## ـه ﴿ أسبابِ الحروبِ الصليبية ۗ №

كان وجل فقير يسمى بطرس المولود باميان من اعمال بيكارديه احدى مقاطعات ممكمة فرانسا قد انقطع للنعبد ولبس ثوبا وهبانياً من الصوف الخشق وأقام بمغارة يتمبد فيها ثم تركها وتوجه مع جماعة يقصد زيارة بيت المقدس فاما وصلوا الى المدينة المقدسة و وجدوها في حكم المسلمين صار بطرس ببكي و ينتجب ثم تقابل مع البطر برك سمان وتحادثاً ملياً فاخبره البطر برك عن كيفية استيلاء المسلمين على بيت المقدس الذي هو قبر المسبح وإن الحكام ميمهم طالما ظلموا قومه ثم تسانقا وهما يبكان ووعد بطرس السامج المسلمين

م غادر بيت المقدس راجماً الى روميه وهناك طلب مقابلة الباباأوربانس الثاني ولما مثل بين يديه وأخبره بما قاله بطريرك القدس وعده بالمساعدة التامه آمراً اياه بالتوجه الى خمع بلاد أوروبا لاجل تحريض الاهالى على ذلك وخرج هذا الرجل من لدر البابا وأخذ يجول في بلاد قرانسا وبعض عمالك أوروبا وأكباً على بغل قاضاً بيديه على الصليب مناديا بحرب الصليب في الطرقات والازقة والكنائس والاديره مناديا بان حسيحيي الشرق بقاسون ومكان الممذاب الوانا تحت حكم المسلمين مزيباً أقواله بوصفه جبل صهيون ومكان المناجلة وبستان الزيتون وقد كان أحياناً يستصحب بعض مسيحيي الشرق الشرق في المترق المتيان على بلاد أوروبا



وكانت الناس تتقاطر اليه من دهين حوله مقبلين ارديته فارشين الاعشاب قي الاوض ليم عليها و خاطفين أجزاء وشاح بنله بمنزلة ذخائر لهم ملقيه بقديس ونبي باكيين ممه على شقاء أورشايم (بيت انقدس) متمهدين بصرف. وحياتهم لاجل انقاذها من الاسر والهوان

وفى أثناء ذلك أرسل المك القسطنطينية المدعو اليكسبوس كومنينوس، وقداً الى البابا أوربانس الثانى يطلب منه الاعائة لان الاتراك أعاروا على بلادم وكان قد ارسل وفوداً الى الموك أوربا بخصوص ذلك أيضاً طالباً مهم المبادرة فحسيته مقرراً للم فى نظير ذلك جميع ما بخرائ مدينته

## ﴿ مؤتمر مدينة بلاصانس بايطاليا ﴾

ولم تحقق جناب البابا من استمر اردعوة بطرس السايح أمر بانمقاد مؤتمور عدينة بلاصانس حيث اجتمع مثنا السقف مع رؤساء أساققة وأربعة آلاف اكليريكي وثلاثون الفا من العلمانيين وهذا المؤتمر انمقدت جلسانه في البريم في مكان سهل واسع بالقرب من المدينة وكانت أعين السموب متجهة الى وقد الملك اليكسبوس متحبين لملابسهم الفاخرة الشرقية وصاغين الى أصواتهم الملك اليكسبوس متحبين الما أسواتهم ولانقاذ بيت المقدس وشرع البابا بتحريض الجميع بالحاد قواهم وانفاق عزائهم ولانقاذ بيت المقدس وشرع البابا بتحريض الجميع بالحاد قواهم وانفاق عزائهم محدد أيام قليسلة يجتمعون تحت بيارق الصليب لذهابهم الى بلاد فلسطين للحرب المقدسة باتفاق عام بينهم

ثم لم تمض أيام قايلة على هذا المؤتمر حتى سكن نارهم لانه اعتراهه الحوف من ترك بلادهم وأوطانهم والدهاب الى بلاد وأقاليم مجهولة عندهم وهكذا المحصل ثمرة من المؤتمر لانه لم يتقرر فيه تحديد كيفية محاوية المسلمين ولان الباية غريق في استطاعة تحريض وحث الشموب التي حوله لانقسام أهالي بلاد التمساوقام فريق منهم ضد الكرسي الرسولي وأهالي الاقاليم الشمالية كانوا منشغلين باهتمام في صدالبربر عهم وكانوا قلبل الميل الى هذه الحروب ومملكة اسبانية كانت تحت حكم المسلمين وبلاد الانكليزكانت وقتلذ ضعيقة محتاجة لحماية بلادهاالتي فقحها ملكها غوليا لموس بسما كره الموجودة في ولايته ولذلك لم يحيد طلايا بالمام غير بلاد فرائسا

﴿ مَوْتُمْرُ مَدَيْنَةً كَايِرِسُونَ بِفُرَانِسًا ﴾

فاجتازالبابااوريانس بلاد ايطاليا ودخل مملكة فرانسا وعقد مؤتمراً في

مدينة كلبرمون في شهر توفير سنة ١٠٩٥ فتقاطرت اليه جميع الشهوب من أمراء ورؤساء كنائس ووفود ملوك وغيرهم حتى امتلات المدن والقسرى حول تلك المدينة بوفود الشعوب وكانت الخيام والمضارب منصوبة في الحقول لمأوى الكثيرين مهم وكان ذلك في فصل الشتاء والبرد شديد الزمهرير وفي الحلسة العاشرة من هذا المؤتمر اجتبعوا في قصر المدينية وكان بطرس السامج السابح البابا وهو الذي فتح الحطاب معدداً الشدائد التي يعانيها أهالي بيت المقدس قائلا أنه شاهد هناك المسيحيين مقيدين بالسلاسل الحديدية واله نظر قبر المسيح محتقراً مهاناً وان زواره يشكدون الذل ثم قام البابا وخطب فائلا

(أيها المسيحيون ان تلك الارض المقدسة يحضور شخص المخلص فبها وتلك المغارة المرعية المختصة بفادينا وذلك الخبل الذي عليه تألم ومات من أجلنا وذلك الضرع الذي تنازل لأن يدفن فيه ضحية للموت كلها اضحت ميرانا لشعب غريب وغاب كل بهاءها الاصلى وهيا كلها قد خربت وأشمة نورها الساطمة تحولت الى ظلام حالك وهي تستحق الندب الشديد والبكاء ولم يعد لله من معبد داخل المدينة المحصوصية والمشرق الذي هوالمهد والينبوع المقدس لا يحساننا لم يعد مشهداً الا لافتخارات أعمال المسلمين وجهات أسيا الاكثر ثروة وغناء قد التحقت بالظلام الى الكره والفقر المهين . وانطاكيه وافسس ونيقيمه قدصارت مدن الاساعيلين والاراك قدمدوا ولا يتهم الى حسدود هاليبوتوس لابل الى أبواب القسططانية ، ومن هناك ذراع هؤلاء الشعوب الشديد يهدد بان يستولى على كل ممالك الغرب)

ثم أن البابا وجه خطايه إلى الحاضرين من وفود الطوائف قائلا لهمهل الن مشهداً مثل هذا يترك قلومهم باردة وغير حساسة . ثم وجه خطابه الى أَمَّا الطائفة الفرنساوية العزيزة لدى لله . أن كنيسة المسيحيين

قد وضعت رجاها مسنداً على شجاعتكم فالمالذي أعرف حيداً قواكم وكفائشكم بالشجاعة والغيرة . وقد اجتزت الحبال الالبية وحضرت لسكى القدر بكلام الله في وسط بلادكم . وهكذا أخذ محتم مذكراً الاهم بشجاعتهم القديمة وما أتم كلامه حتى وضع ضباط المساكر أيديهم على سيوفهم وأقسموا

فلما تأكدالبابا، نا مجاح مرغوبه اردف خطابه بقوله . لقد آن الزمان الذي قيه تحولون ضد الاسلام تلك الاسلحة الق اتخذ تموها حتى الآن ضد بمضكم لأخذ الثار لانفسكم من أبناء جنسكم عن بهض اهانات فالحرب القدسة المعتمدة الآن ليست هي لاخذا نثار عن الاهانات ضد البشر بل عن الاهانات الصادرة ضد الله وليست هي لا كتساب مدينة وأخدة فقط بل هي أقاليم أسبا بجمانها مع غناها وخزائنها التي لاتحصي فاتخذوا محجة القبر القدس و وخلصوا الاراضي المقدسة من أيادي المختلسين وأنم أملكوه الذواتكم فهذه الارض كاقالت التوراة تفيض لبنا وعسلال من مقاليا الشجمان اذهبوا متسلحين بسيف مفاتيحي البطرسية واكتسبوا بها لذواتكم خزائن المكافات السماوية الابديه . فاذا أثم التصريم على اعدائكم فالملك الشرقي يكون لكم قسما وميرانا وأما اذا قتام فلكم يخطف ويحث

شم أخرج علامة الفدا المقدسة (صليب الخلاص) وقال أحملوه على عواتقكم أو على صدوركم وليسرف قوق أسلحتكم وفى روؤس سناحقكم ﴿ أَى اعــــلامكم ) ثم قام النكردينال غريفوريوس تالياً بصوت عال صورة المتراف عام وعند ما يتمالبركة

نم قام ادهمار دى مو نتيل اسقف مدينة بوى وطاب الى البابا الاذن له يان يكون أول من يجاهد فى سبيل الله م استام من يد البابا ستجق الصليب فاتبعه عدد عظيم من رؤساء الكنائس ومن القواد المحتلفي الرتب متحالفين على المحاربة وكذلك الامراء استثلموا من البابا سنجق صليب آخر ثم ان جيم الذبن كانواحاضرين في هذا المجمع علقواعلى صدورهم صلبانا حراء وأتحدوا لنفسهماسم ( صليبين ) كما انهم لقبوا الحرب التي شرعوافيها ( حرب الصليب المقدس ) وأظهر البابا اغهامه من عدم مسيره بشخصه أمامهم وقالما نه الباب عنه اسقف بوى المتقدم ذكره

وقرر المجمع أيضاً عدة امتيازات الصليبيين كاعفائهم من دفع العوايد. وغسيره وقرر اشهار الحسرب على بلاد فلسطين ولمساعاد الاساقفة الهد ابرشياتهما جهدوافي صنع سناجق الصلبان وكاوا يقدمونها الى جماهيرالمسافرين. الى هذه الحرب



وأخذ البابا أوربانس ينتقل في بعض أقاليم فرانسا وعقدالجم سيات في مدن ووان وطورس ونسماس باذلاعنايته في نجاح هذه الحروب وامتدت هذه الدعوة ألى البلاد الاورباوية الاخرى فاخذ الناس يرسلون أولادهم مع المساكرمن الانكليز والنمسا وإيطاليا واسبانيا

ونما ساعد على ذلك أيضاً انه حصل قحط ببلاد أوروبا عدة سنوات مترادفة نتج عنه فيها مجاعة عظيمة وكثرت اللصوص وصارت مدنهم وقراهم لا تتحملهم فاندلك بادروا نحوأراضى المشرق المحصبة التى يشير اليها الكناب المقدس بقوله تدر لبناً وعسلا وحصوصاً لانهم سمعواعن كثرة غناء بلادأميا وخزائها فاضحت بلادهم أمامهم كأنهامنني وصارالمشرق أمامهم كأنه وطن وكان للرؤساء يومئذ غايات فدعوا الناس المااذزو فبادروا اليه جاهلين ماوراء ذلك واجتمعوا النسروانعاجا الى الذبح في بلاد غريه

#### \* (الحروب الصليبية الاولى)\*

كان المجمع المتعقد في مدينة كايرمون قدضرب ميماداً لسسفر العساكر العسليبية الى الحرب عيد السيده في ١٥ اغسطس سنة ١٥٩٦ وعنسد حلول شهر مارس أخدوا باعسداد المسدد ونصب الحيام وتجهر الحيول والبغال والاسلحة والسناجق وتألفوا كتائب وجيوشاً وسارواعلى غير ترتيب ولانظام وكان فيهم من يحمل الحراب وكثيرون عزل بلاسلاح وكان فيهم من يحمل الحراب وكثيرون عزل بلاسلاح وأكثرهم مشاة ومنهم عائلتهم من نساء وأولاد وكانوا بلا قائد يسير أمامهم لان الامراء والرؤساء الذين كانوا يلزمهم ان يقودوهم أعطوهم ميعاداً للمقابلة في القسط طينية فسارت الحيوش وأمامها قائدها بطرس السايح راكا يفانه ثم أنه قسم حيشه الى قسمين أحدهما سار بقيادته والثاني عين عليه أحد ضباط فرنسا المسمى ولتر أو (غوتيار)

وسار قسم غوتبار مجتازاً بلاد فرنسائم بلاد المسائيا لبائى هنكاريا طريقاً المقسطنطينية عاصمة الروم فلما تبطنوا بلغاريا فل زادهم فطفقوا بميتون في السلاد ينهبون ويسلبون وهم فى أمن مما يحدرون حق بلغوا بلغراد العاصمة فها جوها ولكن الاهلين نشطوا لمقاتلهم وقتلوا منهم كثيرين وبددوهم وكان ماقعلوه في أهل بلغاريا شاهد عدل على ان مقصدهم بمحاربة الاسلام المسى الا النهب والسلب وان كان ظاهره لغايات دينية يأبى التق أن يعترف بهائم ان وقتر المذكور حمد باقى حيشه و خرج من بلغاريالى القسطنطينية التى بلغوها بعد شهرين بعد ما قاسوا اتماباً ومشقات وهناك الملك اليكسيوس أقامهم عنده سلمين حضور الآخرين

وساو الجيش الذي بقيادة بطرس السابج ولما وصل الى حدود هنكارية بلغه ماجرى للقائد غو تيار فحزن لذلك وعزم على الانتقام فهجم على مدينة ساملين وقتل أربعة آلاف من أهاليها ولمابلغ خبرهذه المقتلة أهل هنكاريا استعدوا لقتاله بقيادة ملكهم لولومان وعند وصول جيش بطرس اليهم هجموا على هذا الحيش الصلبي وبددوه وقتلوا أكثره ولجأ بطرس الىالفرار هو ومن نجا من القتل ودخلوا بلاد بلغاريا وهناك عند مدينة يتصاهجم عليهم البلغاريون وشتتوهم وهكذا ساروا هارين الى مدينة القسطنطينية

ثمانه سار أيضا جيش صليبي آخر من بلاد النمسا نحت قيادة غوشالك الكاهن بالاطنيات بتسع بطرس السامج وأخذوا يعتدون على الاهالى في مسيرهم قموقبوا يمثل ماعوقب به الذين تقدموهم

ثم سار أيضاً حيش صلبي رابع من بلاد ريزوموســيل تحت وياسسة الكونت اميلوك وهذا الجبش لم يبرح وطنه الا بعد ان قتــل حميم اليهود ظلماً وعمل أعمــالا فاحشة لاتحتملها الانسانية التي يدعون بزحفهم لتجدمها ولمسا وصل الى هنكاريا هجم عليهم الهنكاريون وقتاوا معظمهم وهريــالياقــ

#### الى القسطنطينية .

# 🤏 دخول الصليبيين أسيا وهلاك هذه الجيوش في نيقيه 🗲

لما وصلت بقسايا جميع الجيوش المذكورة الى مدينسة القسطنطينية الجهومة لدى الملك البكسيوس كومنينوس وكان عددهم مائة ألف محاويه القلهم بمراكبه من الفسطنطينية الى وراء البوسفور وهناك تفرقت كلمهم واختلفوا في أمرهم فلذلك تركم بطرس ورجع الى القسطنطينية ثم بلخ أمرهم الى قليج ارسلان بن سليان بن قطلمش صاحب قونيه وبلاد الروم فجمع عسكر الاسلام واحتاط بهم من كل جهة فاعمل المسلمون فيهم السيف حق أفنوهم عن آخرهم وكان ذلك بالقرب من مدينة قونيسه ولم يتج منهم بالهرب الا فليل وكداك فتل القائد ولتر او (غرتبار) الفرنساوي مجروحا سبعة حيراح في فخره وهكذا لم يبق من هذه الحجوث التي نقلت من أورويا للى أسيا في سهل فو به الأأجسام بالية من طوائف مختلفة وهذه كانت النهاية التميسة لمساكر أخرادها رديئة كما قاله المؤرخ ( برتردوس الحراق الفرنساوي)

وأما بطرس المديح فانه لمما وجع الى القسطنطينية أخمة يشكو بمراوة من الصليبين لعدم اطعنهم أوامره ولذلك صار يسميهم لصوصاً وقد أقسم بأنه لا يفتر عن عزمه حتى يشاهد حروباً صليبية أخرى .

# ﴿ الحُملة الثانية من الحروب الصليبية الاولى ﴾

لما باغ سكان أوروبا ما حل بالحملة الاولى شملهم الحزن والغم الشديد وانشكروا في الانتفاء واعتمدوا على السفر الى البلاد الشرقيــة تحت رياسة غوداقرو دى بوليون دوك دى لورين السفلى المولود في برابنت وكان هسدي الرئيس مبجلا معظماً عندهم شجاعاً ذا رأى ومعه عدد وافرمن قوادفر نساه وبلدالنمسا كاؤسطاً كيوس (من بلونيا) وبودوين واخوته وأولاد عمسه يودوين روبورك وبودوين حاكم هانوت وعزنيل حاكم دي هاش وجراره وبطرس دى طول وهوكز دى سانيول وابن انجاران دوك دى لوران وساروا جيماً براً قاصدين القسطنطينية وكان مسيرهم من بلاد المسانيا بفاية اللادب والقناعة ولذلك لم يتمرض لهم أحد في طريقهم

وسار حيش آخر عن طريق ايطاليا تحت رئاسة هو كز حاكم فرمندواس أخي ملك فرانسا ومعه رو بارتوس الملقب بكورتهوز حاكم ولاية نور مندياً ورو بارتوس أكن واستفانس ورو بارتوس أكن والى مقاطمة فلاندره الملقب مجربة المسيحيين واستفانس دالى بلواز وكاتر بز الذى كان معتمداً في ديوان شورى الحرب لفطنته وساو حدا الحيش متأخراً عن سابقه فاجتاز جبال الالب تحو بلاد ايطاليا ولمسا وصلوا مقاطمة لوكا قابلهم البابا أوربانس الثانى وباركهم ومن هناك ساروا المه يقسدون سفرهم بحراً

ومرورهم بايطاليا ألجأ الايطاليين الى السفر غيرة ويمقدمهم بوهيمند أمير تارانت فاشترك في المسسير مع الحيش البحرى وكان بقيادته أهالى بولية وغيرهم من بلاد كلابريا وسبسيليا ومه ريكار دوس أمير سالارنوس وأخوم وانولف وروبارتوس دى هوس وروبارتوس دى سور وفال وهر مفرى حى مونتك

وسار جيش ثالث من أقليم فرانسا الجنوبي تحترياسة ادهماردي و ت**تيل** لا اسقف بوي ) ويقيادة رايموند كونت دى سات ودى طولوز وكان ادهمار



هذا قد اقامه البابا وئيساكنائسيا على الجيوش الصابية وهو أول من استلم سنجق الصليب وكان هذا القسم من أهالى غاز كونيا ولانكادوك واليموزين وافرنيا والسيروقانس وبصحبتهم أيضا هرقل كنت دى بولنياك وغولياقوس دي ساريان وروجاركونت دى فواكس وغوليا موس سييد مونت بلير ورايجوند بآلات وريمون كنت دى أورانج وغيرهم كثيرون وأساقفة ابت ولورين وأورانج مع رئيس اساقفة طوليد وكانوا حسلة الصلبان وكان مسير هذا الجيش من جبال الالب وبلاد لومبار ديا والفربول متقسدماً نحوحدود الملككة اليونانة بمشقات عظيمة من اقاليم دالماسيا

# ﴿ مَا جَرَى الصايبيين في القسطنطينية ﴾

كان الملك اليكسيوس ملك القسطنطينية قد ارسل وقوداً الى مسلوك أوروبا يستغيث بهم لمساعدته ضدالمسامين ولما بلغه قرب حضور هذه الجيوش الكثيفة خاف منهم على بلاده وندم على مافرط منه ثم أبتدا بتداوس أخي ملك الصليدين وكان العجيش البحرى برئاسة هو كز حاكم فرمنداوس أخي ملك فرانسا قدقرب وأكن هذا القائد غرق مركبه على شواطئ الابيروس نفرج فرانسا قدقرب وأكن هذا القائد غرق مركبه على شواطئ الابيروس نفرج

سالماً فارسان النه حاكم دور السيوس انجد بجاله لإحل إن يهنئه بالسلامة ولما: قرب القسطنطينية بالاكرام فالإجتفالين أمن بسمجن هذا القائد بصفته أسيزاً ظائلياً في بحبين أخي ملك فرا بساغيده بعسقة زهينية يأمن غابلة الجيوش القادمة.

وصافع بالسن غود افر و برئيس الجيش البري الاول قد باغ مدينة فلبه بوليس وسام مدينة فلبه بوليس وسام بالمسلم بالمسلم المسلم المسلم

أما الملك اليكيسوس فانه اخضر هو كن لدية واخذ يعتذر اليه وبهاديه. تُملقاً حق الله المراه وبعدم الأنجر اف ضده وبدلك اشترى عنقب من الاسم. بالخضوع لاوامر، وبعدم الانجر اف ضده وبدلك اشترى عنقب من الاسم. والمطاق الى الحيوش الصابهة فعند اجهاعه بهم أخرهم تقنيمه فالما علموا يائه. يازم الإطاعة بموجدها الشروط لملك غريب اغتاظوا غيظاً شديداً ورفضوا

وجدا الرقش أغضب الملك البكيليوس الذي تعزيم على ان مجماع بطيعويه عضاً البرائق مع المبيدة المرافق على ان مجماع بطيعويه عضاً البرائق مع الجيوش الصليمة الوأمية بمنم الأهالي من يأت بفائدة لان بمنم الأهالي من يأت بفائدة لان الثالث غودا فرق المحدم على جميع القرى وأخذ ما وجد فيها من القوت وحكمة اكانت الحيوش الصليبية المهم بشراسة المحدم على القرى ودب موجوداتهم حتى امتلات مضار بهم من كانوع كلية على أهل القرى ودب موجوداتهم حتى امتلات مضار بهم من كانوع

وحيث أنه كان قد قرب عيد الميلاد فاجلالاً له كفوا عن القتال ودارت ألمخابرة بأمرالصاح الدىتم على أن الملك يقدم لهما المؤونة

وكان يوهيمو لد أسر الرائتا قد سولت له نفسه محارية القسطنطيقة والاستيلاء عليها ولذلك زحف نحوها بعساكره ولمما قرب من مدينسة دوراتسيوس بعث رسولاللي غودافرو القائد المام بماعزم عليه وبعزمه على الاتخاد معه غيران هذا القائد رفض هذا الرأى ووبخه عليسه • ولماعلم ملك. الروم بما دبره بوهيموند أجتهد بان يكتسب صداقة غودافرو ومحية الأمراء الذين برفقته لينجومن الغائله ولمنع الريبة به قد أرسل ابنه يوجنا المي ممسكل الصليبين كرهن وحينئذ آمن غودافرو ودخل القسطنطينية ولزل في قصر الملك واعجب غودافرو وأمراؤه بالقسطنطينية وبناياتها الفاخرة وزيناتها كما أعجب الملك وأهل المدينة بحسن ملابس الامراء الصليبيين الفاخرة المزينة لجالذهب والمساس ثم انالملك قابلهم ببشاشة تامة معانقا أياهم الواحد بعد الواحد وكانوا ينحنون أمام العرش الملوكي الشرقى ويسلمون جاثين على ركبهم إحترام شم خاطبهم الملك قائلا أرغب منكم ياحماء المسيحيين انتحموا يلادي مرتر الاعسداء فوعده هؤلاء الامراء بإن يردوا له جميع البسلاد التي كانت تحت حكمه وبان يعطوه كلمايستولونءليه وفى نظـير ذلك حلف الماك لهم بانه يسعف الصليبيين بكل الوسائط المكنة له ودليلاعلى ذلك أهداهم هدايا فاخرة وأصدر أوامرمالي جميع زعاياه بان يقابلوا الصليبيين بالمودة ويقدموا الى مضاربهم المؤن وبهذه التصرفات حصل السرور للطرفين واحكن الملك كان الحوف لمزرل في نفسه فلذلك أشار على غودافرو بان يكون مسير الحييش اللي أسيا من وراء البوسفور وهكذا سافرت الساكر الصليبة من طرقه وهمية أضاعت فيها زمانا طويلا ذهب بحماسهم .

## ﴿ الصايبييون في أسيا واستيلاؤهم على قونيه ﴾

لما انتقات المساكر الصليبية الى أسياساروا في سهول الاراضى الشرقية التي كانت مخضرة يانمة بالانمسار في زمن الربيع فزحفت الى مدينة قونيسه عاصمة بلادالروم وكانت تحت حكم قليج ارسلان بن سليان وكان شجاعاً عاقلا فلما بلغه خبر قدوم هؤلاء الصليبين جمع عساكر كثيرة لرد هجماتهم وكان من جمههم من الساكر يبلغ ماية ألف وأماعد الصليبيين فكان مائة ألف من المساق وكانت قونيه محاطة بجبال عاليه ومحاطة من حهمتيه القبلية والفربية ببحيرة اسكانيوس فلما بلفتها الحيوش الصليبية حاصرتها من كل حهة ونصبو امضاربهم حوطا وكانت كل طائفة منهم على حدة تمييزاً لها ولهم سنجق صليبي و بعد حصار المدينة عدة أيام خرج قليبج ارسلان المذكور بسساكره من حهة الحيال مهاجاً الصليبيين وكانت هجمانه المذكورة على جبش عود افر والقائد العام وعلى جيش رايم وندى طوائف الصليبيين واشت القال الى مضاربهم وحينند هجمت عليهم باقى طوائف الصليبيين واشت الفاق والمن ذلك في سنة مضاربهم وحينند هجمت المساكرة الاسلامية الى الجبال وكان ذلك في سنة اخر النهار والهزمت العساكر الاسلامية الى الجبال وكان ذلك في سنة هم ع هجر به .

وفي صباح اليوم النانى لهذه الواقعة هجم قليج ارسلان بعساكره على الصليبين واستمروا فى قتال عظم وقد أظهرت العساكر الاسلامية من الشجاعة والحيل الحربية مأدهش الضليبين كما رواه، ورخوهم ولكن الكثرة تغلبت على الشجاعة فانتصر الصليبون على المسلمين في هسذا اليوم وهربت عساكر الاسلام الى الحدود والاستعداد للمهاجة والمدافعة وكانت المدينة لم تزل محمورة بعساكر الافرنج الذين ركبوا عليها المنجنيقات وأنخذوا برشقونها تها عليها عليها المنجنيقات وأنخذوا برشقونها تهاعا بسرعة الى ان هدموا سورها وكانت المساكر الاسلامية من داخله

الملدينة ترميهم بنبال مشتومة وكانت ترمى أيضآ الصليبين الذين كانوا يطلمون فوق السور بحبال مرشوقة بكلاليب حـــديد وبذلك قناوا كشيرين من الهدامذين وكان يُوجِد رَجِيلِ شبركمين كل يوم يظهر فوق السوو ويرمى الصليمين بالنشاب الذي كان يصيبهم وبهلكهم حتى أزعجهم وفييوم منالايام عند ظهور هذا الشجاع على السور جاءته نبالة من يد غودا فرو فدخات صَدره فأماتته في الحال وكانت المدينة لمرّزل في حصار لان جهتبها القبليـــة والغريَّة كانةُ فَي مأمن من الصليبيين ثم رأوا البحيرة قد امثلاَّت بمراكب الصليبين الواردة من القسطنطينية وحينئذ وقع الرعب في عساكر الاسلام وقرحوا الصليبون وشددوا الحسار وكانت زوجة قايمج ارسلان داخل البلد فتخرجت هاربة مع ولديها فى مركب صفير فشمر بهم الصليبيون ولحقوهم حتى فبضوا عليهم ولما بانم هذا الحبر الى عساكر الاسملام خافوا وكان الملك اليكسيوس قد أرسل فرقة من حيشه صحبة الصليبيين لحسار قونيسه ولكونه لم بزل خائفاً منهم أرسل فرقة أخري سرية تحت رئاسةأحدقواده المسمى فوطونيت لاجل الاستبلاء على قونيه لتكون له فهذا القائد عمل كل جهده حتى دخل المدينة وهناك اجتمع مع الامراءالمسلمين وعرامه بان هؤلاء الصلبيين اذأ امتلكوا المدينة يقتلونهم عن آخرهم واستحسن لهمان يسلموها الى اللك البكسيوس وفعلا تم هذا الاتفاق.

وأما الصليبيون فتكانوا قد عزموا على الهجوم على المدينة بكل قوتهم الأجل استهرام على المدينة بكل قوتهم الأجل استهرام الاوسناجق الملك اليكسيوس على أسوار الملدينة فانبغنوا لذلك واشتدوا غيظاً من معاملة هذا الملك المخادع خصوصاً للكونه أمر بالافراج عن زوجة ملك المسلمين وولديها وأحسن معاملة الاسرى المحبوسين ولكن الصليبين كتموا غيظهم وكان تعدة حصار قونيه ماينوف عن المحسين يوم وأقاموا مدة يسيرة حول مدينة قونيه للاستراحة وبعدها قسموا

الجيش قسمين سارا بين القدم الاول والثاني مسافة فلسلة واحتازوا حيال أفريجيه الصفيرة تائمين في الوديان قاصدين سوريا ولمسدمهمر فتهم الاراضى حصل لهم مشقة عظيمة وخصوصاً لعدم المياهوحرارة الحجو

وكان القسم الاول تحت رئاسة بوهيموندوتانكريدودوك ترمندياانهي . الى وادى مخصب عند نهر غورغوني وأقام مضاربه للاستراحية وفي صاح اليوم الثاني وجدوا غياراً قد علا وثار وانكشف عن عساكر الاسلام بقيادة · ملكهم قليج أرسلان فاستمد هذا القسم للمدافعة فجمع الاولاد والنساء في القلب والمساكر المشاة محناطة بهموأما ألخيلة فانقسموا تلاث فرق فاحدهم كان برئاسة تنكريدوالثاني برئاسة دوك دىنور منديا والكونت دىشائر يز والثالث كان برئاسة بوهيموند أمير تارانتا رئيس هذا القسم .ولمسا تقاربت النساكر الاسلامية اصطفت صفوفا وهجمت على الصليدين هجمة شديدة تم تكاثر عليهم الصابيون وزحزحوهم عن مواقفهم ثم آنهم أرثدوا عليهم وأخذوا برمونهم بالنشاب حثى انخيولهم كانت تتساقط من الجراح وهجموا بقوة على الصليدين حتى بددوهم واستولوا على مراكزهم وأخسذوا منهم خسائهم وصاروا يقتلون فيهم قتلا شديداً حتى أفنوا أكثرهم وقتسل غويليوم أُخُو تَنكريد وغيره من الامراء مع ما أُظهروه من الشسجاعة خصوصاً بوهيموندالذي كان هجم على ملك المساسين يريد قتله ولكن الملك هجمعليهم وأنختهم بالحراح والقتل ثم ان أحد قواد الصليدين المدعو ووبرتوس دوله دى نور منديا استجمع بعض عساكره وهجمعلى المسامين وتبعه تنكر يد وريكارد أميرسلارنور واسطفانوس كونتدى بلواز وباني القوادواستخلصوا منهم النساء وصارت الطائنتان في فتال ونزال وهجوم ودفاع الى ان كل الصليبيون وفروا هاربين وحل بهم عطش شديد من ارتماع الحرارة وهكذا كانت الدائرة على الصليين ,

تم عــ الفيار وبان عن عساكر القسم الثانى للصابدين الذى كان تحت وئاسة غودافرو دى لورين القائد العام ورابوند وغيره الذى بلغهم خبرالقسم الاول فاسرعوا بالمسير حتى لحقوهم على آخر رمق من الحياة وحينة اصعافت عما كرهم قلب وجناحين فكان على الميمسة غودافرو وكونت دي فلاندو وكونت دي نافار وعلى الميسرة بوهيموند وتنكريد وروبارتوس دى نور منديا وكان على القاب وايموند و هماواعلى عساكر المسلمين حملة شديدة انتهت بفرار المساكر الاسلامية الى الجبال واستولى الصلبيون على مضاربهم وأخذوا فخائرهم وقداشتهرت هذه الواقعة بواقعة رويله ونهر غورغوني

م سار جميع الصايدين جيشا واحداً قاصدين سوريا مارين في الحبال والوديان المعلشة وكان قايم الرسلان قد سبقهم بيةايا جيشه بحرق الزروعات والكروم لئلا يجدوا شيئاً يأكلونه وهكذا حصل فان مأكولاتهم قد فرغت وصاروا يأكلون البقول الناشفة التي يلتقطونها من الارض وعدموا المياه بالكلية سحي ان البهائم ماتت منهم في الطريق وكنت تجدالرجل منهم ماشياً على أقدامه حاملا أمتمته على ظهره وكذلك الانت الحرب فان العساكر حملها على ظهورها وكد المعلش بهلكهم لانه كان يموت منهم في اليوم الواحد نحو الحسمائة من عالمعاش والجوع وكذلك قدعده منهم ماكان معهم من كلاب وخناز بروطيور كاسرة وساروا كذلك الى ان وصلوا الى وديان بسيديا وأقاموا للاستراحة وهم في غاية الظمأ وكان لاحدهم كلب فقاب عند يسيحث على ماء ثم وجع الكلب وجده ماول فعاد وابنو جد ماء فاتبعوا الناحية التي رأوا الكلب عائداً وهناك وجدوانه راً جارياً واشدة عطشهم الكرواعي النهر بشربون بغير حساب حي ان البض منهم مات من ذلك والبهض مرض ثم ساروا في طريقهم ماوين ببلاد الارمن

#### ﴿ وصول الصليبين الى طرسوس واختلافهم ﴾

فنى أثناء مدير الصليبين حصلت لهم بعض مصائب مها ان غودافروكان خرج من جيشه للنزهة وفيما هوسائر ادسم صوت رجمل يستفيث من خلفه فالتفت اليه فوجده رجلا صليباً حاملا متاعه على ظهره ويتبعه دبهائل قزل هذا القائد عن فرسه لاجل ان يقتل الدب فسل سيفه وأداد الهجوم على الدب الذى بادئه واراد ان يفترسه ووقع القائد نحته ثم انتصب قاعاً ورفع يده بالسيف جرحاً بليفاً ثم لحقه احد القواد وقتل الدب وحمل غودافرو الى المسكر ولكن لكثرة الدم الذى سال منه حصل له من شديدكاد يهاسكه

ومنها أنه كان أنفصل من الحيش الصليبي قائدان وها سنكريد وبودورينه أخو غودافرو لاجل أن يلحقوا عساكر المسلمين الحارين وهكذا ساروا مفترقين حتى وصلوا مدينة طرسوس وكان السابق سنكريد وكان أهلالدينة أكرهم من المسيحين وحين سمعوا باخبار الصليبين فرحوا بهم ولماوصل اليهم سكريد فتحوا له أبواب المدينة التي دخلها بدون حرب ووضع على أسوارها سناجقه ثم وصل بودوين إلى المدينة ووجد اعلام تنكريدعليها بأسوارها سناجقه ثم وصل بودوين إلى المدينة ووجد اعلام تنكريدعليها بأسها مخاصة وأخيراً فررا ان مجمل الرأى في ذلك لا تتخاب أهل البلدولكون تتكريد هو أول من وصل الى البلد ودخلها فلذلك انتخاب أهل البلدولكون هددهم وخوفهم بالمقاب ففتحوا له أبواب البلد فطرح عام تنكريد في الحيش الإيطالي ووضع علمه على السور فحل هرج عظم بين الحيشين أى الحيش الإيطالي الذي محمد قيادة تودوين وكادواان يقتلوا لولا أن تنكريد والحيش الفرنساوي الذي بقيادة بودوين وكادواان يقتلوا لولا أن تنكريد كتم غيظه وطاب من جيشه المساعة والكف عن

المخاصمة والمقاتلة ثم أخذ جيشه وسار الى ان وصل الى مدينة مو بسوا سليه وكان بوهيموندقد أرسل شرذمة من عساكره تبلغ الثلثائة نفر فى أثر تذكريد فلما وصلت هذه الشرذمة الى طرسوس ووجدوا علم بودوين طلبوا المبيت داخل المدينة وفي الصباح برحلون الى تذكريد فابى بودوين مبيتهم داخسل البلد ولذلك نصبوا خيامهم خارج البلد وباتوا هناك وفي منتصف المايل هجمت عليهم جماعة من الاتراك فأفنوهم عن آخرهم ولما بلغ هذا الخبر الى داخل المدينة اجتمع المسيحيون سكان البلد وانقضوا على المسلمين وذبحوهم بدون شفقة

وأما بهدوين فانه خاف من هـذا الحادث الفظيع خصوصاً لكوته هو السبب في ذلك فاقى بطرسوس جانباً من عساكره لاجل حمايتها وأخذ الباقي سائراً في أثر القائد تشكريد الى ان بلغ مديسة موبسواسطيه ولمسا افتربت المجليوش من بضها وكان خبر مقتلة الثانماة ايطالى بلغ حيش تشكريد طلبوا محاربة بودوين فمنهم قائدهم فارسموه شما وسباً ونسبوا له الحبين وأخيراً التحم الحيينان واقتلا وانجلت الواقعة عن انهزام تشكر يدو حيشه لقلته و كشرة عدده و دخلوا المدنة

ولما أصبح الصاح تناسوا ماجرى لهمم بالامس وطلبوا الصلح الذى تم ينهم بمانقة سكريد وبودوين بعضهما امام جيوشهم وتحالفا ما ثم ان شكريد صار يضمع يده على البلاد التي يمر عايها ختى بلغ حكم اسكندرونه ومها رجع الى المعسكر العام ظافر أحنصوراً غامًا أسلاباً كثيرة فاقتبله الجيش العام بالاكرام والاحد ترام وهنأوه وأما بودوين فانه لما وصل الى المعسكر العام قوبل بفنور ولا موه على أفعاله خصوصاً أخوه القائد العدام فانه أنب خصوصاً لحقول لقد تصاحب مع أميراً ومنى السمه الكراس الذى كان دائماً يصحبه مفضلا له عدد ما المسير مع الصليبيين

والاستقلال بمملكة أسيوية مخسبراً اياه بان البلاد السكائنة على شطوط مهسلُ الفرات مخصبة جداً وأكثر سكانها مسيحيون والجميع مستعدون لتسليمهاالى من يحضر من قواد الصلبه بن ولذلك عزم في نفسه على انفصاله من الصله بن والاستقلال بهذه البلاد وانمز فرصة لومه من الجيش وترذيله وانفصل عمم ومعه ألف و ٥٠٠ عسكرى مشاة ومائنا فارس

## ﴿ اخبار بودوین علی شطوط نہر الفرات ﴾

لما انفصل بودوين من الصليبين وصحبته انكراس الارمني لمهدم صحبتهما لان انكراس الارمني لما وجدان بودوين قدامتلك مدينسة طور باسال ومدية رافاندال واختص بهما لنفسه يئس وانفصل عن بودوين الذي كان كلسايصل الى بلد من شطوط نهر الفرات كانوا يقابلونه ويمظرونه حتى اته المتلك أكثر البلاد بدون حرب وترك بمض عماكره حفظاً لسيادته الى ان وصل الى مدينة (الرها) التى هى كانت تحت حكم أمسير يوناني اسمه الودورس من لدن ملك الروم وكان يدفع الجزية في كل سنة الى المسلمين ولما بالح سكان هذه المدينة قربوصول الصليبين اليهم فرحوافر حا شديداً وخرجوا لملاقاة بودوين ومن معه (لان الباقي معه من عماكره كان مائة خيال وخرجوا لملاقاة بودوين ومن معه (لان الباقي معه من عماكره كان مائة خيال فقط) متوساين اليه ومحلفينه بالدخول الى مدينهم وحمايتها من المسلمين فهسنا القائدة بل مطلوبهم وسار معهم الى ان دخل المدينة

وكان الامير أاودورس حاكم المدينة لايريد دخول هذا القائد الى مدينته ولكن خوفه من عصيان رعيته ألجاء على الترحاب به والترلف له وأما بودوين فلما وجد أهل المدينة يطلبون حمايته ولم يقروا على امتلاكه لها قال الله بذلك الله كاه في الما علم أهل البلد بذلك المجتمعوا لديه وطلبوا مته عدم ترك مدينتهم ولمسا لظسر ذلك أودورس قالم

له اني رجل كبير مسن ولم يكن لى ولداً وارث فارجو ان تسكون بصفة ابن كى وتكون وريمي الوحيــد ولمــا سمع ذلك بودوين وعــلم بأنه سيكون بعد موت تماودورس وريثاً لمدينة الرها بل لجميع شعاوط الفرات فسرح فرحاً شديداً ووعد بان مجمى تحت سيفه مقاطعة قد أضحت ميراتاً له بعد زمان قليل يمر ثم انه انفق مع أهل البلد ونتلوا نماودورس بعد محاصرته بالقلعة وطلبه الامان منهم شخانوه ورموه من فوق السورثم قطعوه قطعاً

## ﴿ محاصرة الصليبيين انطاكية وامتلاكها ﴾

سارت الجيوش الصليبة قاصدة سوريامارة بالمدن الآتية وهي ليكاونيا وهيراكليا وقيسارية كياروكيا وتيانا وفوزقون ومزعش وكان أهالي هذه المدن اذاوصلت اليهم أخبار الصلبين يخرجون من مدنهم ويقابلونهم بالأكرام ويسلمون لهم مدتهم بدون حرب وكانت شدة الحرارة وصعوبة الطريق قد أتعبُّهم خصوصاً في جبال الشسيطان التي هي فيما بين فوزتون ومرعش ثم بالمواجبل طاوروس وحبل أمانوس الى ان وصلوا الطاكية في سنة ١٠٩٧ الموافقة سنة ٤٩١ هنجريه وكان الحاكم على هذه المدينة باغيسيان أصغر أولاد اللك شاه الساجوقي فلما بانمه خبر الصابيبين أمر باقفال المدينسة والاستمداد للحصار وكان الممر الوحيــد إلى سهل انطاكية على جسر فوق تهر العاصي وعلى جانبي ذلك الجسربرجان محصنان فيهـماكثير من الرجال قَارِبهماالافرنج أولا وأخذوهما ثم دنوا من انطاكية ونصبوا خيامهم فكان القائدان بوهيموند وتنكريد على العساكر الايطالية امام باب القديس بولصّ وعلى بميمسم العساكر الزماندية والبريطونية والفلامنسدية وأما الفرنساويون الذين بقيادة روبارتوس هوكزدى فار منسدياوروبارنوس كونت دىشارتيزه فِحَانُوا بِالْجُهُةُ البَحْرِيةُ المَامِ بَابِ الكَلْبِ وأَمَا غُودَانُرُو ۚ وَالْكُونَتُ دَى طُولُونَ

وادهماردى مونتيل فالهسم كانوا على جسرتهر الماصي فمقدوا مجلسا حكموا فيه بوجوب محاصرة انطاكية وأخذوا الاهبة للقنال وأما عساكر الاسملام المحصورون داخل الاسوار فلم يبدوا حراكا ولمبظهر منهم مقاتل واحدفوق الاسوار والابراج ولذلك استخف بهرم الافرنج وأخذوا ينبذون التحفظ هوانكفوا جيماً على التلذذ بالملاهى وبنضارة ذلك المكان وطفقوا يرتكبون كل القبائح والرزائل بينما كان المحسورون فى المسدينة يتأهبون للدفاع عن خمارهم ويستعدون كل الاستعداد حتى غنموا فرصة انشغال أعدائهم باللذات والمعاصى وخرجوا من المدينة وأولئك متفرقون فيالقرى فهجم المسلموق علبهم هجمة الاسود فانكسر الافرنج انكسارا كبيراً وبمد ذلك حدثت معارك كشيرة بين المخاربين كان النصر فيها حليفاً للمحصورين وفقسدت مؤونة الافرنج تظهر عدم درايتهم للعيان بسوء الادارة التي أخذت تؤثر فيهم وشعروا حيثن بنقص الاهية الحربية فاقاموا أبراجاً لسمدم الابراج التي على المدينة وصمموا على تدقيق الحصار وتشديده بحيث يقطمون المدد عن المدينة ولم ﴿ يتمكنوا من تنفيذ مآربهم الى ان وقموا في الارتباك ودهمهم فصل الشتاء وحل بهم مرض البرداء وأشند فيهم حتي مات كثيرون واشتد الحال جـــدأ حتى كثيرين من الذين وسموا أننسهم ظاهراً بســمة دينية مقــدسة وإطناً بافكار النهب والسلب وارتكاب ماظهر نموذجمه فروا هاربين لاتخلص من مشاق الحروب الشرقية ومن غريب الامور ان بطرس السايح المنادى بتلك الحرب كان أول المساربين الأأن الامير تنكربدأدركه وأعاده وأقسم بدوام مرافقة الذينقادهم للحرب أماالمحسورون فاقاءوا بكل ألواع الحكمة واصوله الذفاع وكان لهم جواسيس من السريان يعرفون بواسطاتهم كل مايحـــبـث قي معسكرالاعداءولذلك قرر بوهيموندانيصيرالندقيق بالبحث عنالجواسيس ومتى وجد واحداً مبهم يذبح ويطبخ لحمه أو يشوى ويؤكل ولاشك ان هفية الامر في غاية البربرية وبدلك قد انقطعت الاخبار عن المسامين وفي أشاء ذلك يمن المسلمين وفي اشاء ذلك يمن المسلم المسلم والمسلمة وأنه يرجع اليهم الكنائس التي شيدها المسيحيون وان بحامي عنها ويفتح أبواب بيت المقدس الزوار بشرط ان يدخلوها بلا سلاح ولايقيم للواحد منهم فيها أكثر من شهر واذا رفضوا ذلك فالخليفة مستمد لان يمقد محالفة من المسلمين لصدهم فلم محتفل الافرنج بعقد الصلح مع أنه خوطم المقصد الذي ادعوا أنهم يحاربون لاجله ولم يرغبوا حجب دماء الساد والرجوع المي أوطانهم سالمين بل أجابوا الوقد باستمدادهم للحرب غير مبالين بما يسادفونه من قوم الإسلام وكان صاحب حلب وغيره من أمراء المسلادقد.



أ وعم الافرنج بذلك فساروا اليهم قبل أن يدركوا المدينة وحاربوهم فائكسر المدد وقتل الافرنج منهم عدداً غفسيراو بشوا أبرؤوس كثيرين منهما الهي الوقد المصنري ورموا رؤوس أخرى الىاللمديدة وجرت مواقع كثيرة كان النصر فيها تارة للمسلمين وطوراً للصليتين وأنخيراً طلب ألحل المدينة

هدنة فجددوا فيها الذخائر والمهمات وتمادى الحال ولم ينسل الافرنج أربه سما لأنَّ الشقاق كان سائداً بينهم وكان بوهيموند بود ان يتولى على انطاكيه لفيرته من بودوين والى الرها وبذل في ذلك عناية عظيمة حتى أسعفه بمخص أسمه فيروز أسله أرمني واعتنق الديانة الاسلامية وكان يحمه باغيسيانولذلك قلده أميراً على ثلاثة أبراج كبيرة وكان هذا الرجل من التقلب وحب الرفعة. والمسال على جانب عظيم لذلك عقد مع بوهيموند شروط التسسليم بالحيانة وكشف كل منهما مكنونات ضميره ثم جمع بوهيمو لدالامراءوقواد الحيش وأعدمهم بآنه يلزمهم أخذ المدينة بنوع الخيانة والرشوة بلسال فعارضاالةواد خصوصاً الكونت دى طولوز وبعد ذلك بيضعة أيام شاعت الاخبار بقــدوم كربوغاصاحبالموصل بالوف سن الرجال أجدة المدينة فخاف الافرنج وخطب فيهم بوهيموند بوجوب استعمال الخيانة لامتلاك المديسة فاذعنوا آساك وفي تملك الليلة اجتمع بوهيموند بفيروز الحائن وانفقا على وقت تسليم المدينسة والفصلا وفى آخر اليوم الثانى جمع الافرنج خيامهم وانستحبوا عن ساحبهم -بالطبول والصريخ نحو ببت المقدس حتى تواروا عن العيون ثم قفلوا راجمين بهدو حتى بلغوا البرج الذي كان فيه فيروز فاقام ذلك الحائن بفظائمسه حتى قتل بيده أخاه الذي لم يكن عالمــا باتفاقه وخاف منــه ان يشـــمر بالصليبيين فيصيح على الخفرا فيأدر بقتله ثم ادلى سلم من جلد فتماق به شخص اسمه يابيان من عساكر بوهيموندالي ان صعد البرج وأراء حبثة أخيه القتول ثم اتهمه بوهيموند وكونت دىفلاندرا وغيره وامتلسكوا الثلانة أبراج بعد ان أمرهم فيروز بقتل أخيه الثالث الذي كان على برح آخر وامتلكواسبعة غيرها بمدان قالوا حراسها وكسروا الابواب ودخلوا المدينة فملكوهاوكان ذلكف ٣ يونيه سنة ١٠٩٨ بمد حصار تسمة شهور وفتك الصديرون بالاهالى فتكا هْرِيماً لِيلاِ وِشَهاراً حَتَّى إنْهُم كَانُوا يَهْجَمُونَ عَلَى الْبِيُوتُ وَيُقْتَلُونَامِنَ فَيُهَا مَاعْدا

يوب المسيحيين الذين كانوا يضمون عليها الصليب للتمييز ومن قرمن عساكر الاسلام كانوا يلحقونهم في الحقول والاحراش ويقتاويهم ( وهمكذا تكون حساة الانسانية) وفر باغيسيان فقتله بعض الارمن وجاؤا برأسه الى انطاكيه أما القلعة فسكات لم تزل بيدالمسلمين واقام بوهيموند رايته في أعلى برج في المدينة دلالة على استيلائه عليها ومن هذا انوقت قد استنصر فيروز الخائن وأحيه بوهيموند

# بجعاصية المسلمين انطأكيه وظهور الحربة المقدسة

أقام الصليميون بانطاكيه ثلاثة أيام وعلى قول ابن خلدون ثلاثة عشمر يوما وهم فى فرح وسرور لاستيلاؤهم على المدينسة فادلموا الولائم وصرفوا . أوقائهم بالملذات والملاهي وفي اليوم الرابيع من حلولهم فيها جاء قوام الدين كربوغا صاحب الموصل الى مرج دابق بالشام واجتمعت عليه العساكرفكان حمه دقاق بن تتش وطغر لتكين أنابك وجناح الدولةصاحب همس وأرسلان تناش صاحب سنجار وسقمان بن ارتق وغيرهم من الامراء المسلمين وجموا حاكمان هناك من النرك والمرب وبادروا الى الطاكيه وحصروها وأضطرب الافرنج وخافرا وأخذ الضيق منهمكل مأخذ فنم يعد عندهم زاد ولم يكن لهم يد لاستجلاب المدد لان القرى الواقعة بجوار انطاكيه كانت قد باتت مدمرة من نتائج الحرب ولذلك تضايق المحصورون جداً وامسى عالهم تميساً وبمدة وحيزة نفدكل القوت والذخيرة حتي النزم الافرنج ان يأكاوا البهائم واضطر . كثير منهم الى الشحاذة فكنت ترى كثيرين من الامراء منهـــم كونت دى فلاندرا يطوف الازقة يطلب الصــدقة وفر"كشـيرون من المحصورين طلمآ ظنجاة من الموت جوعا وهكذا مضت ممدة أيام على هسذا المنوال فخارت غوى الجنود وضعفت وكان المسلمون يعلمون ذلك فلها رأى الأهير بوهيموند

أمير ترانتا والطاكيه كسل أصحابه وتقاعدهم أحرق دورهم قصاصا لهم ولكن لسان اللهيب تجاوز حده فامتد الى جهات ساء الامير حرقها الاان تلك الناو لم تجرك حماسة قوم اقعدهم الجوع الشديد والضعف ولذلك صارت الكهنة والامراء وبعض الناس يقصون انهم رأوا أحلاما ونبوات تفيدان الصليبين سيغلبون أعداهم وذلك لتدب الحمية في قلوب أولئك الكسائى وتوصلا لما يريدون قال كاهن من أهل مرسيليا جنوبي فرانسا اسمه بعلرس برتولوقي ان القديس اندراون الرسول ظهرله في الحدم الانمرات وقال له اذهب الى كنيسة أخي بطرس بانطاكيه وهنانة بقرب الهيكل الملوكي تجدا لحربه الحديد التي طمن بها جنب المسيلح مدفونة في الارض وانه بمجرد حل هذه الحربه أمام حيش الصليبين بحصل له النصر

ثم انتخب اثني عشر شخصاً من الاعيان والكهنة ليكونوا شهوداً على اكتشافها والمسمحلاحد من الجندوالاهالي بحضور الحفرالذي اشتفاوا بهطول النهادوهم يدققون البحث فلم مجدواشيئاً والابواب مقلقة عليهم و بعدالفروب نزله الكاهن بنفسه وأحضرها

أما الحربة قفيها أقواللان المؤرخين الاكليريكيين يقولون انهامعجزة الحمية وغيرهم يقولون انهامه لمينشطون الحمية وغيرهم يقولون انالافرنج لما رأوا وهن عزائم جنودهم وانهم لاينشطون بلا محرك فعالد بروا هذه الحيلة فنجحت نجاحا عظيا على انه بعد حين يسمير انكشف الغطاء عن أعين كثيرين وبات جهور غفير من الناس لا يركنون اليهاولا يصدقون بها

(نقلنا هـــذا بدون ابداء رأيتا فيه وهو مجمل ما كثبه حضرة الفاضل حجورجي افندى بني في كتابه تاريخ سوريا وكذلك ماجاء بكتاب (الحروب المقدسة لمجزء أول)

وحمنثذ فرح الصليبيون بهذه الحربة واجتمعوا في الكنائس واقسموا حيماً بمداومتهم على الحسروب وارسلوا بطرس السائح الى صاحب الموصل يطلبوا منهالمقائلة في الحرب فوعدهم بالحرب وفي ناني يوم حرج الصليبيون حِيمًا وهجموا على جيش الاســـلام وكان كربوغا جالساً في خيـــمته ظانا بان المسيحيين قادمين الى طلب الصاح ثم التفت الى القلمة فوجد الراية الق عليها سوداء فمرف بادالقوم جاؤامها جمين فانذهل واذابكشرين من جماعته يركضون مرتعشين وأخبروه بإن الصليبين خرجوا عليهم مبرسين جنودهم اثنى عشمر فرقة تحت رئاسة قوادهم هوكزوغودافرو وروبارتوس دى نورمندياوادثمار دی مونتیل و تنکرید و بوهیموند وان رایمونددی اجیلاس یحـمل الحربة أمامهم فأمر الامير كربوغا بترتيب الحيش وأمركل من صاحب جلب والشام ونيقيه بان يكمنوا وراء عساكر المدو لتمنموهم عن ألطاكيه وبمد قتال شديد وهجوم ودفاع كادينتصر فيسه المسلمون ولمساكان في الاسسلام من النفرة سنة ١٠٩٨ وغنم الافرنجغنائم لانحصي وجمعوا مالا غز برأفعادوا الى الطاكيه يثروة عظيمة ثم ان من كان في القلمة لما علموا بهزيمة الحيوش الاسلاميسة القوا سلاخهم وسلموها فوقع بين بوهيموند أمير انطاكيه وبين الكونت دى طُولُورٌ نَفُورُوخُصَامُ بِشَأْنُ تَمَلُّكُهَا ثُمُّ انتشبت في الصليبيين الامراض الوبائية حتى مات منهم كشرون ومات أيضاً القائد ادهمار دي، و نثيل أسقف بوي ودفن في كنيسة مارى بطرس محل وجودالحربة ثم سارواالصليبيونالي معرة النعمان وحاصروها حتى كلوائم امتلكوها والحشوافي استباعثها

﴿ مسير الصليبين من الطاكيه قاصدين بيت المقدس ﴾ بعد مضى نحو السنة شهور من استبلائهم على انطا كيمه ساروا الى جهة

سوريا العليا واجتازوا مقاطعة قيسارية وحماه وحمس وكانت أهالى البلاد تقابلهم بالترحاب تلاقياً لعدائهم وهكذا ساروا مسرعين الى ان وصلوا مدينة اركاس الكائنة عند سفح حبسل لبنان فرفض أهاليها تسليمها ولذلك حاصرهه قسم من الصلبيين تحت قيادة رايموند وتنكريد والدوك دى نورمنديا وعساكر الكونت دي طولوز

وقسم آخر من عساكر فسلاندوا وهولاندا وانكلترا وبوهيموند ساور الى ان وصل الى اللاذقية وهناك رجع بوهيموند الى انطاكية ولايته واعداً إياهم بان يتبمهم فيما بمدويدوكهم عندأسوار بيتالمقدس

وقسم الث برئاسةغودافرو واسطاكيوسسارالىان وصل الى حبلة الثمير على شط البحر قريبة مناللاذقية وحاصرها بقوة

وقسم رابع برئاسة رايموند دى طوران خاصر طرطوز وامتلكها بهسه هروب أهلها فالقدم الاول بعد محاصر به مدينة اركاس كا ذكر لميتمكن من أخذها فني آخرشهر مايو سنة ١٠٩٩ فقدصبرهم فساروانحو فلسطين فقابلهم أمير مدينة طرا بلس و ببد ان حاربوه و تعابوا عليه صالحهم على مال وساروا في قاصد بن بيت المقدس ثم تقابل جميع الصليبين وساورا مما الى ان وصلوا الى عكا وحيند خرج واليها الذي كان تابعاً لخلينة مصر وأعلمهم بأنه مستعد لتسليمهم المدينة عنسد مايستولون على بيت المقسدس ولذلك تركوه الى ان وصلوا عواسوا عواس القديمة وهناك قابلهم وفد من أهالى بيت لحم وطلبوا اغائمهم قدو حسه معهم الامسير شكريد ليسلاو معه ثائمائة نفر الى ان دخلها ليلا ووضع رابته عليها ثم ارتجع ولحق بقومه وهكذا ساروا الى ان وصلوا الحمد مدينة أورشلهم

### ﴿ عاصرة الصليبَيين لبيت المقدس واستيلاؤهم عليه ﴾

كان بيت المقدس تابعاً لمملكة مصر السعيدة وكان الحاكم عليـــه افتخار الدولة من قبل الخليفة المستعلى بالله العسلوى وكان قد أمر بيناء ماتهـ دم مهر السور وقت استبلاءالافضــل بن بدر الدين قائد الحيوش المصرية من الامعر سقمان بن ارتق واستمداداً بما يلزم للحصار ولما وصات الصليبون الى المدينة أنمقد مجلس مشورتهم وقرر حصار بيت المقدس فكانكما يأتى فىشمال المدينة دوك دى نور، تدياوكونت دى فلاندرا وشكريد أى من باب هيردوس الى باب القمديس اسطفانوس وكان غودافرو واسطاكيوس وبودوين دى بورغ حول جبــل الجلجله من باب دمشــق الى باب يافا وكان الـكونت دى طولوزورايمود دى أورانج وغليوم دى مونت بلير وفاسسطون دى بيرا على يمين غدافرو علىجبل صهيون قبلى المدينةالى الغرب وهكذا أقمم الحصار مدة من الايام ثم انهم مجموا هجمة قوية على سور المدينة القديم بقصــــد هدمه فاخذ فربق مهم يهدم السور وقريق يدافع الى أن هدموا ممظمه ودخسلوا منه وارادوا هدم السور الداخلي فمـــا أمكنهم ثم افتـكروا في كيفية استيلائهم على المدينة وأخيراً قرروابان يتسلقوا السور بالسلالم الحبلد والحبال التي معهم بكثرة وأخذوا يزمون السلالم على شرافات السور فتتعلق به وبهذء الواسطة صعد الى السور مهم كثيرون ولما نظروهم عساكر الاسلام هجمواعليهم باعلى السور وافتتلا الفريقان ودارة الدائرة على الصديبيين الذين فسروا الى منسكرهم بواسبطة السسلالم أيضاً ومن هــذا الوقت افشكروا بأنه يلزمهــم . منجاسةات للقذف بها على السور والمدينــة فاخذوا ببحثون على الاخشاب أخشأب السقوف وكان ذلك في قصل الصيف وفي شدة الحر وعدم وجود مناه كافيسة اسقياهم لان حاكم المدينة كان أمر بهسدم الصهاريج التي بالخارج

فنايهم ظمأً شديد لان تهر سلوان الذي كانوايستقون منه كانت مياهه شحيحة ولم تكن تجرى دائمًا

وكانت قد وردت أخيار للصليبيين تبشرهم بان قد جاءتهم المراكب نخمل ذخائر وغيرها من جنوى فشملهم الفرح والسرور وسار منهم قسم لاجل استحضار ذلك ولما توجهوا الى ناحية جوبه وجدوا مراكب الاسملام قد داهمت مراكبهم وحرقتها وكان ذلك بعدد اخراج الذخائر الى البرثم انهم نقلوا هذه ألذخائر مع آلات الحرب ومنحضر معهم من الهندسين وتوجهوا الى بيت المقدس وكان أيضاً احد أهالي سوريا قددل الصليبيين على حرش بسيد عن المدينة بمسافة ثلاثين ميلا في حبل بين وادى شخيم وواديالسام. فانطلق منهم قسم الى هناك وقطعوا اخشاب الحرش وحمملوها على عربات تجرها البقرواندلك صنعوا ثلاثة ابراج من الخشبكل برج ثلاث طبقات حتى صارت الابراج أعلى من سور البلد وعمــل على الابراج حسر ولذلك فرح الصليبيون فرحا شديدا ثم عقدوامجلس مشورتهم ليمينوا يوم الهجوموكيفيته وهذا المجلس قرر نفير مواضع الحصار فنقلوا الابراج الخشيبية الى شرقي المدينة عند باب سيدار تحت وثاسة دؤك دي لورين وأقاموا المنجانيةات والاكباش تحت وثالة تذكريد وروبارتوس من باب دمشق والبرج المقرن الذى دعى فيما بعد ببرج تنكريد

وفى يوم الخيس ١٤ بوليه سنة ١٠٩٥ هجم الصليبيون هجمة شديدة على كل جهات المدينة خصوصاً الابراج الحشيبة التي كانوا يجرونها بعجل الى أى جهة يريدونها وكانت مملوءة بالحاربين تحت رئاسة غودافرو وأخيه اسطا كيوس وبودوين دى بورغ اللذين كانا بالبرج الاعلى وكانوا يصدرون أواحم الحرب من أعلا هدا البرج فيهجمون بالابراج على أسوار المدينة وكذلك رؤساء المنجنية ات كانوانيا بسون الرمي بها بسرعة وعباكر الاسلام

تقابلهم كالاسودولايبالون من هذه الهجمات وكانوا يرمون الصلبيين بالمواد الملتهة ومشتملة بالزيت وكانت مركة على الابراج آلات حربية كيرة لصد هجمات الصلبيين وظل الفريقان في هجوم ودفاع طول اليوم للذكور بدون ان يظهر النصر لفريق مهم

وفى صمياح اليوم الثانى بادر الغريقان للمحاربة وأشتدت هجمات الصليبيين على المدينة ولكن حسن دفاع المسلمين منعهم من التقدم الى السوو هَكَانَ المسلمونَ قد وجهوا قوتهم ضد من في البرج الاعلى الذي كان قيسه غودافرو ومن معه حتى انهم قتلوا أكثر عساكر دوك دى لورين وكان وايموند من ناحية المدينة القباية مع حجاعة بباشروا أعمالهم الحربية بصورة عديمة الوصف وكان تنكريد وروبارتوس من الجهة الشمالية وهكذا صار القتال منتشبأ بينهم وكان الانتصار لجيش المسلمين الاان الصليبيين رموانارآ من الابراج الخشيبة على آلات الحرب المركبة على السور فالتهبت وزادها الربح النهاياً وتطاير الشرار والدخان على عساكر الاسلام فاضطروا للتأخر عن الأسوار والذلك نزل دوك دى لورين وغودافرو من الابراج وممهم عساكرهم الى الاسوار وصاروا يقثلونمن المسلمين من يجدوه ثم البهمكثير منعسا كرالصليبين الذين كسروا بابالقديس اسطفانوس بالفؤوس والمعاول ودخلتمنه باقي العساكر الصليبية وكان ذلك في ١٥ يوليو سنة ١٠٩٩ لسبح بقين من شعبان سنة ٤٩٧ وكانت مدة حصار المدينة أر بعسين يوما \* شمان الالعساكر الصليبية فتكوا بالمسلمين فتكاذريعاً وصاروا يقتلون الرجال والنساء والكبار والصغار والبنين والينات وقنلوا داخل المستجد ماينوف عن سبعين اللفاً من الحاورين فيهــم الملماء والزهاد والمباد حق كانت الجثث ملقاة في الازقة والاسواق وأخذوا من المسجد نيفاً واربعين قنديلا من الفضة زنة كل واحد ثلاثة آلاف وستمائة درهم و ١٥٠ قنديلا من الصفار وتنوراً من

الفضة زنته أربعون رطلاشامياً وغير ذلك بممما لايحصى واعتصم باقى الاسلام بمحراب داود عليه السلام حتى استأمنواوخرجوا ليلا الى عسقلان وكان السبب فى ذلك انه انمقد مجلس مشورة الصلدين وقرربان يقتل كل مسلماً ويهودى باق فى المدينة فخرج المسلمون بعدالاستبان والنجأ البهود الى كنيسهم فحرقوا الصليبون جميع الحى عافيه الكنيس ومن فيها



وبعد ذلك انهقد مجلس مشورتهم لانتخاب أحدهم ليكون ملكا على بيت المقدس وبعدمجادلات ومعارضات تم انتخاب أربعة وهم غودا فرو ورا يموند ودوك نورمانديا وتذكر بدوأخيراً عينوالجنة من النكنة وغيرهم عددها عشرة لاجل ال ينتخبوا واحداً من الاربعة المذكورين فانتقدت اللجنة وقررت انتخاب القائد غودافرو ولما أرادوا تتويجه ليكون ملكا على بيت المقدس أبى الت يليس التاج قائلا لايمكنه ان يضع على رأسه تاجامن ذهب مرسماً بجحجارة كريمة في بلد توج فيهاالمسيح با كليل من شوك وأبى ان يلقب بملك القدس بل (بمحامي قبر المسيح)

### \* (واقعة عسقلان وانتصار الصليبيين فيها) \*

بمدان تملك الصليبيون بيت القدس وصل صربخ الاسلام الى الخليفة المقتدى بغداد مستفشين به فارسل وفداً الى السلطان بركيارق مؤلف من أبي محمد الدامغاني وأبي بكر الشاشتيوأيي القاسم الزنجاني وأبي الوفاء بن عقيد وأبي سمعد الحلواني وأبي الحسين بن السماك فساروا الى بركيارق يستصرخونه للمسلمين فانتهوا الى خلوان (غير حلوان مصر) وبالمهم مقتل نجد الملك البارسلان وفتنة بركيارق مع أخيه محمد فرجموا وكنانت قدوصلت الاخبار الى مصرفاضطربت وأصبحت تخشى أن يصيبها مثل ذلك فسار أمير الجيوش الافضل الى سوريا لمحاربة الصايبيين وكانت أخباره وصلت الى بيت المقدس تخرج غودافرو ومعهتنكر يدوالكونت دى فلاندرا وروبارتوس دى نوومنديا ورايمونددى طولوز وبطريق أورشليم الجديد ارنولوساروا قاصدين الجيوش " المصرية الذين قابلوهم بجوار مدينةعسقلان وهناك اقامكل مزالفريقين خيامه واصطفت المساكر لكل فربق قلبآ وجناحين واقتتل الجيشان قتالا شديدآ كمان النصرفيه للصليبين وانهزمت العساكر الاسلامية بعد أن قتل أكثرها ودخلت مدينة عسقلان ثم بعد أنهاء هذه المركة رجعت الجيوش الصليبية الى أورشليم مسرورة لحصولهم علىالنصر وأمامهم الطبول تعزف

ه (انتهاء الحروب الصليبية الاولى وسفرهم الى أوطامهم )\* يعد النصر الذي حصل للصليبين في سول عمقلان ورجوعهم الى بيت المقدس حصل شقاق بين أمراء الاسلام على انه كان الواحب في مثل هدف الاحوال ان يتحدوا يداً واحدة لمقاومة الاعراب لكنهم جاؤا بالمكس فانقسمت الآواء وتشتت القوات تحارب بعضها بعضا لاسباب واهيه ولماعل الصليون بانه لم يوجد أحد من المسلمين مجاربهم طلبوا الرحيل الى أوطائهم تاركين مدينة أورشليم وفيها غودافرو والامير تنكريد الذين رغبوا ان تكون وطناً جديداً لهم يقضوا فيه باقي أيام حياتهم وهكذا انقضت الحروب الصليبية بلاد الروم الشرقية أى الاولى التي استمرت أربع سنوات استولوا فيهاعلى بلاد الروم الشرقية أى يون النهرين (أي حكومة بودوين المستقلة) ولمن رجع باقي الجيوش الصليبية الى مالكم باوروبا ومقاطعاتهم جاءت أهاليها اليهم فرحين يمقابلهم ولماعلوا بان الصليبين جيمهم (ماعدا البيض الذي سافر الى وطنه) قدقتاوا ودفنوافي أسيا أخذو ايندون وبولولون حق اله لمخل عائلة من نواح وبكاء وكذلك سافر بعارس السائح الى دير على موزاواقام هناك الى ان مات

### \*( الحروب الصليبية الجديدة )\*.

بعد وصول الصليبين الاول الى بلادهم انقدت النبرة بين رؤساء العساكر الذين كانوا اقاموا باوروباو لم بسافروا معهم ونذلك عزموا على مجريد حملة ثانية والنوجه الى البلاد الشرقية كى يتحصلوا على الانتصار والامتسلاك مثل من سبقواهم فلذلك حسلوا الصلبان كناد بهم وعجمعوا من كل بملكة فكان من مملكة قرانسا أخو سلمانها واسطفانوس تونت دى بولوز تعتر السفيفويليوم التساسع كونت دى واثير ومن ايطاليا الكونت دى بلاندراس البرتوس والسلموس رئيس اسافقة مدبولان بجيوشهم الكثيرة العسدد ومن مملكة النسام الكونت كونراد قائد جيوش الملك انريكوس وفولف الرابع دوك دى

بافيريا والامير ايضا ومرغرا دى أوستريا وغيرهم وسار الجميع بجيوشهم الكثيفة الى ان وصلوا الحالقسطنطينية الكسيوس خاف من غوائل الصليبين فاستدى رايموند دى طولوز الذى كان وقتئذ والياعلى اللافقية من قبله ولماحضررا يموندالمذكور منع الصليبين من الميث وعدهم بانه مسكون را ندهم في طريق أسيا الصغرى ثم المهم عبروا الى البراشاني وهناك انقسموا ثلاثة أقسام

فالقسم الاول كانبرئاسة رايمونددى سان جيلاس ودوك دىبورغونيا والكونت دي شارتراس ورئيس أساففة مدبولان والكونت دى بلاندراس وكان وتُمس أساقفة مدبولان حاملا الذخيرة القدسة وهي ذراع القديس امبراتيوس التي جاءبها من أوروبا ورايموندكان أخذ معه الحربة المقدسة التي وجدوها بانطاكيه فهذا القسم الذي كان مؤلفاً من مائة ألف عسكري بعدان أخد مدينة ايكوريه قام لمقاتلته سلطان نيقيه وبلاد الروم الامير قليبج أرسسلان وبصحبته صاحب الموصل الاميركربوغا فجمعوا جيوشهموهجموا على هؤلاء الصليبيين هجمة صادقة واشتبكت المعركة بين الجهتين في أرض هاليس وبعد ففرواهار بين في القفار الى قرب مدينة سينوسا حيث تقابل كل من الكونت حى بلواز وقرايموند دى سان جيــــالاس ودوك بورغونيا وجمعوا حولهـــم خَصَلات قليلة من باقي حيوشهم · وأما القسم الثاني فكان يرئاســـة الـكونت هىٰ نافار وسار متقدما في المســير الى مدينــة اينكوريا قاصُـــدين مدينــة هيراكليا وهناك صادفتهم عساكر الاتراك المذكورون قبله وحملوا عليهم الى انبددوهمءن آخرهم

وأماالقسم الثالثالبالغ قدره مائة وخمسين ألف مقاتل تحترئاسةالكونت حى بواثيروالدوك دى بافيريا وهوكن دى فرمندوس فبمدان امتلكوامدينتي فيلو المديوم وساماليا ساروا نحو المدينة سننكون مجتمدين في اتحادهم بمسكر الاسمالية و الحادهم بمسكر الاسم و اقتلى الفريقان و الديم و السلام اعمداوا في عليهم و اقتلى الفريقان و كانت معركة مخيفة لان عساكر الاسلام اعمداوا في الصليمين السيف حي قتلوهم عن آخرهم و لمنتج منهم أكثر من ألف شخص وفر الكونت دى فرمندوس من هذه المركة مجروحا الى ترسوس حيث مات هناك و اما دوك دي بافيرا وكونت دى بواتير فناها هاربين من مكان لا خرحي دخلا انطاكيه التي كان قدسقهم اليهاكونت دى نافار هاربا وهناك الحتمم بقايا الصليميين الذين نجوا من هذه الوقائم وكان عددهم عشرة آلاف احتمع بقايا الصليميين الذين نجوا من هذه الوقائم وكان عددهم عشرة آلاف فاسمدين مدينة أورشليم أى القدس ثم حصلت لهم وقائع أخرى باراضى فلسطين بقرب مدينة الرمله انكسر فيها الصليبيون بأيدى عساكر الاسلام وفي هذه الواقمة قتل دوك بورغونيا والكونت دى بلواز ثم ساروا قاصدين أوطانهم مخذولين وسيأني بيان هذه الواقعة سنة ١٩٠٦ أفرنكيه مع المساكر المصرية

### ﴿محاصرة غودافرومدينة ارسور ﴾

بمدان تملك القدس غودا فروكما تقدم صار يرتب أحكامه كما يتراءى له وصدر أمره بان كل شخص يضع يده على منؤل أوأرض بحرثها سنة كاملة ويوماً تسكون له ملكا طلقاً شرعاً وكدلك كل من فاب عن عقاراته سسنة ويوماً تؤخذ منه ولا يكون له حق فيها مطلقاً ثم اله رتب حزبة على الامماء المسلمين الذين كانواقد خضعوا له مثل أمماء قيساريه وغيرها وأيضاً صدقوة العرب شمالي نهر الاودن ثم سار الى مدينة ارسور وحاصرها حصاراً شديداً لا بها لم خضع له ولما كان الحصار صعباً جداً على المدينة وكان أهسل المدينة أحذوا جبرارد دى افاسناس أسراً ثم انهم أدلوه مجبل أمام غودا فروصر خ

طالباً من غودافرو أن يبقي حياته بواسطة رجوعه عن هذه المدينة وعدم حسارهافا عابه غودافرو على الفور بأنه لو كان أخوه اسطا كيوس نفسه وطلب ذلك ماأمكنه قطوقال له الاحسن أن تسلم نفسك للموت بدل اخوانك الصليبيين ثم بعد ذلك قتلوه ثم أن غودافرو شدد الحصار على المدينة ولكن هذا الحسار على المدينة ولكن هذا الحسار على المدينة والكن هذا الحسار على هذه على عليهم من داخل المدينة وحينئذ غودافرو قطع الامل من الاستيلاء على هذه المدينة ووفع الحسار غها ورجع الى القدس

# واجتماع الامراء الصليبين بالقدس وانتخاب قانون لحكومتها

يمدرجوع غودافرو الى القدس أتنه الاخبار بان عدداً عظما من أهل بيزاوجنوى التابعين لايطاليا برققة رئيس أساقفة يزا ديبارتوس بصفته نائب بابوى والاسقف اريانوس قاصدين القدس للزيارة فى عيد الميلاد ثم حضر آيمة الى القدس كل من بوهيموند أميرانطا كيه وبودوين أميرائرها ورايموند دى طولوز وكثيرون من القواد والرؤساء ثم ان غودافرو افتكربان يعمل قانونا لحكومته لترتيما وتنسيقها فاغتم فرصة وجود الامراء المذكورين فعقد حجية في قصره الكائن فى حبل صهيون بالقرب من كنيسة قبرالمسيح وأعلمهم عما أصر عليه من ترتيب الحكومة بقانون يبين حقوق السلطان والموظفين بيما أصر عليه من تريب الحكومة بقانون يبين حقوق السلطان والموظفين والاشراف (القواد) والرعية كلا منهم يما يخصه وبلزمه فينوا ثلاثة دواوين فالديوان الاول يعقد برياسة السلطان وتكون أعضاؤه القواد لاسدار الاحكام والتربيات الشاملة جيع الرعية والديوان الثانى يكون رئيسه قائقام القدس وأعضائه أعيان المدن الكبار لكل مدينة عضو ويكون رئيسه قائقام القدس وأعضائه أعيان المدن الكبار لكل مدينة عضو ويكون رئيسه قائقام القدس الإيرادات والصروفات وترتيب الحقوق والتدابير المدنيسة و والديوان الثالث بالمياء والمياء والمياء والديوان الثالث ويكون رئيسه أحد قضاة

البلاد لأصدار أحكامه بمــا يطابق عوائدهم وهكذا انتهي هذا المجلس وقد حفظوا أصل القرار داخل كنيسة القيامة ثم تعين دبيارتوس رئيس أساقفة جيزا بطريركا على القدس خلفاً لارنولد بطريركها المثوفي

### \* ( موت غودافرو سلطان القدس )\*

بسد انتهاء مجلس الاصراء المذكور سافركل منهم الى محسله ثم توجه عودافرو مع تسكريد مجيشهما الى طبرية وامتلكوها واقام تسكريد حاكاعليها شم رجع غودافرو الى القدس وبعد أيام قليلة حصل له مرض شديد فيجمع سحوله القواد والكهنة وحرضهم على اتمام واجباتهم وأخسف عليهم الاقسام عدوام محاربتهم المسلمين ودوام محاماتهم عن البلاد التى امتلكوها لآخر حياتهم ويعد أيام قايلة فاضت روحه في ١٨ يوليو سنة ١١٠٠ قبكاه الجميع لماكان موصوفاً به من العدل واحتفلوا مجازته ودفنوه باكرام مجذاء حيل الجملعها بيرووه عكنيسة القيامة بالقرب من قبر المسسيح (كاعتقادهم) وقسيره هناك يزووه بالزوار الغربيون الآن

## \*( انتخاب بودوين سلطاناً للقدس )\*

بعد موت غودافرو طمع في هذه الوظيفة دبيارتوس البطريرك وارسل الله بوهيموند بانطاكيه لمساعدته على ذلك ثم جمع القواد والرؤساء وعقدوا تحلساً لاجل انتخاب سلطان عليهم بدل المتوفي مقدماً نفسه لهذه الوظيفة السامية وحينقذ أهل المجلس رفضوا تميينه عليهم سلطاناً وكذلك بوهيموند أرسل الله برفض المساعدة ثم أن هسذا المجلس قرر باتحاد الآراء انتخاب بودوين ملك الرها وشقيق غودافرو ليكون سلطاناً عليهم ثم أعلموه بذلك فقبل هذا الانتخاب وعسين بدله ابن عمه بودوين دي بورغ ملكا على مابين فقبل هذا الانتخاب وعسين بدله ابن عمه بودوين دي بورغ ملكا على مابين فقبل هذا الانتخاب وعسين بدله ابن عمه بودوين دي بورغ ملكا على مابين

دمشق وجناح الدولة أمير حمص بعيداً عن بيروت بمقدار تسمة أميال وتحاربوا وانهت الحرب بزية المسلمين وسار بودوين الى ان وصل الى القدس ودخلها باحتفال عظم اقامه له أحل المدينة

مم ان بودوين اراد انبوسع مملكته فأخذ جيشه وسار قاصداً مدينة عسقلان ليمتلكها وبعد قتالها الهزم راجماً الى القدس وشرع في تتوجيه بيت لحم ولبس التاج الملوكي وكان الامير تنكيريد والى طبريه لم يمترف بتملك بودوين على القدس لما بينهما من العدارة القديمة التي ظهرت بناحية طرسوس كما تقدم وكان بودوين يرغب مصافحة تنكريد ولسكونه سلطاناً لم يسمح بالتنازل وطلب الصلح من تنكريد غير ان الصالحة عت بينهما عند مقابلتهما معاً بميناء حيفا فتصافحا وتعانقا ولسكون بوهيموند امير الطاكيه قد وقع اسيراً في يد المسلمين كما يأتى في أخباره وظلت انطاكه خالية من حاكم غي انطاكيه

ثم أنه جاءت مراكب من ناحة جنوى مشـ يحونة بالمساكر الذين وعدهم بودوين بأنه يحارب معهم وكل ما يمتلكها يجعل لهم فيها طريقاً باسم اهالى جنوى ثم سار معهم وامتلك مدينة ارسور (لملها ارسوف) سنة ١٩٠١ التى لم يقدر اخوه غودافرو على امتلاكها ثم سار وانتصر على مدينتي اوباتريدا وقيساريه ثم سارقاصداً عسقلان وكانت مصر قدارسات حيشا بقيادة سعد الدولة فسار الجيش ومازالوا حتي التقوابالجيوش الصليبة هنداسوار عسقلان فحاربوها فارجموها على اعقابها

# \*(خلافة الآمر باحكام الله وواقمة عسقلان)\*

السادسة من عمره بوصاية شاهين شاه الذي كان وصياً علىالمستمل أيضاً وكان. قد عهد اليه أن يلقبه عند ميايمته بالآمر باحكام الله ففعل وكان ذلك موافق سَنة ١١٠١ أفرنكيه ثم بعث الافضل أمير الحيوش بمصر ابنه شرف المعالى بالعساكر الي عِسقلان فتقابل مع بودوين ملك القدس بالرمله وكان معسه بقايا الحيوش الصلبية النائية الذي كان قد هلسكم فليج ارسميلان وكربوغا كماتقدم برئاسة كل من فولف الرابع دوك دى بافيرا وغيلُوم التاسع كوثت. دی بوانسیر وجفرو دی باندوم وهوکز دی لویزینان وادواس دوك دی بورغونیا واستفانوس کو نت دی باواز واورین کونت دی باری واشتیك بينهم الحرب وقتــل من الصليبيين في الحرب اســتفانوس كونت دى بلواز وادواس دوك دى بورغنيا واورين دى بارى وقعْ أســيراً ثم مات واختوْر بودوين في الشجر ونجا الحالزملة مع جماعة من زعماء الأفرنج فحاصرهم شرف الممالى خمسة عشر يوماً حتى أخذهم فقتل منهم أربسمائة وبعث ثلثائة الى مصر ونحجا بودوين الى يافا ووصــل في البحرجوع من الافرنج للزيارة فندبهم بودوين للغزو وساربهم الى عسقلان وهناك حاربوا الرمله التي كانت استولبت عليها عساكر الاسلام وامتلكوها ورجع بودوين الى القدس

# \* ( بوهيموند أمير الطاكيه وما جرى له )\*

في سنة ١٩٠١ وقع بوهيموند أسيراً بيد الاسلام وسارت انطاكيه خالية من حاكم الى ان حصل الصاح بين بودوين وتسكريد كما تقدم وتسيين تشكريد حاكاعلى انطاكيا ثم في سنة ١١٠٣ نجا بوهيموند من الاسر بعد ان أقام بالاسرسنتين وتصفاً وأتى الى انطاكية كياوكان بوهيموندمستقلا بانطاكية لا يعترف بسيادة القدس على مدينته ولذلك محارب مع الملك الكيوس ملك الروم مرات كثيرة كان التصر بينهم سجالا تارة الى بوهيموند وتارة الى ملك

الروم ثم أن بوهيموند أتحد مع بودوين دى بورغ ملك الرها وجوسلين دى كورتناى وتنكريد لسكي يحاربوا مدينة حران الكائنة بين النهرين وساروا اللي أن وصلوا حران وكادوا يملكونها فحينثذ وقع الخــلاف بينهم لانكلا منهم كان يريد امتلاكها باسمه حتى كادوا ان محارب بمضهم بعضاً وبينما كانوا عليهم حصاراً.ن ؟كلالحجات وحملواعليهم حملة صادقة كادت أن تببسدهم عن آخرهم فوقع بودوين دى بورغ أسيراً وكذلك حبوسلين عند الامير سقمان وأما بوهيموند وتنكريد ففسرامن الموت هاربين الحان وصسلامع القليلين الذين نجوا من الذبح الى انطاكية . ثم ان بوهيموند وجد نفســـــه واقعاً بين قوتين لاقدرة له عليهما ولإيمكن ازيجمي نفسه منهما وهما الكسيوس ملك الروم من حيمة والعساكر الاسلامية من حيمة أخرى فاضطر الى الهرب الى أُوروباكي يحرك أهل الغرب الى معونته ولكي يخفي عن أعدائه هذا التدبير الذي عزم عليه قدأشاع عن نفسه بانه مات واختنى في مكان مجهول فيسسنة ١١٠٤ وبعد ذلك لبين ثوباً محزناً ونزل في مركب وسارمن وسط مراكب حلك الروم بدون معلومية أحد به الى انوصل مدينة كورفو وصعد من المركب الىالبر وأرسل يقول الى القائد الرومي بان يهخبر ملكه بان بوهيموند قد قام من الموتوعن قريب بشاهده في القنال شموصل الى أيطاليا وأنطرح على اقدام البابا بسكوال الثاني وطلب منه المعونة والمساعدة فقيله إلبابا وسلمه سنجق (عنم) القديس بطرس الرسول ووعده بالاسعاف ثم سار بوهيموند المهانوصل الى بمليكة فرنسافصادق في البلاط الملوكي استقبالا عظما وأكرمه ملك فرنسا فيليب الاول اكراماً زائداً وزوجه ابنته قسطانسا سنة ١١٠٦٪ثم حهزه ملك فرنسا بجيوش كشيرة وقد استحصل أيضاً على جيوش أسبانية ثم سَارِ الى ان وصل ايطاليا قتبعه جيش عظيم ثم أنه نزل بالمراكب من مدينة

فجري باقلم نابولي التابع مملكة ايطاليا ثم انه طلع على بلادالروم وحاصرمدينة حورالسيوس سنة ١٩١١ وأما بودوين دى بورغ ونسبه جوسلين فيمدأسرها خمس سنوات رحما الى ولايتهما وكان أخذها جكرمس من سقمان الذي أسرهما تمأخذهما حاولىملك الموصل وأطلقهما بشروط منها ان يطلقاالاسرى المسلمين للذين ببلادهماوان يمدوه بنفسهما وبمساكرهما مثى احتاجالي ذلك وعلى مال حفماء قدره تلانون ألف دينار

## ﴿ استبلاء الافرنج على عكا ﴾

انبودوبن اراداتساع مملكته خصوصأ ببلاد الساحل لتنصل بلادمهلاه أوروبا فلذلك عزم على محاربة مدينــة عكا وامتلاكها فجمع جيشــه وجيش حِنوى الذي كان قادماً للزيارة بمراكبه وطلب اليهــم بودوين المساعدة في الحرب ولهسم ثلث المكسب فساربهم وبرجاله قاصدآ مدينة عكا فلها وصل حاصرها برأ نجيشه وحاصرها بحرأ بمرأكب الجنوبين البالغ عددها سبمين حركيًا وكان ذلك سنة ١١٠٤ الموافقة سنة ٤٩٧ هجريه وكانت عكا في ذلك الحين تابهــة لمصروحا كمها يدعى زاهر الدولة ويلقب بالحيوشي لأنه كان من التباع أمير الحيوش وطال امد الحصار حتى مل الصليبيون الانتظار وبعسد حصول معارك كثيرة أظهر فيها المسلمون شجاعة عجيبة وأنتهي الامم بان طلب الاميرزاهمالي يودوين الصلح على تبلم المدينة بشرط أن يخرج المسلمون الجمتمتهم فقبل يودوين ذلك منهم واعطاهم إمانا ولذلك رموأ له مفالسيح للدينة من فوق السور وأماا لجنويون الذين كانوابلراكب فأنهما انظر وأغني أهل المديئة لجيمتبروا الامان الذي اعطاه بودوين وهجمواعلى أهل البلديسلبون ويقتلون وأخف يودوبن يتوسل الى الجنوبين لبمتنعوا عن النتك باهل المدينة فمسا أمكنه وفي

#### الاميرزاهرالي مدينة دمشق ومهاالي مصر

### ﴿ محاصرة مدينة طرابلس ﴾

كان را يموند دى طولوز (مؤرخو العرب يقولون صنحيل) قد لازم سحصاو طرا باس وزحف اليسه قايج اوسلان صاحب بلاد الروم فظفر به وعاد رايموند مهزوما وفي سنة ٤٩٥ هـ الموافقة سنة ١١٠١ م حاصر المدينة رايموند وشدد الحصار وأعانه أهل الحبل والمسيحيون من أهمل سوادها ثم صالحه الامير فخ الدولة ابن عمار صاحبها على مال وخيل ورحل عنها رايموند الى طرسوس فحاصرها وملكها عنوة واستباحها ثم ساو فلى حصن العلومار وصاحبه ابن العريض فامتنع عليهم وقاتلهم رايموند فهروا عسكره وأسروا زعيما من زعماء الافرنج افتسداه رايموند بعشرة آلاف دينار وألف أسر

وفي سنة ٤٩٧ الموافقه ١١٠٣ م سار رايموند وقد جاءته أمداد الاقريم محراً الله طرابلس فحاصرها براً ومحراً فلم يجد فيها مطمعاً فعاد عنها الى حبيل وتسلمها بالاعان من صاحبها ابن صليحه ثم سار رايموندالمروف عنسد المرب بصنجيل الى طرابلس فحاصرها وبني بالقرب مها حصناً وبني تحسه وبضاً وهو العسروف بحصن صنجيل شخرج ابن عمار صاحب طرابلس فاحرق الريض ووقف رايموند على بعض سقوفه المحروقة فانحد به فرض فاحرق الريض ووقف رايموند على بعض سقوفه المحروقة فانحد به فرض فرق عشرة أيام ومات فحمل الى القدس ودفن فيه ودامت الحرب بين أهل طراباس والافرنج خمس سنين وظهر من صاحبها ابن عمار صبر عظيم الى ان

وفي سنة ٥٠١ الموافقة سنة ١١٠٧ م توجه فخر الدولة أبو على بن حسار من طرابلس الى بفداد مستنفراً لمساحل بطرابلس وبالشام من الأفريج واجتمع بالسلطان محمد ملك شاه وبالخليفة المقتدر فلم يتحصل منهما على فائدة فعاد الى دمشق وأقام عند طفتكين ثم احتمى أهل طرابلس بخليفة مصر الآمر بأحكام الله فحماهم وبعث الافضل الى طرابلس احد أوليائه وبحد كلا من الما الما بعد ذلك عمارة بحرية تدفع عنهاالصليبين فتأخر وصولها لمعاكسة الرمح لها الى ان أتى بارتراندين رايموند من أوروبا بممارة بحرية قوية قحاصر المدينة ودخلها عنوة في ١١ ذى الحجه سنة ٣٠٠ الموافق ٢ يوليه ١١١٠ وقتل قسما من أهلها واستعبد القسم الآخر وصارت طرابلس ملكا لبارتراندين رايموند دى طولوز

# \* (باقى ولاية بودوين الأول على القدس)\*

استقر بودوين في مملكته بمدسفر أهل ببزا وجنوى بمراكبهم مستقلا يبلاده مدافعاً عنها صاداً هجمات المسلمين الذين كانوا قد استولوا على بلاده وكادت أن تنصب أعلامه فوق جبل صهبون نفسه ولكن جاءت امداد الصليبين الى بودوين فأسفته وردت المسلمين عن بلاده ثم سار بودوين الى بيروت وحاصرها براً وبحراً شهرين في سنة ١١١٠ فملكها بالنسف وقتل مهانفراً كثيراً وطارت شهرة الانتصارات الصليبة الى أقصى بلاد أوروبا حتى جاءالى القدس ماينوس النالث في عمارة مؤلفة من مثتي مرك وكانت قد خرجت هذه العمارة من مملكة تروج في شهالى أوروبا وسارت في البحر الحيط (امله الاوقيانوس من مملكة تروج في شهالى أوروبا وسارت في البحر الحيط (امله الاوقيانوس فلما علم بودوين بوصولهم ذهب لملاقاتهم واستحلفهم بان يجاهدوا معه فقبل سيفور طابه هذا بدون مكافئة سوى قطعة من خشب صايب الصلبوت وساروا الى ان وصلوا الى القدس وبعد أيام قاموا قاصدين مدينة صيب الصلبوت

فاصروها مدة سستة أسابيع أظهسر أهلها في أثناءها الشسجاعة والقوة وأخيراً امتلكها الصليميون وغنموا مها غنائم عظيسمة اقتسسمها كل من ودوين ملك القسدس وسيفور ملك النروج وأخذ الملك سيفور قطسة من حليب الصلبوت وسافر الى بلاده فرحاً مسروراً بهذه الذخيرة المقدسة التي وضعها في كنيسة دورتم

وسمه على تسبيه دوريم وله عاصمة ملكه علم بان جيرفيز حاكم طسيريه قد وقع أسيراً في أيدى المسلمين فشمله الحزن الشديد لانه كان يجبه محبسة عظيمة وبعد ذلك وردت رسل من عسكر المسلمين الى بودوين يطلبون منه فدية حيبه المذكور وان تكون الفدية أن يرد اليهم عكا ويافا وغييرها فرد بودوين الجواب اليهم قائلا انني بطيب خاطر أفديه منسكم بمسال عظم فده لكم وأما اللاد قلا أعطيها لكم ولوكانت فدية عن أخي نفسه أو عن حميم الامراء الصابيبين ولما رجمت الرسل الى دمشق بهذا الجواب عن حميم المراء الصابيبين ولما رجمت الرسل الى دمشق بهذا الجواب عن حميم المراء العابيبين ولما رجمت الرسل الى دمشق بهذا الجواب عن حميم المراء العابيبين ولما رجمت الرسل الى دمشق بهذا الجواب

وفى سنة ١١١٧ مات تسكريد قائمقام الطاكة غزن عليه بودوين وباقي الامراء الصليبين ثم حصل تغيير في الجوونزل ضباب لهيبي أحرق المزروعات وبسبب ذلك حصل قحط وسجاعة ثم حصلت زلازل شديدة هدمت جملة مدن عن أقلم كليكيا وكذلك الابراج التي حول سور مدينة الرها وقلعة مدينة حلب قد الدكت وهدمت بالدفاع مخيف وقد هدمت كنائس وعمارات شاهقة في مدينة الطاكية من أساسها وكذلك الباب البحرى وأبراجه وفي أواخر سنة ١١٥ خرج بودوين ملك القدس لافتتاح مصر بجيش غنير فوسل الفرما خالستولى عليهاوذ عمله أهلها وأحرق جوامها وهم الى مصرفداهمه مرض جمله على المود واجتمعت حوله جميع الامراء والقواد فاخذ يشجمهم ثم حلفهم بان لايدتنوه في أرض غريبة وطلب منهم نقل جثته ودفها بالقدس يجوار أخيه

ثم أمر خدامه بكيفية دفنه وسنألوه عن يكون عليهم سلطانا بعده فاجابهم بانه قد ترك هذا النخت لشقيقه اسطاكيوس اذاكان برغب في الاقامة بفلسطين والايكون لابن عمه بودوين دى بورغ أمير الرها ومات في سنة ١٩١٨ وهو راجع الى القدس قبل ادراك العريش قزعوا أحشاء و دفنوها في مكان لا بدعد كثيراً من العريش في وسط أرض رملية وأقاموا على تبره حجراً كبراً ولا يزال ذلك من المكان معروفاً الى ايامناهذه باسم ومال بردويل (وهو تحريف لفظ بودوين البعض يقول بغدوين) أماجشه فحملوها الى بيت المقدس ودفنوها هناك مجوار أخبه غودا فرو

#### \* (جميات الرهبان الصليبين )\*

كانت قيدل استيازه الصليبيين على القدس جمية هناك باسم (ضياف الفربا) وهدده الجمية تمثلك ترلا أوفندقاً لاجل اقامة الفرباء من زواو القدس وكانت هدده الجمية تقدم للزوار المأكل ولمنا استولى الصليبيون على المدينة أوسموا نطاق هذه الجمية واكتبوالحا بمبالغ مالية وأضافوا على علمها ممالجة الجرحي وسنازل كثير من الشبان عن ميرائهم لهذه الجمية مثله وايموند دى بوى ودودون دى كوماس من أهالي دوفيته وغسجاون من مدينة بردواس وكونون دى مونته من مدينسة أوفرينا شم تشكلت بالمدينة جمية.

"ثم أنشئت كنيسة عظيمة باسم القديس يوحنا الممدان تاسة لجمية ضياف الفر با وأنشئت كنيسة عظيمة باسم القديس يوحنا الممدان والجرحي ومنازل لاجل سكن أعضاء الجمعية الذين من وظيفتهم معالجة المرضى والمجروحين الذين تلقبولا باسم وهبان القديس يوحنا الممدان وكانوا يقبلون فقراء الزوار بهذه الفنادقيم وهبان القديس يوحنا الممدان وكانوا يقبلون فقراء الزوار بهذه الفنادقيم ويقدمون لحم ما يلزمهم من أكل وليس وغيره من أنواع الحدم بقاية الشرف

والمنونية ببشاشة نامة وفي سنة ١١٠٤ حيناكانت هذه الجمعية تحت رئاسة وايموند دي يوي أضيف على شروطها بأنه يجب على الاعضاء الخدمة المسكرية فكات هذه الجمة من أكرالجميات وساعدت حكومة الصليبين المساعدة التامة لان أعضاءها كانوا بحاربون في وسط صفوف الصليبيين براية خصوصية شقتين بيضاء وسوداء ثم يتوجهون الى الفنادق لاجل عيادة المرضى وخدمة الزوار الفقراء وبهذه الصفة انتشرت هذه الجمية في عمالك أوروباوعين من أعضائها من يتجول في أوروبا لاجـــل جمع الصدقات والتسيرعات وآخرين لاجلتحصيل ابراداتها الخصوصيةوذلك جيعاللانفاق على الجميه ومستلزماتها • أما الجمية الثانية المنهاة بجمعية الهيكليين فانها تأسست سنة ١١١٨ من تسعة أشخاص فرنساويين وكانت شروط هــذه الجميه هي ان تحمي جيم الزوار الواردين من أوروبا الىالقدس ومحاربة المسلمين ثم تبمهم عدد وافرو آيدت هذه الجُمية من الامراء والملوك وتخصص لهما انعامات سامية من الاحبار الرومانيين وصارت جميةرهباليةعسكرية وكان السبب فى تسميتهم هيكليين هو ان بودوین الثانی الذی سیأنی ذکر . شیدلها منزلا که سراً کدیر فوق دار هيكل سلمان وكان علم هـــذه الجمية مكتوبة عليــه هذه الالفاظ. الداووديه ( • الالنايارب • الألنا • لكن الاسمك أعط المجد ) وكان لمذه الجمية شأن كبرفى محاربة الاسلام

### \* (في ولاية بودوين الثاني )\*

يسد دفن جثة بودوين الاول احتسم حميع قواد المساكر ورؤساء الكنائس وقرروا تمين بودوين دي بورغ أمير الرجا سلطاناً عليهم حسب وصية بودوين الاول وأعلنوا بودوين المذكور في الرها فقبل هسذا التميين وسائل عن المارة الرهسا الى جوسلين دى كورتناي وترك أمرها وسافر الى القسدس فقابلوم باحترام عظيم وأجلسوه على نخت ملكه وتسمى باسم بودوين الثانى

﴿ وَفَاهَ الْامَامُ الْمُسْتَظَّهُمْ بِاللَّهِ الْمُبَاسِي وَخَلَافَةٌ وَلَدُهَالْمُسْتُوشُدُ بِاللَّهِ ﴾

في سادس عشر ربيع الآخر سينة ٥١٧ هـ توفي الامام المستظهر بالله أمير الؤو المنام المستظهر بالله أحير الخوامين أبو الدياس أحمد بن المقتدى بامن الله وكان عمره ٤١ سينة و أشهر و ٦ أيام وخلافته اربيع وعشرون سنه وثلانة أشهر واحدى عشو بوماً وحكم في أيامه ثلاثة سلاطين خطب لهم ببغداد من السلجوقيين وهم أخو ملكشاه تاج الدولة تتن وركن الدولة تكياروق بن ملكشاه وأخسوه غياث الدين محد بن ملكشاه وكان المستظهر كريم الاخلاق لين الجائم مسكور المساعى يحب العلم والعاماء وكان يسارع الى أعمال الدبر حسن الخط جيد النوقيدع ولما توفي صلى عليه ولده المسترشد بالله وبعددفته بويع لمولده المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن أبي العباس أحمد بن المستظهروكان ولى عهد وأبو طالب المساس وعمومته بنو المقتدى بأمي الله وغيرهم من العامساء والامياء والاعيان وكان المتولى لاخدذ اليعمة القاضي أبو الحسن عد والامياء والتضاء والاعيان وكان المتولى لاخدذ اليعمة القاضي أبو الحسن الدامناني وكان نائباً عن الوزارة فاقره المسترشد بالله عليها ثم عزله عن سياية الدامناني وكان نائباً عن الوزارة فاقره المسترشد بالله عليها ثم عزله عن سياية الوزارة واستوزر أبا شجواع محد ن الربيب أبي منصور وزير السلطان محود الوزارة واستوزر أبا شجواع محد ن الربيب أبي منصور وزير السلطان محود الوزارة واستوزر أبا شجواع المدن الربيب أبي منصور وزير السلطان محود

واقعة اللفازي مع الصليديين بحدود انظا كيه كه في سنة ١٧٥ سار الافريج الى نواجي حلب والزلوها واخربوها ولم يكن بحلب من الدخائر ما يكفيها شهراً واحداً وخافهم أهلها ولو مكنوام القائد لم يبق بها أحد لكتهم منعوا من ذلك وصانعوا الافريج أهل حلب على ال يقاسموهم املاكم التي بياب حلب وكان الامير ايلغازى صاحب حلب بيلهم

ماردين أيجمعاالمساكر والمتطوعة للفزاة فأجتمع عليسه نحو عشرين ألفآ وكان معه اسامة بن البارك بن شبل الكلالي والامسير طفان ارسلان بن المسكر أنطاكيه فلمسا علربذلك روجار دى سيسليا الوصى على ابن بوهيموندصاحب انطاكيه ارسل ألى بودوين الثانى ملك القدس يطلب مساعدته والحكن قبل ورود ملك القدس اليه سار بجيشه البالغ ثلاثة آلاف فارس وتسمعة لاف واجل فنزلوا قريباً من الاثارب بموضع يقال له تل عفر بن بين حبال ليش لحا طريق الا من ثلاث جهات وقد ظن الافرنج بالهلايمكن للمسلمين السلوك اليهم لضيق الطريق فاخلدوا الى المطاولة وارسسلوا الى ايلنازى يقولون له لاتتعب نفسك بالمسير الينا فنحن واصلون اليك فاعلم أصحابه بماقالو مواستشارهم فيما يفعل فاشاروا بالركوب من وقته ففعل ذلك وسار اليهم ودخل الناسمن الطرقالثلاثة فلم يشس الافرنج الا واوائل المسلمين قد غشيتهم فحمل الافرنج حملة مشكرة وجرى بينهم حرب شديدة وأحاطوا الافرنج من جميع جهانهم. وأخذهم السيف من سائر نواحيهم فلم يفلت منهم غير نفر يسير وقتل الجميع وأسروا وكان في جملة الاسرى ماينيف عن سبمين فارساً من مقدميهم حملوا ألى حلب فبذلوا في نفوسهم ثلثمائة ألف دينار فلميقبل منهم وقتل روجار وحمل وأســه وكان ذلك في منتصف شهر ربيع أول ســنة ٥١٣ هـ موافقة سنة ٠ · 114\*

ثم جاءت الحيوش الصليبية التي كان طلب روجار مساعدتها كما ذكر بقت رئاسة بودوين الناني ملك القدس ومعه أميرا الرها وطراباس فهجموا على العساكر الاسلامية «جمة شديدة خصوصاً رجال حمية يوحنا الممدان المتمت بهروية العساكر الاسلامية ويسند ذلك رجع بودوين الى القسدس. وكذلك جوساين سار الى جهة طبرية فكيس طائعة من طيء يعرفون ببنى

حالد فاخذهم واخذ غنائهم وسألهم عن بقية قومهم من بني ربيعة فاخبروص الهم من وراء الحزن بوادى السلالة بين دمشق وطبريه فقدم جوساين مائة وخمسون فارساً من أصحابه وسار هو فى خمسين فارس على طريق آخر ووعدهم الصبيح ليكبسوا بنى ربيعة فوصلهم الحبر بذلك فارادوا الرحيل فنعهم أميرهم وكانوا في مائة وخمسين فارساً فوصلهم المسائة وخمسون من الافريج معتقدين أن جوساين قد سبقهم أو سيدركهم فاضل الطريق وتساوت القوتان فانتلوا وطعنت العرب خيوهم فيجعلوا اكثر هم رجاله فقتل من الافرنج سبعون. واسر اثنا عشرمن مقدميهم بذل كل واحد في فداء نفسه مالا جزيلا وعدة من الاسرى واما جوساين فبلغه خبر الواقسة وهو ضال العريق فسار الي عنقلان فاغار على بلدها فهزمه المسلمون. حياك فعاد مغلولا

## \*( قتل الافضل بن بدر الجمالي وزير مصر )\*

قى الثالث والعشرين من رمضان سنة ١٥٥ قتل أمير الحيوش الافضل بمنه بدر الجمالي وهو وزيرالحاكم أمم الله خليفة مصر وكان قد ركبالي خزامة السلاح ليفرقه على الحنود على حارى العادة في الاعياد فسار مصه عالم كثير من الرحالة والحيالة فتأذى بالفيار فامم بالبعد عنه وسار منفرداً وممهر جلان فصادف رجيلين بسوق الصياقله فضرباه بالسكاكين فجرحاه وجاء أناث من ورائة فضربه بسكين في خاصرته فسقط عن دابته ورجع أصحابه فقتلو الثلاثة وحموه الى داره فدخل عايه الحليفة وتوجع له وسأله عن الاموال فادله عليها فاما توفي الاقصال في الحليفة في داره نحو اربين يوماً والكتاب بين عليه والدواب تحمل وتنقل ليلا وبهاراً ووجد له من الاعلاق النفيسة والاشيام بلايو حود مالا يوجد مثله لتيره واعتقل اولاده وكان عره ٧٥ سنة وكانت.

حوزارته نمانيا وعشرين سنة منها آخر أيام المستضىء وجميح أيام الآمرباحكام الله نم ولى بعده أبو عبد الله بن البطائحي ولقب المأمون وتحكم في الدولة

\* ( محاربة بلك بن بهرام مع جوساين أمير الرهاواسره ) \*
في سنة ٥١٥ الموافقة سنة ١١٢١ م سار بلك بن بهرام ولد أخي المفازى الى مدينة الرها فحصرها وبها الأورج وبتى على حصرها مدة فل يظفر بها فرحل عبها فرحل عبها فحاء رجل تركانى واعلمه ان جوسلبن صاحب الرهاوسروج قد جمع الأفرنج وهو عازم على كبسه وكان قد تفرق عن بلك اصحابه وبتى في أربسمائة فارس فوقف مستمداً لقتالهم واقبل الافرنج ولكن من لطف الله ان الافرنج وصلوا الى أرض قد نصب عبها الماء فصارت وحسلا ففاصت خيوهم فيها فلم تتمكن من الاسراع مع ثقل السلاح والفرسان فرماهم خيوهم بالحديد وطلب من جوسلين أحد وأسر جوسلين وصهره غالبران فرماهم وكبلوهم بالحديد وطلب من جوسلين أن يسلم الرها فلم يفسم وبذل فى فداء خرتسبرت وسيحتوهما بها واسرى كثيرة فلم بحبه الى ذلك وحلوههما الى قلمة خرتسبرت وسيحتوهما بها واسر أيضاً جماعة من فرسانهم المشسهورين خسجتوا معهم

\*( محاربة بلك مع بغدوين ملك القدس وأسره )\*

فى سنة ١٥٧ الموافقة سنة ١١٢٣ م جمع بندوين رجاله وساو قاصداً حديثة خرتبرت بديار بكر للاستيلاء عليها وتخليص جوسلين من الاسروكان بطك مجاصراً قلمة كركر قبلنه مجيء بندوين فرحل اليه والتقيا واقتتلافالمهوم الافريج واسر ملسكهم بندوين ومصه جماعة من أعيان فرسانهم وسيجنوا بيقلمة خرتبرت مع جوسلين ومن معه

ثم اجتمع نحو حسين ارمنياً وتحالفوا على تخليص ملك القدس من الاسر فغيروا ملابسهم واخفوا سلاحهم تحتها ودخلوا قلمة خرتبرت منفردين الى أن ساروامن الداخل وهناك اظهروا اسلحتهم وأخذوا يقتلون المساكر حراس للسجن وكسروا قيود السجونين وأرادوا خلاصهم ونصبوا علم الصليين على القلمة فياغتهم العساكر الاسلامية وحاصروا اقلمة بما فيها ولم يتمكن أحد من الحرب الا جوسلين أمير الرها وظل بودوين ومن معه في السجن وأما المحسون ارمنياً فذبحوا عن آخرهم وكان بلك صاحب القلمة قد توجه الى حران ولما بلنه ما جرى بالقلمة عاد في عساكره اليها وحصرها كاذكر وأما حوساين قائم اقسم بان لايحلق ولا يشرب الحمر ستى يتوجه لزيارة القدس ويسمى في تخليص الاسرى

# \* ( ورود أهل البندقية للاشتراك مع الصليبيين )\*

لم يشترك أهل البندقية في المحاربات الماضية مع الصليبيين لكومهم يشتغلون بالتجارة ولما رأوا ان أهل برزا وجنوى قد توجهوا الى بلاد فلسماين وانتصروا وربحوا غنائم كثيرة تفوق على ارباح الثجارة أخدتهم الغيرة واستعدوا وتجمعوا نحت وثاسة الدولة مخايل مقدم مشيخة البندقيم بمماوة محرية من كبة من واحد وعشربن مركباً وساروا الى أن وصلوا الى عكا وهناك طلموا وساروا في البر قاصدين القدس فاحتفل بهم ثم عقد مجلس المشورة وقرر محاربة الساكر الاسلامية فحاصروا مدينة صور وذلك بسمد مداولات كثيرة لعدم اتفاقهم على المحاصرة هل تكون على صور أوعلى مديئة عسقلان فاخيرا اقروا على عاصرة صور كما تقدم

\* ( استيلاء الصليبين على مدينة صور )\*

كانت مدينة صور للخلفاء العلويين عصر الى سنة ٥٠٦ فلما عزم مالث

الافرنج على محاصرتها خافه اهلها فارسلوا الى أتابك طفتكين صاحب دمشق يطلبون منه ان يرسل اليهم أميراً من عنده يتولى أمرهمو يحميهم وتحكون البلد له فسير البهم عسكرا وجمل عليهم والياً اسمه مسعود وكان شهماً شحاعا هارفاً بالحرب ومكايدها وسير اليهم ميرة ومالا فرقه عليهم فطابت نفوس أهل البلد ولم نزل الحطية للخليفة الآمروكتب الى الافضل بمصر يعلمه بماكان ويقول آنه متى وصل اليها من مصرمن يتولاها ويذبعنها سامتهااليهويطاب ان الاسطول لاينقطع عنها بالرجال والفوة فشكره الافضـــل على ذلك واثني عليه وصوب رأيه وجهز اسطولا وسيره الى صور فاستقامت احوال أهلها إلى سنة ١٦٥ بعد قتل الافضل قسير اليها اسطولا وأمر المقدم علىالاسطول . أن يقبض على الامير مسعود والى صور ويتسنم البلد منه وكان السبب في ذلك ان اهل صور اكثروا من الشكوي منه الى الآمر باحكام الله فسار الاسطول الى ان رساعته صور فخرج مسمود اليه للسلام فلما صعد الى مرك المقدم قيض عليه وأعتقله ونزل الى المدينة وتسلمها وعاد الاسطول الى مصر وقيه الامير مسعود فاكرم واحسن اليه وأعيسه الى دمشق واما الوالى الصرى قاله راسل طغتكين يخدمه بالدعاء والاعتضاد وان سبب ما فعله هو شكوى **اهل صور فاحسن طغتكين الجواب وبذل له نفس المساعدة وفي ربيح أول**م سنة ١٨٥ قدم الصليبيون تحت رئاسة غويليوموكيل سلطنة القدس و بطريرك القدس ويونس صاحب طرابلس والدوك مخاييل المقدة على أهالى مشسيخة البندقيه وماصروامدينةصور برآ وجاءت مراكب البندقية وحاصرتها بحرآ ولم يكن لاهالي صور من الحمية والنشاط ماكان لسلفائهم أو لمسلمي المدن الاخرى لان الغني الذي حارثه صور من تجارتها قاد أهلها الى التنسمات والرخاء فكانوا يصرفون أيامهم بالسرور والملاهي دون الاعتناء بالتمرن على. لملحرب والقتال ولولا بسالة الجنود الشاميسة والمصرية لمسا بقيت المدينسة أمام

الافريج يوماً واحداً وكذب أهل المدينة الى خليفة مصر يطلبون منسه المده وكذلك طفتكين صاحب دمشق فلم يأتهم أحد فتابروا على الدفاع وكانت الافريج محيطة بها من كل جانب ونصبوا عليها ابراجاً من خسبومنجانيقات وأخدوا يضر بوبها ليلا ونهاراً وأهل المدينة يقاتلون ويدافعون عن أنفسهم وأرسلوا أناية يطلبون النجدة من خليفة مصروماك دمشق فلم ينجداهم لان الافريج أرسلوا أمير المبندقية للمحافظة من جهة البحر لمنع خليفة مصر عن الرسال النجدة وأرسلوا صاحب طرابلس يترسد طريق البر فجاء طفتكين المراب المبليوش الشامية فصد عن عبور النهر ولازم من بالمدينة القتال فقلت الاقوات وكان الجوع قد بلغ من المحسورين مبلغاً عظيا فراسل حيند طفتكين أمراء الصليبين في الصلح وقرر الامر علي ان يسلم المدينة اليهم ويمكنوا من بهامن الجند والرعية من الحروج بما يقدرون عليه من أموالهم ورحاهم وفتحت المواب المدينة وملكها الافريج بعد حصار خسة شهور وفارقها أهلها ونصدت أبواب المدينة وملكها الافريج بعد حصار خسة شهور وفارقها أهلها ونصدت أبواب المدينة وملكها الافريج بعد حصار خسة شهور وفارقها أهلها ونصدت المعام الافريج على المدينة وزينوها باغصان الزيتون والاقشة وكان ذلك في

### \* ( عاصرة الصليبين لمدينة حلب واستيلاء البرسقي عليها )\*

بعد استيلاء الصليبين على مدينة صور كما تقدم طمعوا وقويت تفوسهم ورأوا الاستيلاء على بلاد الشام وأكثروا من حشد الحيوش ثم وصل اليهم ديس بن صدقه صاحب الحلة فأطمعهم في حلب وقال لهم ان أهلها شيئة وهم يميلون الى من أجل المذهب فمتي رأونى ساموا الي البلد وقال لهم اقت توكن نائباً عنكم ومطيعاً لكم فساروا معه اليهاو حصروها وقاتلو اقتالا شديداً وينوا لهم بيوتاً تقيهم من الحر والبرد فلما رأى أهلها ذلك ضعفت تقوسهم وخافوا الهسلاك وظهر لهم من صاحبها تمرياش الوهن والسجر وقلت

المؤن عندهم فرأوا ان يكاتبوا البرسقي صاحب الموصل لاجل ان يحميهم لمسلم وحدوا فيه من القوة فأرسلوا اليه يستنجدونه ويسألونه الحجيّ اليهم ليسلموا البلد اليه فجمع عساكره وقصدهم وأرسل الى من بالبلد وهو فى الطريق يقول اننى لاأقدر على الوصول اليكم والافرنج يقاتلونكم الااذا سلمتم القلمة الى توافي وصارأ صحابى فيها لاننى لاأدرى ما يقدره الله تعالى اذاأ نالقيت الافرنج فان انهز منا منهم وليست حلمب بيدأ محابي حق أحتدي انا وعسكرى بها لم يبق منا احدو حينته تؤخذ حلب وغيرها فاجابوه الى ذلك وسلموا القلمة الى نوابه فلما استقر وافيها واستولوا عليها سار بعساكره فلما أشرف عليها و نظره الافرنج رحلوا عن البلد يدون حرب فاراد من في مقدمة عسكره ان مجمل عليهم فنعهم وهكذا صارت يدون حرب فاراد من في مقدمة عسكره ان محمل عليهم فنعهم وهكذا صارت خلب تبعاً للبرسةى صاحب الموصل من عمال السلطان محمود وكان ذلك في شهر خي الحجه سنة ۱۹۵

# \*( فى خلوص بودوين الثاني ملك القدس من الاسر )\*

وفى هذه السنة أيضاً ثم الاتفاق على فك أسر ودوين الثاني ملك القدس عال عظم مدود و وقي هذه السنة أيضاً ثم الاتفاق على فك أسر ودوين الثاني ملك القدس عال عظم المملكة لكثرة وافداً هل أوروبالمساعدة صدالمسلوبين من سكان المائياو النمساو بلاد المندق وأخل بزاوجنوى وخصوصاً أهل قر تساولماقامت به جمعيات الرهبان جمية القديس بوحنا الممدان التي كان وجالها يابدون الثياب الحمراء وجمعية المختلين التي كان وجالها يابدون الثياب الحمدان التي الميضاء

## ﴿ استيلاء البرسق على كفر طاب،

في سنة ٥١٩ جمع البرسةي عساكره وساو الى الشام وقصيد كفر
 عطاب وحصرها فماكما من الافرنج وسار الى قلمة عزاز وهي من أعمسال

حلب من جهة الشمال وصاحبها جوساين فحصرها فكاتب جوساين الافرنج فاجتسمه عن آخرهم من فارس وراجسل فلقيهم البرسقى واقتناوا قتالا شديداً الهزم في السلمون وقتل مهم ما يتوف عن ألف وأسر كثيروعاد البرسقي الى حلب فاتف بها ابنه مسعود وعبرالفرات الى الموسل ليجمع المساكر ويعود الى القتال

# : ﴿ قِتْلَ الْمُأْمُونَ مِنَ البِطَائِحِي وَزِيرِ خَلِيفَةٌ مَصِرِ الْأَمْرِ ﴾

فى رمضان سنة ١٩٥٥ أتنق المأمون بن البطائحي وزير الخليفة بمصر مع الامير جعفر أخي الخليفة الآمر بأحكام الله ليقتل أخاه الآمر وبجعله هو خليفة وتقررت القاعدة بينهما على ذلك فسمع بذلك أبو الحسيسن بن أي اسامة وكان خصيصاً بالامر مقرباً منه وقدناله من الوزير أذى واطراح فضر عند الآمر وأعلمه الحال فقبض على وزيره أبا عبدالله البطاشي الملقب بالمأمون وصلبه واخوته وهذا جزاء من قابل الاحسان بالاساءة وكان هذا الوزير كريماً واسع الصدر قتالا سفاكا للدماء وكان شديد التحرز كثير التطلع الى أحوال الناس من العامة والخاصة من سائر بلادمصر والشام والمراق.

# \*( اخبار الاسماعيليين وامتلاكهم قلعة بانياس )\*

في اثناء ذلك نشأت طائعة الباطنيين ويدعوهم بعض المؤرخين بالحشاشين لانهم كاثوا يكثرون من تدخين الحشيش ويدعوهم البعض بالأسماعيلين نسبة المي اسهاعيل رئيسهم وهم فئة جمع بينهم التعصب والطمع • وكان اسماعيل يترصد فرصة للنزو والنهب فلما رأى الدول القوية منشغلة بالحرب في أنحاء المشترق وضع بدء على بعض القرى الحجلية بجوار دمشق ثم جعل يناهض الصابييين .

خيحاربهم تارة ويصالحهم أخرى الى ان انتهى به الامر فاقام حكومته بين ظهرانيهم وابتنى حصوناً منيمة أرهبت الولاة المسيحيين وخلفاء الاسلام فاجبرهم على دفع جزية معلومة وقاية من فتكه بحياتهم لامه كان متفنناً في القتل بطرق سرية على يد بعض رجاله الدهاة وفي سنة ١٩٥ كان الرئيس عليهم بهرام غبن أخت الاسداباذي يعد قتل خاله المذكوروكان طفتكين صاحب دمشق قد أخذه عنده لاجل المعاضدة به وباتباعه فيئنه أعلن عداوته فكثر أتباعه من كل من يريد الشروالفساد وأعانه الوزير أبو طاهم بنسمد المرغيناني قصداً طلاعتقاد به على مايريد فعظم شره واستفحل أمره وصار أتباعه اضعافاً بما كانوا ثم ان بهرام رأى من أهل دهشق فظاظة وغلظة عليه خاف عاديتهم غلوا ثم ان طفتكين حصناً يأوى اليه هوومن اتبعه فاشار الوزير بتسلم قلمة وانياس اليه فسامت له فلماصاراليها اجتمع اليه أصحابه من كل ناحية فعظم حينتانه وحلت المحاجدة بظهوره

# ﴿ محاربة طغتكين اتابك مع بودوين الثاني ﴾

في سنة ٥٧٥ اجتمع بودوين التاني ملك القدس بجميع عسكره وعماكر المجلسات الرهبانية المار ذكرهم وساروا الى نواحى دمشق فنزلو ابمرج السفرعند حرية يقال له اشقحب بالقرب من دمشق فعظم الامرعلى المسامين واشتدخو فهم وكان هوقد وكاتب طفتكين اتابك أمراء التركان من ديار بكر وغيرها وجمعهم وكان هوقد سار عن دمشق الى جهة الافرنج واستخلف بها اينه تاج الملوك بورى فكان بها وكا جاءت طائفة أحسن ضيافتها وسيرها الى أبيه فلما اجتمعوا سار بهم طفتكين الى الافرنج فالتقوا أواخرذى الحجة واقتلوا واشتد القتال فسقط طفتكين عن فرسه فظن أصحابه انه قسل فالهزموا وزكب طفتكين فرسه وطبقهم وتبهم الافرنج و بقى التركان فلم يقدروا ان يلمحقوا المسلمين في الحرقة على المترافقة المسلمين في الحرقة على المتحدوا المسلمين في الحرقة على المتحدود المسلمين في الحرقة على المتحدود المتحدود على المتحدو

فتخلفوا فلمسا رأوا فرسان الافرنجة تنبعوا المنهزمين وان ممسكرهم وراجلهم ليس له مانع ولا حام حسلوا على الرجالة فقساوهم ولم يسلم مهم الاالشريد ونهبوا ممسكر الافرنج وخيامهم وأموالهم وآلاتهم وجميع ماممهم وعادوا اليم حمشق سالمين لم يفقد مهم أحد



(صورة منجاليقات لرمي النبال)

ولما وجع فرسان الافرنج من أنر المهزومين ورأوارجاتهم قتل وأموالهم منهوبة ساروا منهز مين لايلوى الاخ على أخبه وكان هذا من أغرب الحروب لأد ان طائفتين تنهزمان كل واحدة من صاحبتها

﴿ فِي الاختلاف الواقع بين الخليفة المسترشد بالله

العباسي والسلطان محمود 🥦

(--6)

في هذه السنة حصل نفور بين يرنقش الزكوى شحنكية بغداد (محافظة المدينة ) وبين نواب الحليفة وتهدره الحليفة قيها فخاف الزكوى على نفســـه فسار عن بغداد الى السلطان محمود فى رجب وشكا اليه وحسذره مهر الخلفة واعلمه بانه قد قاد المساكر ورأى الحروبوقويت نفسهومتى لمتعاجله زاد قوة وحِماً وحينتذ يتعذر عليك ماهو سهل الآن فنوجـــه الساطان نحو المراق فارسل اليه الخليفة يخبره بضعف البلاد وأهلها بسبب دبيس وافساد عسكر. فيها وان الغلاء قد اشتد بالناس لمدم الغلات والاقوات و يطاب منه ان يتأخر في هذه المرة الى ان تنصاح حال البسلاد ثم يمود اليها وبذل له على ذلك مالا كثيراً فلما سمع السلطان هذه الرسالة قوى عنده ماقرره الزكوي. وأنى ان يتأخر وسار اليها مجداً فلسا بالغالخليفة الحبر عبر هووأهلهوحرمه ومن عنده من أولاد الخلفاء إلى الجانب الغربي في ذي القعدة مظهر الغضب والانتزاح عن بغداد أن قصدها السلطان فلمسا خرج من داره بكي الناس. جيعهم بكاء عظما لم يشاهد مثله فلمسا علم السلطان ذلك اشتد عليمه فارسل يستمعلف الخليفة ويسأله المود ألى داره فاعاد الحواب اله لابد من عودك هده الدفية فإن الناس هلسكوا بشدة الفلاء وخراب البسلاد وأنه لايرى في دينه ان بزداد مابهم وهو يشاهدهم فان عاد الساطان والارحـــل هوى عن المراقة فنضب السلطان لقوله ووحل نحو بغداد وأقام الخليفة بالحانب الغربي فاسبا حضر عبد الاضحى خطب الناس وصلى بهم فبكي الناس لخطبته وارسل عَمْيَهُا خَادَمَهُ وَهُو مِن خُواصِهِ فِي عَسَكُرُ إِلَى وَاسْطُ لَعِيْعِ عَهَا نُوابِ السَّلْطَانُ فارسل البه عمساد ألدبن زنكي ن اقسنقر فافتتلوا وانهزم عسكرعفيف وقتل منهم مقتلة عظيمة واسر مثلهم وتذفل عماد الدين زنكيءن عفيف حتى بْحَالِمُ لُودَةِ كَانْتَ بِينْهِمَا ثُمَّ أَنْ الْخَلِيفَةَ جَمَّ السَّفْنِ وَسَدَّ بِهَا أَبُوابِ دار الخلاقة سوي باب النوفي وأمر حاجب الياب ابن الصاحب بالمقام فيسه لجنظ الدار

ووصل السلطان بغداد في عشرين الحجه ونزل باب الشياسيه ودخل بعض عسكره الى بغداد ونزلوا فيدورالناس فشكا الناس الىالسلطان فامر بخروجهم وصارت الخابرةبين السلطان والخليفة بشأن الصلح والمسكران أمام بمضهم ولم بحصل منهم خلاف مناوشات صغيرة ثم أن حمماعة من عسكر السلطان دخلوا دار الخلافةونهموا التاج وحجر الخليفة أول المحرم سـنة ٥٣١ وضير أهل بغداد من ذلك فاجتمعوا ونادوا النزاة فاقبلوا من كل ناحية ولمسارآهم الخليفة خرج من السرادق والشمسية فرق رأسمه والوزير بين يديه وأص يضرب الكو سات واليوقات ونادى باعلا صوته ( يالهــاشم ) وأمر بتقــديم السفن.ونصب الحسروعبر الناس دفية واحدة وكان له في الدار ألف رجــل مخنفين في السراديب فظهر وا وعسكر السلطان مشتغلون بالنهب فاسرمهم جماعة من الامراء وثهب العامة دار وزير السلطان ودور حساعة من الامراءودار . عزيز الدين المستوفي وقنل منهم خلق كثير في الدروب( الحوارىوالازقة) ثم عبر الخليفة الي الجُانب الشرقي ومعه ثلاثون ألف مقاتل من أهل بفداد وأمر بحفر الحنادق فحفرت بالليل وحفظوا بغداد من عسكر السلطان ووقع الغلاء عند المسكر واشتد الامر عليهم وكان ألقتال كل يوم عند أبواب النلد وعلى شاطىءالدجله وعزم عسكر الخليفة على أن يكيسوا عسكر السلطان. فندر بهم الامير ابو الهيجاء الكردى صاحب اربل وخرج كانه يريد القتال فالتحق هو وعسكره بالسلطان وكان السلطان قدأرســــل الى عمــــاد الدين. بواسط بالحضور اليه ومعه حميه العساكر فى السفن وعلىالدواب فيالبر فلمنا قارب بنداد أمر كل من معمه في السفن وفي السبر بليس السسلاح واظهار ماعتدهم من الجلد فانتشرت العساكر وملؤا الارض براً وبحراً فقابلهم السلطان. وفرح بسماد الدين وعزم على قتال بغداد والحد في ذلك في البر والبحر فاسك. رآي الحليفة المسترشد بالله ذلك وخروج أبى الهيجاء من عسكره أجاب الى.

الصاح وترددت الرسل بينهما فاصطلحا واعتذر السلطان مما جرى وكان حلما يسمع سبه باذنه فلا ساقب عليه وعفاعن أهل بغداد جميعهموكان عداء الحليفة يشيرون على السلطان باحراق بغداد فلم يفعلوقال ان الدنيا لاتساوى غمل مثل هذا ولما عزم السلطان على المسير من بغداد نظر فيمن يصلح ان يتولى شحنكية العراق يأمن معه من الحليفة فاختبر أممائه واعيان دولته فلم يتو فيهم من يقوم بهذا الامرالاعماد الدين زنكي فاستشارهم في ذلك فصدقوا عليه وقالوا (لايصاح لذلك واعادة ناموس العراق ولا تقوى نفس احد على وكوب هذا الخطر غير عماد الدين) فاسند اليه الولاية مضافة الى ماله من الاقطاع وكان ذلك في ربيع الآخر سنة ٧١٥ هجرية

## ﴿ وَفَاةَ عِزَ الدِينَ البِرسَقِ وَوَلَا يَةَ عَمَادَالدِينَ زَنَكِي المُوصِلُ ﴾ ( ومحاصرة الصليبين حلب )

في سنة ٥٣١ توفى الامير عز الدين مسمود بن البرستي وهو صاحب الموصل وكان موته بعد محاصرة مدينة الرحبة واستيلاء عليها بساعة واحدة وقام بعده أح له صغير واستولى على البلاد مملوك للبرستي يعرف بالجاولى ودبر أمم الصبي وأوسل للسلطان يطلب أن يقرر البسلاد على ابن البرستي ويذل الاموال الكثيرة في ذلك وكان الرسول القاضي بهاء الدين أبو الحسن على بن القاسم الشهر زورى وصلاح الدين محسد أمير حاجب البرستي وكانا كافان جاولي ولا برضيان بطاعته وتصرفه ولما وصلا الى السلطان احتم صلاح الدين ونصير الدين حقر النائب عن عماد الدين وكان بينهما مصاهرة وذكر له صلاح الدين ماورد بخصوصه وأفشى سره فخوف نصير الدين من حولي وقبيحله فعاله وتحدث معه في ولاية عماد الدين توجهوا الى السلطان حاولي وقبيح اله فعاله وتحدث معه في ولاية عماد الدين توجهوا الى السلطان حاولي وقبيح الدي المدرسة كالمدرسة وحبوا الى السلطان حاديد والمنام قسد تحدد الدين من وحبوا الى السلطان حاديد والمنام قسد تحدد الدين من وحبوا الى السلطان

قاسة ولوا على أكثرها وقدأصبحت ولايتهم من حمدود ماردين الى عريش مصر ماعدا البلاد الباقية بيه المسلمين وكان البرستي مع شجاعته بردتمديهم على البلاد الاسلامية ومذ قتل ازداد طمعهم وان ولده صغير ولا بد للبسلاد من شهم شجاع يذب عنها ولذلك قد أنهينا الحال لمنع اللوم عنا خوفاً من حصول خلل فاستشارهمما السلطان فيمن يصلح للولآية فذكرا عممادالدين فاجاب السلطان الى توليته لمسا يعامه من كفايته فاحضره وولاه البلاد كلها وكتب له منبثوراً بذلك وسار وامتلك البلاد وفي أثناء ذلك كانت قد ضبفت ولاية حلب بعد البرستي فسمم الافرنج بذلك فسار اليها جوسلين صاحب الرهة يعساكره وحاصر حلب فصونع بمال فعاد عنها ثم وصل بعده صاحب ا نطاكيه في جمع من الافرنج فحندق الحليبون حول القلمة فمنم الداخل والخارج اليها من ظاهر البلد وأشرف الناس على الخطر العظيم الى منتصف: ي الحجه سمينة ٧١٥ وكان عماد الدين قد ملك الموصل والجزيرة فسمير الى حلب الامير سنقر دراز والامير حسنقراقوش وأقام الامير حسن فراقوش واليآ عليها ولاية مستمارة الى ان وصلها عماد الدبن زنكى فخرج الى أهل حلب فالنقوم واستبشروا بقدومه ودخل المدينة واستنولى عليها ورتب أمورها وكان ذلك فيشهر محرم سنة ٧٢٥ وحمل عماد الدين فيرئاسة حلب أباالحسن على بن عبدالرزاق ولولا أن الله تعالى من على المسلمين بتملك أتابك عمساد الدين زنكي ببلاد الشام لملكها الافرنج لابهم كانوا يحصرون بمضالبلادالشامية واذاعلم ظهر الدبن طنشكين بذلك جمع عساكره وقصد بلادهم وحصرها وأغار عليها فيضطرالافرنج إلى الرحيل للدفاع عن بلادهم فقـــدر الله تعالى. أنه توفي هذه السنة في ٨ صفر سسنة ٧٢٥ فخلا لهم الشام من حميم حماله من وجل يقوم بنصرة أهله فلطف الله بالمسلمين بولاية عمادالدين

# ﴿ قتل الاسماعيلية بدمشق واتحادهم بالافرنج ﴾

في هذه الاتناء قد زاد أمر الاساعيليين أو الباطنيسين وملك رئيسهم بهرام عدة حصون منها القدموس وغيره وكان بوادي التيم من أعمال بعلبك أصحاب مذاهب أخر مختلفة من النصيرية والدرزية والمجوس وأميرهم اسمه الضحالة فسار اليهم بهرامسنة ٧٢٧ وحصرهم وقاتلهم فخرج اليسه الضحاك فيألف رجل وكبس عسكر بهرام ووضع السيف فبهم وقتل منهم عددأعظيا وقتل بهرام وانهزم الباقون وعادوا الى بانياس على أقبيح صورة وكان بهرام قد استيخلف في بإنياس رجلا اسمه اسهاعيل فقام بمده وجميع شمل من عاد اليه وعاشده المزدقاتي ثم أنه أقام بدمشق انساناً اســمه ابو الوفاء بدل بهرأم فقوى أمره وعلا شأنه حتى صار نفوذه أكثر من نفوذ صاحبها تاج الملوك ثم ان الزدقاني راسلالافرنج ليسلم البهم مدينـــة د-شق ويســــلمـوا اليه مدينة صور واستقر الامر بينهم على ذلك وتقرر بينهم ميعاد لتنفيـــذ ذلك وهو يوم . جمه ذكروه وقرر الزدقاني مع الاسماعيليــة أن يحتاطوا ذلك اليوم بابواب الجامع فلايمكنون أحداً ان يخرج منمه ليجيء الافرنج ويملسكوا البلد فبالغ ألخبر تاج الملوك فاستدعى الزدقائي اليه فحضر وخلاممه فقتله تاجالملوك وعلق وأسه على باب الفلعة ونادى في البلد بقتل الباطنية فقتل منهم ستة آلاف غَسَى وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَنْتُصَفُّ رَمْضَانَ سَنَّةً ٧٢٣ وَكُنِي اللَّهُ الْمُعْلِمِينِ شَرْهُمُ ولما تمت هذه الحادثة بدمشق على الاسماعيلية خاف اسماعيل والى بانياس ان يتور به وعن معسه الناس فيهلكوافراسل الافرنج وبذل لهم تسليم بانياس أليهم والانتقال الى بلادهم فأجابوه فسلم القلمة اليهم وأنتقل هو ومن معسه الى يلادهم والقوا ذلا وهواناً وتوفى اسماعيل في أوائل سنة ٧٤٥ وكفي الملة المسلمين شرهم

### ﴿ محاصرة الصليبيين دمشق وانهزامهم ﴾

لمسا بالخ الفرنج قتل المزدقاتي والاسماعاييه بدمشق عظم عليهم ذلك وتأسفوا لعدمتملكهم دمشق وعمتهم المصيبة فاجتمع بودوين الثانى ملك القدس وصاحب طرابلس وصاحب الطاكيه وغيرهم ومن وصل اليهم في البحر من التجار والزوار ورهبان الجميات وزحفوا بحيش عظم علىدمشق ليحصروها ولمــا سمع تاج الملوك صاحبها جـنع المربوالتركمانووصل الافرنج الى المدينة والزلوها وأرسلوا الى اعمال دمشق لجمع الميره والاغارة على البلادفاسـاسمع تماج الملوك أن حِماً كثيراً سار إلى حوران لهبه سير أميرا من أمراثه اسمه شمس الخواص. في جمع من المسلمين اليهم وكان خروجهم في ليلةشاتية كثيرة الملطر ولقوا الافرنج في الصباح فواقعوهم واقتنلوا وتسبر بمضمهم لبعض فظفر بهم المسلمون وقتلوهم فلم يفلت منهم غير مقدمهم وأربعون رجلا وأخذوا ماممهم وهبي عشرة آلاف دابة موقره وثلثائة أسير وعادوا الى دمشق ولم يمسهم حرح فلما علم بذلك بودوين ومن معه التي ألله في قلوبهم الرعب فرحلوا عنها شبه المنهز مين وأخرقوا ما تعذر عليهم حمله من سلاح وميره وغير قلك وتهمهم المسلمون والمطر شديد والبرد عظم يقثلون كل من تخلف منهم فكثرت قتلاهم وكان بزولهم ورحيلهم في شهل ذى الحبجه سنة ٣٣٥

🦠 فتح عماد الدين زنكي حصن الاثارب ومحاصرة قلمةحارم 🔖

فى سستة ٧٤٥ سار عماد الدين زنكى بمسكره قاصداً حصن الاثارب ومحاصرته لشدة ضروء على المسامين وهذا الحصن بينه وبدين حلب ثلاثة فراسخ وكان من به من الافرنج يقاسمون حاب على جميع أعمالها الغرسية وكان أهل حلب معهم فى ضر وضيتى شديدين افقد كانوا يفسيرون عليهم ويتهون أموالهم قلما زأى عماد الدين ذلك صدم على حصر هذا الحسن

قسار اليه ليتاذله قاما عام الافرنج جموا فارسسهم وراجاهم لمسا يعرقوه من قوة عمــاد الدبن وشدة بأسه ولم يتركوا عــا بطاقتهم شيئاً الا استنفذوه فلما فرغوا من أمرهم ساروا نحو عماد الدين فاستشار أصحابه فما يفعل فاشاروا كانهم بالمود عن الحصن لان لقاء الافرنج في يلا دهم خطر فقال لهم عمساد الدين أن الافرنج متى رأونا قد عــدنامن وجههم طمــموا وساروا في أثرنا وخربوا بلادنا ولا بد من لقائم على كلحال ثم ترك الحصن وتقسدم اليهم فالتقوا واصطفوا للقتال وصبركل فريق لخصمه واشتد الامر بيتهم الى ان انهزم الافرنج شر هزيمة وونع كثير من فرسانهم في الاسر وقتل منهم خلقي كثير وظفر المسلمون وتقدم عماد الدبن الى عسكره بالانجاز وقال همذا أول مصافى عملناه منهم فلندقهم من بأسناً ماييتي رعبه في قلوبهم فنعلوا ما أمرهم ولمسا فرغ السمامون من ظفرهم عادوا آلى الحصن فتساموه عنوة وقتلوا وأسرواكل من فيه وأخربه عساد الدين ثم سار منه الى قلمة حارم وهي بالقرب من انطاكيه وكانت للافرنج فحصرها فبذل له أهلها نصف دخل بلد تحارم وهادنوه فاجابهم ألى ذلك وعاد عنهم وقُسد قرح المسلمون بتلك الاعمــال وضعفت توى الافرنج وعلموا ان البلاد قد جاءها مالم يكن لهم في حساب وصار منتهي قصدهم حفظ ما بأيديهم بمد ان كانوا قدطمعوا بتدلك جميع البلاد

# ( وفاة الآمر باحكام الله وخلافة الحافظ لدين الله بمصر )

في ثانى ذى القدة سنة ٤٢٥ خرج خليفة مصراله لوى الآمر باحكام. الله أبو على بن المستدلى الى منتزه له فلما عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه وكانت مدة ولايته تسماً وعشرين سنة و حسة أشهر وكان همره نيفاً وأربماً وتلاثين سية وهو العاشر من الخلفاء العلويسين أوالهديين و نسيتهم يذلك لاتهم أولاد المهدى عبيد آلله الذى ظهر بدلمجماسه وبني المهدية بافريقيا ولما قسل في يكن له أولاد ذكور فكان الحق الحلافة لابن عمه عبد المجيد بن القاسم بن. محمد وبما ان أرملة الخليفة المتوفى كانت حاملا لقب عبد المجيد بنائب الملك المى ان يروا ماذا يكون المولود فوضمت ابنة فبويع بالخلافة عبد المجيد ولقب بالحافظ لدين الله وكان مولد الحافظ بسمقلان فاستوزر أبا على أحمد بن الانضل بن بدر الجمالي فاستبد بالاص وتناب على الحافظ وقام بالوزارة حق القيام

## \*( وفاة جوسلين صاحب الرها )\*

كان جوسلين من الافرنج الذى حاربهم عماد الدين زدكي بحصن الاثارب حق امندكه منهم عنوة فاصابه حجر من أحد ابراج الحصن فجرحه ولما عاد الى الرها بلنه ان الامير مسمود أتي بعساكره وحاصر أحد حصومه التابعة له فامر بجمع عساكره وسار بهم محمولا على عربية وقبل ان ينزل على الحصن المحصور بلنه ان الامير مسمود قد رفع الحسار وعاد الى بلاده و بعده يهة مات جوسلين وهو بالعربية فارجموه الى الرهاود ننوه هناك وكان ذلك في سنة ٢٥٥ الموافقة سنة ١١٣٩ م غزنوا عليه حزناً شديداً

## \*( وفاة بودوين الثاني ملك القدس )\*

وفي تلك السنة أيضاً مرض بودوين الثانى ملك القدس قامر بان ينقل الله جوار قبر المسيح وهناكمات بين ذراعي ابنته ميليسيندا وزوجها قولك الذى أوسى له بالملك بعده فحزن عليه الصليبون جميعهم لماكان له من الممثرلة العظيمة عندهم وكانوا يجبونه كثيراً لعدله بينهم ولكونه كان آخر الامراء العليمين الذين جاؤا فلسطين مع غودافرو من مملكة فرانسا وكانه

حذا الملك قد حكم الرها مدة ثما نى عشرة سنة وحكم القدس بعد ذلك اثنتي عشرة سنة وكان شجاعاً ووقع فى الاسر مرتين

## \* ( في تملك فولك دى الينو على القدس )\*

بعد وفاة بودوين النانى. لمك القدس كما تقدم احتفلوا بتنويج فولك دى الدي ولمكا على ولاية القدس حسب وضية حميه المذكور وكان فولك قد قدم من بلاد فرنسا على عهد بودوين بعد الزيارة وهو ابن فولك ريشين بارتراد دى مونت فورت فني اتناء اقابته في القدس أنفق على مائة محارب من ماله وكان يترأسهم في أثناء محاربة المسلمين فيظهر في القتال شجاعة عظمة فلذلك أحبه بودوين الثانى وأزوجه ابنته ميليسيندا ولم يكن لبودوين ولد ذكر يرث الملك فوعده بأنه بعد بماته يكون هو الوريث الوحيد لمملكة القدس فحصل المألك فوعده بأنه بعد بماته يكون هو الوريث الوحيد لمملكة القدس فحصل المألك الذي تم له في سسنة الشاب سرور عظم لزواجه ولو رائسه هذا الملك الذي تم له في سسنة الماكا م وسنة ٥٢٥ هـ

#### ﴿ وَفَاةَ السَّلْطَانُ مُحْمُودٌ ﴾

قى هذه السنة أيضاً توفى السلطان محمود بن محمد بهمذان وكان عمره نحو تحسان وعشرين سنة وكانت ولايت أربعة عشر سنة تقريباً وكان حليا كريماً عاقلاً عادلا كثير الاحتمال وطلب السلطنة بعده ولده داود بن محمود وأخواه مسعود وسلجوق شاه ابنا محمد وعهماسنجر بن ملكشاه ومعمه طفرل بن السلطان محمد فجرت بنهم حروب واختلافات كثيرة ظفر فهاسنجر بن ملكشاه وصعه طفرل بن السلطان وخطب لابن أخيه طفرل بالسلطنة فى همذان واسفهان وفالرى وسائر بلإذ الحيل

### ﴿ استيلاء شمس الملوك على بانياس ﴾

فى سنة ٧٧٥ طمع الافرنج فى شمس الملوك صاحب دمشق ابن تاج الملوك وعزموا على نقض الهدنة التي يدم فتعرضوا لاموال جماعة من نجار دمشق في مدنية بيروت وأخذوها نشكا التجار الى شمس الملوك فراسلهم فى اعادة ما أخذوه وكرر القول فيه لم يردواشيناً فحملته الافقة من هذه الحالة والعيظ فجمع عسكره وتأهب ولايم أحد مراده ثم سار وسيق خبره أواخر المحرم وترل على بانياس أول صفر وقاتله لساعته وزحف اليه زحفاً ، تتابعاً وكانوا غير متأهبين وليس فيه من المقاتلة من يقوم بهوقرب من سور المدينة وترجل متنقسه وسمه الناس من الفارس والراجل ووصلوا الى السور فنقبوه ودخلوا البلد عنوة والتجأ من كان من حند الافرنج الى الحصن ومحصنوا به فقتل في المبلد كثيراً من الافرنج وأسركثيراً ونهبت الاموال وقاتل القلمة قتالا شديداً ليلا ومهاراً فالكها رابع صفر بالامان وعاد الى دمشق فوصلها في سادسه ولما علم فولك ملك القدس بحصار بانياس أمر بجمع جيشه ليسير لنجدها فأناه خبر فتحما فالفي أمره السالف

## ﴿ مُحَارِبَةً فُولَكُ مِلْكُ القدس الب حلب ﴾

في صفر سنة ٧٧٥ سار فولك ملك القدس مجيوشه الى أطسراف حلب فتوجه اليه الا، ير اسوار فإئب حلب فيمن عنده من العسكر وانصاف اليسه كثير من التركان فاقتتلواعند فنسرين فقتل من الطائفتين جماعات كثيرة وانهزم المسلمون الى حلب و تردد ملكم في أعمال حلب فعاد اسوار و خرج اليه فيمن معه من العسكر فو تع على طائفة منهم فاو تع بهم وأكثر فيهم القتل والإسرفعاد من سلم منهزماً الى بلاد، وانحير ذاك المصاب بهذا الظفرود خل اسوار حلب ومعه

الاسرى ورؤوس القتلى وكان يوماً مشهوداً ثم خرج بعددًاك طائفة من الافرنج من الرها وقصدوا أعمال حاب للاغارة عليها فسمع بهم اسوار فحرج اليهم ومعه الامير حسان البعلبكي فاوقعوا بهم وقنلوهم عن آخرهم وأسروا من لم يقتل. ورجعوا الى حلب سالمين

# ﴿ استبيلاء شمس الملوك على حصن شقيف تيرون ونهبه بلاد الافرنج ﴾

في شهر محرم سنة ٥٢٨ سار شمس الملوك اسماعيل صاحب دمشتي إلى حصن شقيف تيرون وهوفي الجبدل المطل على بيروت وصيدًا وكان بيسد الضحاك بن جندل رئيس وادي التيم قد تغلب عليــه وامتنع به والضحاك. المذكور هو رئيس النصريه والادرعيه والحجوسيه وكان يلاعب المسملمين والافرنج ويمتمي بكل طائفة على الاخري فسار شمس الملوك اليه وأخذم منه عنوة فعظم أخذه على الافرنج لان الضحاك لايتعرض لشيء من بلادهم الحجاورة له نخافوا شمس الملوك فجمموا عساكرهم فلما اجتمعت ساروا الى. حوران وأخذوا يخربون وينهبون القرى وكان شمس الملوك لمسا بلغه تجمع الافراج قد جمع الجوع وحشدالحيوش والتف عليه جمع كثير من التركمان ونزل بازاء الافرنج وجرت مناوشات ثمانشمس الملوك نبض ببعض عسكره وجمل الباقي قبالة الافرنج وهم لايشمرون وقصد بلاد طعريه والناصره وعكا وماجاورها التابعة للانرنج فنهب وخرب واحرق وامتلأت أيدى من مصه من الغِنائم وألصل الخبر بالفرنج فانزحجو اورحلو افى الحال بنتةوطلمو ابلادهم وأماشمس المولئفانه عادالىءسكر وعلىغير الطريق الذى سلكه الافرنج فوصل عَالمًا وأما الأفرنج فلما رأوا بلادهم خراباً أرسلوا الى شمس الملوك بتجديد الحدثة فهادتهم

# ﴿ قَتَلَ الْخَلَيْفَةُ الْمُسْتَرَشَدُ بِاللَّهِ وَخِلافَةُ الرَاشَدُبَاللَّهُ ﴾

في شهر محرم سنة ٥٢٩ توفي السلطان طغرل بن محمد بن مالكشاه غرج السلطان مسعود بجيشهوخرج الخليفة المسترشدبالله بجيشه والتقياعاشرومضان وتحاربا فانهزم حيش الخليفة وأخذ هواسيرأ ومعه حجاعة كذيرة منهم وزيره وقاضي القضاء والامراء وسير السلطان الامسير بك ايهالمحمودي شحنة الى بغداد فوصلهاني آخررمضان واستولى علىجميع املاك الخليفة فهاجت عامة بغدادوحاربوهم ثم ترددت الرسل بين الخليفه والسلطان نسعود على تقرير هواعد الصلح فتصالحاعلي مال يؤدبه الخليفه والايمودالى حمع المساكروأن الايخرج من داره ثم وصل خير بقدوم الامير قزان خوان رسولا من السلطان سنجر فتأخر مسير الخليفه وخرج الناسمع السلطان مسعود الي لقاء الامير وفارق الخليفة بمض منكان موكلانه فقصده اربعة وعشرون رجلامن الباطنه ودخسلوا عليه فقتلوه وجرحوه وطمنوه نحوأ من عشرين طعنة ومشاوا يه خجدعوا أنفه وأذنيه وقتل معه نفر من أصحابه كان ذلك في يوم الاحد ١٧ **من** شهر القمدة من السنة المذكورة وكان عمره ثلاثاً وأربعين سنة وثلاثة أشهر وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وستة أشسهر وعشرين يوماً وكان شهماً شجاعاً فصيحاً حسن الخط حيدالفكروبمدوقاته بوينع بالخلافة ابنه الراشد بالله أبوجه فرالمنصور وكمان أبوه قدباييع له بولاية المهد فيحياته وجددت له البيعة بعدقتله ومالانتين السابع والشريت منشهر القعده المذكور وكشب السلطان مسمودالى شحنة بغداد ان يباييمه بالخلافه وحضرالناس البيعة وكان حاضراً بيمته واحد وعشبرون وجلامن أولادا لخلفاء وبايحله الشيخ أنوالنجيب ووعظه. وبالغ فيالموعظه

# \*(غزو العساكرالاتابكيه بلاد الافرنج)\*

في شعبان سنة ه ١٥٥ اجتمعت عساكر النابك زنيي تحتقيادة الامير اسوار ناشبه محلب وقصدوا بلاد الافرنج على حين غفلة منهم ففاجؤا اللاذقيه ولم يتمسكن أهلها من الانتقال عنها والاحتراز فنهبوا منها مالا يحيط به الوصف وقتلوا وأسروا وكان الاسرى سبعة آلاف اسيرمايين رجل واصرأة ومائة ألف رأس من الدواب وما بن و بنل وغيره وأما ماسوى ذلك من الاقشة والحلى فيخرج عن الحد وأحرقوا بداللاذي وما حاور هاولم يسلم منها الاالقل لو خرجوا الى شيزر بما معهم من الغنائم سالمين وفرح المسلمون بذلك فرحاً عظيما ولم يقدر الافرنج على شيء يأخذون به النار

# \* (خلع الخليفة الراثيد بالله وخلافة المقتني لامر الله)\*

في سنة ٥٣٥ اجتمع على الخليفة الراشد جماعة وحسنواله الخروج من بغداد لمحاربة السلطان مسمود فاجابهم الى ذلك وظهر منه سنمل فى الاحوال وتلون فى الاراء وقبض على جماعة من أعيان أصحابه وخاقه الباقون ثم تقدم السلطان مسمود وحصر بفداد واستظهر عليها فرج الخليفه الراشد ملتجئاً الى زنكي فى البر الفربي فسادبه الى الموصل ودخسل السلطان مسمود بقسداد واستقربها وأم فجمع القضاء والشهود بالفقهاء وعرض عليهم اليمين التي حلفها الراشد بالله للسلطان مسعود وفيها بحط بده ( أنى متى جندت أوخرجت أو لقيت أحداً من أمحاب السلطان بالسيف فقد خنست نفى من الامم ) فافتوا في أحداً من أخلاق المعان بالسيف فقد خنست نفى من الامم ) فافتوا واشياء تقدح في الامامه وكتبوا الفتوى بخلسه واحضروا القاضى أباطاهم الكرخي فشهدوا المامه بذلك فحكم بفسقه وخامه مم ان شرف الدين الوزير فركل الملطان الدي يسكنه في كلسلمان ألى عبدالله محد بن السقام واحضروا القاضى أباطاهم في كلسلمان ألى عبدالله محد بن السقام واحماره من المكان الذي يسكنه في كلسلمان ألى عبدالله محد بن السقام واحماره من المكان الذي يسكنه

ولما حضر حملس في الميمنة وآفق معه السلمان والوزير ثم حضر الاحراء وارباب المناصب والقضاء والفقهاو بايموه بالخلافة وكان ذلك في نامن عشر ذى الحجه ولقب (القنفي لامرائلة )وسبب هذا اللقبائه كان رأى النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن بولى الخلافة بستة أيام وهو يقول له ان هذا الامر يصسير اليك فاقتنى في فلقت بذلك

## \*( استيلاء السلمين على حصن وادي ابن الاحمز )\*

قى رجب سنة ٥٣١ سار الامير نزاوش مقدم عسكر دمشق الى طرابلس. الشام فاجتمع ممه كثير من الغزاء المتطوعة والتركان فلما سمع مهم ألدوك پونص ساحب طرابلس سار اليهم في جموعه وحشوده فقائلهم فالهزم وعاد الفرنج الى طرا المن في حالة سيئة لان فرسائهم وشجمانهم قتلو المما عادو ألمها المدوام من بلادهم أكثرها وحصروا حصن وادى ابن الاحروضيقو اعليه فلكوه عنوة ونهوا مافيه و قتلو المقاتلة وأسروا الرجال فافتدوا أنفسهم بحال جزبل وعاد المسامون الى دمشق

# \*(استيلانزنكي على قلعة بعرين)\*

في شوال سنة ٥٣١ سار اتابك زنكي من حمس وحصر قلمة بعريف وهي للافرنج تقارب مدينة حماه وهي من أمنم الحصون وأعزه فله انزل عليها قالم انجمع الافرنج فارسهم و راحلهم وساروا بقشهم وقضيشهم و ملوكهم الى اتابك زنكي ليرحلوه عن بعرين الم يرحل وصبر لهم الى ان وصلوا اليه فلقيهم وقاتلهم أشد نتال وآه الناس وصبرا الفريقان وانجلت انوا فلمة عن حزيمة الافرنج وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب واحمي ملوكهم مجصن بعسرين لقريه مهسم فصره المسلمون و ومنع اتابك زنكي كل شيء حق الاخبار فكالوامن داخله

الإيملمون شيئاً من أخيار بلادهم لشدة ضبط الطرق وهبيته على جنوده تمان القسيسين والرهبان ساروا الى بلاد الرم وجميع بسلاد النصرانية مستفرين على المسلمين وأعلموهم ان زنكي اذا أخذ بعرين ومن فيها من الافرنج ملك جميع بلادهم في أسرع وقت وان المسلمين ليس لهم منه الاقصد البيتالمقدس تحترج ملك الروم ( بالقسطنطينية ) ومعه كثير من عساكره ومن النصرانية وساروا على الصعب وقصدوا الشام لتخليص حصن بعرين وأما زنكي فاله صبر في قتال الافرنج فصبر وا وقلت عليهم الميرة والذخيرة لانهم كانوا غير مستمدين ولم يكونوا معتقدين ان أحداً يقدر عليهم بل كانوايتوقمون ملك باقي البسلاد ولم يكونوا معتقدين ان أحداً يقدر عليهم بل كانوايتوقمون ملك باقي البسلاد الملاوم واجتماعه بمن بقي من الافرنج أعطى لمن في الحسن الامان وقرر عليهم تسليم الحسن ودنع ٥٠ الف دنيار مجماع من الجسم بسبيم فندموا على فقسليم حيث لاينفهم الندم وكان زنكي في مدة حصاره فتح المعرة وكذر طاب من الافرنج

# ﴿ في مسير ملك الروم بوحنا كومنينوس الى بلاد الشام ﴾

في سنة ٥٣١ خرج الملك يوحنا كو منينوس ملك الروم بالقسطنطينية قاصداً بلاد الشام لنجدة الافريج كما تقدم فسار من البحر الى ان وصل بلاد الارمن التابسة لابن ليون الارمني فاستولى على بعضها ثم صار الى انطاكيه فوصلها في شهر القمدة سنة ٥٣١ في عمرها وضيق عليها وبها صاحبها الاحسير وأيموند ثم ترددت الرسل بينها فتصالحا ورحل عنها ولما دخلت سنة ٥٣٧ نسار الملك يوجنا المذكور الى بلاد الشام وقصد بزاعه فحصرها وهى مدينة فمطيفة على سنة فراسخ من حلب فضى حماعة من أعيان حلب الى اتابك

فزنكي وهو محاصر حمص فاستفاثوا به واستنصروه فسير معهم قسمامن عساكره فدخلوا حلب ليمنموها من الروم ان حاصروها ثم ان ملك الروم قاتل بزاعه ونصب عليها المنجانيقات وامتلكها بالامان في الخامس والعشرين من رجب ثم غدر باهلها فقتل منهم وأسر وسببي وكان عــدد من جرح فيها من أهلها خُسة آلاف وتُمَـا نمـا ئَهُ نَفْس وتنصر قاضيها وجمـاعة من أهلها عددهم نحو أر بعمائة نفس وأقام ملك الروم عشرة أيام يطلب من اختفى فقيل له ان جمعاً كثيراً من الاهالي قد اختبأ بالمغائر فاشعل على فوهاتها الناروأهلكهم خيقاً بالدخان ثم رحلوا الى حلب بخيلهم ورجلهم فخرج اليهم احداث حلب فتقاتلوا قتالا شديداً فقتل من الروم وجرج خلق كثير وقتل بطريق حليل القدر عنسدهم وعادوا خاسرين فرحلوا الى نلمة الأنارب فخاف من فيها من المسلمين في التاسع من شعبان فهربوا عنهافملكها الروم وتركوا فيها سبايا بزاعه والاسرى ومعهم جبع من الروم يحفظونهم ويحمون النلمة وساروا فلما سمع الامير اسوار نائب حلب بذلك رحل فيمن عنده من العساكر الى الآثارب فاوقع بمن فيها من الروم فتتلهم وخلس الاسرى والسسى وعاد الىحلب وأما الملك يوحنا فأنه قصم قلمة شيزر لانها من امنع الحصون وحصرها الملمه بانها لم تكن لزنكي فلا يكون له في حفظهاا هماملانها كانت للامير أبي العساكر سلطان بن على منقد الكنائي فنصب عليها عمانية عشر منجنيقاً فارسل صاحبها الى زنكي يستنجده فسار اليه فنزل على نهر العاسى بينهَا وبين حماة فكان يركب كل يوم في عساكره ويسمير الى شيزر بحيث يراه ملك الروم ويرسل السرايا نخطف من يخرج من عساكرهم للميرة والنهب ثم يعود آخي النهار وكان الروم والافرنج قد نزلوا شرقى شيزر فارسل اليهم زنكى يقول لهم ا،كم قد تحصنتم بهذه الجبال فاخرجوا عنها الى الصحراء حتى نلتق فان

طفرتم أخذتم شيزو وغيرهاوان ظفرت بكم ارحت المسلمين من شركم وكان يمل له بهم مطمع لكثرتهم وانحا كان يفعل هذا ترهيباً لهم فاشار الافرنج على الملك يوحنا بلقائه وقتاله وهونوا أمره فقال طم الملك أنظنون ان مسه من المساكر ماترون وله البلاد الكثيرة وأنحا هو بريكم قلة من معه لتطمعوا وتسحروا إله (أى تخرجوا له في الصحراء) فحينئذ ترون من كثرة عسكره ما يمجزكم وكان اتماك زنكي مع هذا يراسل افرنج الشام و يحذرهم ملك الروم ويعلمهم أنه ان ملك بالشام حصناً واحداً اخد البلاد التي بايديهم منهم وكان يراسل ملك الروم يتهدده ويوهمه ان الافرنج معه فاستشعر كل واحد من الافرنج والروم بالخوف من صاحبه فرحل ملك الروم عنها في رمضان سنة ٢٣٥ وكان مقامه عايها ارجة وعشرين يوماً



(صورة منجانيةات لرمى الحجارة بدل مدافع اليوم)

وترك المنجنيةات وآلات الحصار بحالها فسار زنكى خلفهــم وظـــفر يطائفة منهــم فى ساقة المسكر فغنم ننهم وقتل وأسر وأخـــذ جميع مه خلفوه ورفعه الى قلمة حاب وكنى الله المؤمنين القتال وكان المسلمون بالشام قد اشتد خوفهم وعاموا أن الروم أن ملكوا حصن شيزر لا يبقي لمسلم ممهم مقام لاسها مدينة حماء لقربها ولما يسر الله تعالمي هذا الفتح مدح الشسواء أنابك زنكي فاكدوا منهم أبو الحجد المسلم بن الخضر بن المسلمين قسيم الحموى يقصيدة منها

بعزمك أبها الملك السظم تدليك الصعاب وتستقيم ألم تر ان كلب الروم لمسا تيين الله الملك الرحم فحاء يطبق الفلوات خيلا كأن الجحفل الليل اليهم وقد ترك الزمان على رضاه فكان لخطبه الخطب الجسم غين رميته بك في خيس تيقن ان ذلك لايدوم

ولما عاد المك الروم الى بلاده نزل أتابك الى حصن عرقه وهو من أعمال طرابلس فحصره وفتحه عنوة ونهب ما فيه وأسر حاميته من الافرنج وحربه وعاد سالمًا عامًا

# \* (محاصرة زنكي دمشق واستيلاء الافرنج على بانياس )\*

قى سنة ٣٤٥ سار عماد الدين اتابك زنكي فى ربيبعالاول الى دمشق فازل بالبقاع وأرسل الى جمال الدين محمد صاحبها يطلب منسه تسليم دمشق واختيار أى بلد بدلها فالم مجبه الى ذلك فرحسل وقصد دمشق فنزل على داريا فى أناك عشر ربيع الاول فالنقت الطلائم وافتتلوا وكان الظفر لمسكر زنكي وعاد الدمشقيون منهزمين وقنل كثير منهم ثم تقدم زنكي الى الموصك قزل هناك ولقيه جمع كثير من جنسدى دمشق فقاتلوه فالهزم الدمشقيون وأخذهم السيف فقتل منهم وأكثر وأسركذلك ومن سلم عادجر يحاوهدد البد ذلك اليوم بالاخذ وان يملك لكن زنكي أمسك عنسه عشرة أيام وتابع الراسل الى صاحب دمشق وبذل له بسلبك وحمس وغيرهما مما يختاره من الراسل الى صاحب دمشق وبذل له بسلبك وحمس وغيرهما مما يختاره من

المليلاد فمسال الى النسلم فمنمه أصحابه وخوفوه عاقبة فمسله فلما لم يسلموا عاد القتال والزحف ثم ان جمال الدين مرض وتوفى ثامن شـــمان فطمع زنكي حيثنذ فى البلد وزحمُف عليه زحفاً شديداً ظاناً وقوع الحلاف بين المقدمين غيلنم غرضه وكان ما أمله بعيداً وتولى سد جال الدين مجبر الدين آبقولده وتولى ترتيب دولته معين الدين انز فاحسن الندبير ولما رأي انز انزنكي الايفارقهم راسل فولك ملك القدس واستدعاء الى نصرته لدفع زنكي عن دمشق واعداً اياه بانه مجصر بانياس ويسلمها للافرنج وخوفه من زنكي اذا مكك دمشق فأيقن بصحة قوله وعلموا ان ملكها لآيبقي لهم معـــه بالشاممقام قلما سمع بذلك زنكي سار الى حوران خامس رمضان عازماً علىقتال الافرنيج قيل وصَّولهم دنشق ولمــا سمعت الافرنج خبره لم يفارقوا بلادهم ولما رآهم كذلك عاد الى حصر دمشق ونزل بمذراشهاايها سادس شوال وأحرق عدة قرى من المرج والنوطه ورحل عائداً الى بلاذه ثم وصلت الافرنج الى دمشق واجتمعوا بصاحبها فسار معسين الدين انز بعسكره الى قلمة بأنياس وهي في طاعة زنكي ليحصرها ويسلمها للافرنج وكان واليها قد سار قبسل ذلك منها بإسبوع الى مدينة صور للإغارة عليها فنازلمها معين الدبن وقاتاما وضيق على من بها ومعه طائفة من الافرنج فاستولى عليها وسلمها الى الافرنج قلما ســمع بذلك زنكي فرق عماكره للاغارة على حوران وأعممال دمشق وسار هو فتازل دمشق سحرا ولم يعلم به أحد من أهلها نلماأصبح الناس ورأواعسكر. محافوا وارتجت البلد وأحتمع العسكر والعامة على السور وفتحت الابواب وخرج الجند فناتلوء فلم يشكن زنكي ن الاقدام في القتال لفلة جنود. لأن عسا كره كانت متفرقة ولمما اجتمعت عاد بها الى بلاده

# ( وفاة فولك ملك القدس وتولية ولده بودوين الثالث )

فى سنة ٥٣٧ الموانقة سنة ١١٤٧ توفي فولك دى الينو ملك القدس وكانت وفائه في سهل مدينة عكا حيث كان راكباً جواده فسقط عن ظهره عند جماحه فسات وله ولدان أكبرهما أسمه بودوين وعمر مثلاث عشرة سنة والثاني اسمه أمورى فاستحق ولده الاكبر الولاية وتسمي بودوين الثالث تحت وصاية والدته ميليسيندا الحيان بلغ الرابعة عشرة سن رشده حسب عادتهم وأصبح بمدئذ بودوين ملكا حراً

## ( فتح زنكي مدينة الرها والبلاد الجزريه )

كان صاحب مدينة الرها جوساين الاول قد توفى فجلس على نختها والده جوساين الناني وكان شجاعاً ما كراً يفير على البلاد الجزرية ويمتذكها قاراد النابك زنكى محاصرة مدينة الرها ولملمه بأنه متى قصد حصرها اجتمع فيها الافرنج فيهنموه ويتعذر عليه المكها لمساهى عليه العالمة فاشتفل بمحاربة ديار بكر ليوهم الافرنج انه غير متفرغ لقصد بلادهم فلما رآه جوساين الثاني مشهو لا بمحاربة ملوك ديار بكر اطمأن على بلاده وفارق مدينسة الرهاوعسبر الفرات الى البلاد الفرية فيجاءت عيون اتابك اليه وأخبروه بمساكان فنادى في معسكره بالرحيل وان لا يتخلف عن الرها أحدمن غديومه وسار بالمساكر ألى انوصل الى مدينة الرها فحاصرها ونازها وقائلها عمانية عشر يوماً بكل انوصل الى مدينة الرها فخاصرها ونازها وقائلها عمانية عشر يوماً بكن سور المدينة وقدم النقابين فقيوا سور البلدولج في القتال خوفاً من احماع عن سور المدينة وقدم النقابين فقيوا سور البلدولج في القتال خوفاً من احماع عن سور المدينة وقدم القابين فاقبوا البدنة التي تقبها النقابون وأخذ البلد عنوة وقهراً وحصر تامتها فلكها أيضاً ونهب الناس الاموال وقتاوا الرجال البلد عنوة وقهراً وحصر تامتها فلكها أيضاً ونهب الناس الاموال وقتاوا الرجال البلد عنوة وقهراً وحصر تامتها فلكها أيضاً ونهب الناس الاموال وقتاوا الرجال

فلما رأى أتابك البلد أعجبته ورأى انه لايجوز تخريب بلد مثلمافأ من بالمادات في المساكر برد ما أخذوه من الاسرى من رجال و نساء الى بيومهم واعادة ما غنموه من أغامهم وأمتمتهم فردوا جميع ذلك عن آخره ولم يفقد منه شيء فمادت البلد على حالها الاول وجمل فيها عسكراً يحفظها ثم سار اتابك زنكي فقسلم مدينة منهة وعلى شاطىء النهر فسار البها وحصرها وكانواقداً كروا البيرة الما وحصرها وكانواقداً كروا مرتبها ورجاها فبتي على حصارها لى ان وصله خبرقتل نصير الدين نائبه بالموصل فرحل عنها وأرسل نائباً الى الموسل وأقام ينظر الخبر فحاف من بالبيره من الفرنج ان يمودالهم وكانو ايخافو نه خوفاً شديداً فأرسلوا الى نجم الدين صاحب ماردين وساموها الله فلكها المسلمون

# \* (قتل اتابك عماد الدين زنكي وتولية أولاذه )\*

فى سنة ١٤٥ حاصر اتابك زني حصن جمير وهو مطل على الفرات وكان بيد سالم مالك المقبلي فنى اليوم الحامس من شهر ربيع آخر قتل الشهيد اتابك عماد الدين زنكي بنافسنقر صاحب الموصل و بلاد الشام و مدينة الرها و بلاد الفرات الشرقية قنله جماعة من نماليكه ليلاغ لة وهربوا الى قامة جمير فصاحوا على من بهامن أهلهامن المسكر يعامونهم بقتله وأظهر وا الفرح فدخل أصحابه اليه فأدركوه وبه رمق وفاضت نفسه رحمه الله وكان حسن الصورة أسمر اللون مليح العينين قدو خطه الشيب وكان عمره يزبد عن الستين ودفن بالرقه وكان مسديد الهينة على عسكره ورعيته عظيم السياسة وكان يمنع القوى من ظلم الصعيف محياً لمدمار البسلاد وكان أشجع خلق الله ورداه الحكيم أبي الحكم المغرى بقصيدة منها

عبن لاتدخرى المدامع وابكي واستهلى دمعًا على فقد زنكي

لمبهب شخصه الردى بعدان كا نت له هيبة على كل تركى خسير ملك ذى هيبة وبهاء وعظم بين الانام بزرك يهب المال والجياد لمان يمسمه مادحاً بفسير تلكي أى فتك جري له في الاعادى بعد ما استنح الرها أى فتك بعد ما كاد ان تدبن له الروم و مجوى البلاد من غيرشك

وخلف من الأولاد سيف الدين غازي ونور الدين محمود الملك العادل وقطب الدين مودود وهو أبو الملوك ونصرة الدين أميرأ ميران وبنتآ وبعسد وفاته أحَدْ خاتمه من يده نور الدين محمرد الملك المادل وكان حاضراً معسه وسار الى حلب فملكها وكان ذلك باشارة أســـد الدين شيركوه وكمان حينئذ يتولى ديوان زنكي وبحكم في دولنه حمال الدين محسدين على وهو المنفرد بإلحكم ومعه أمير حاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني فاتفقا على حفظ الدولة وكان مع الشهيد اتابك الملك الب ارسلان ابن السلمان مسسعود فسسيره الى الموصل مع جماعة من أكابر دولة أبيه وقال لهم ان وصل آخي سيف الدين غازى الى الموصــل فهي له وأنتم في خدمتـــه وان تأخرفانا أقرر أمور الشام \_ وأنوجه اليكم وكان سيف الدبن غازى بناحية شمر زور وهي اقطاعه من أسِــه وساعده على ذلك حِمال الدين واستقر أمرسيف الدبن غازى بالموصل وجمل حمال الدين وزيره وأرسلوا الى السلطان مسعود فاستحلفوه لسيقمه الدين فحلف له وأقره على البلاد وأرسل له الخلع وكان سيف الدبن هذاقد لازم خدمة السلطان مسعود في أيام أبيه وكان السلطان يحبه ولذلك لم يتوقف في تقرير اليمين له

\*(عصیان أهل الرها واستیلاء نور الدین علیما)
 لما قتل اتابك زنكی كان جوسلین النانی صاحب الرها بناحیة تل

باشر وما يجاورها من ولايته فراسل أهلها وعامتهم وحملهم على المصيان والامتناع من المسلمين وتسليم البلد البه فاجابوه الى ذلك وواعدهم على يوم يصل البهم فيه وسار فى عساكره الى الرها وملك البلد والمتنمت القلمة على عليسه بمن فيها من المسلمين فقاتلهم وأرسسل الى جميع الصلابيين بالشام يستنجدهم على المسلمين فبلغ الخبر الى نور الدين محود بن زنكى وهو بحلب قسار بجداً اليها فى عسكره المماقاربها خاف منه جوسلين خصوصاً لمدم ورود الحد من الافرنج لنجدته فيخرج هار با عائداً الى بلده و دخل نور الدين المدينة ونهمها وسبي أهلها فى هذه الدفعة نهبت و خلت من أهلها ولم يبق بها منهم الألقليل وكان ذاك فى سنة ١٤١ وكان قد باغ خبر عصيانها الى سيف الدين ظارى بن الشهيدا تابك زنكى فسير اليها المساكروفى أثناء مسيرهم اليها بمنهم خبر المتيلاء المالك المادل نور الدين عايها فهادوا

## \*(ابتداء الحروب الصليبية الثانية)\*

( طُلب الصَّدِيدِينِ النَّجَدَّةُ مَنَ البَّابَا وَمَنْ مَلُوكُ أُورُوبِا ﴾

في سنة ٤٤٠ فتح الملك الدادل نور الدين (ارتاج) بالسديف (وحصن باراه وبصرفوت وكفر لانا ) وأخذها من الافرنج الذين كانوا قد طمعوا فظاوا أمهم بعد قتل الشهيد يستردون ماأخذ منهم فالحار أوا قوة و بعلش نور الدين بملموا ان ماأ ملوه بعيد و خافوامنه أن يأخذ جميع بلادهم الذلك اجتمعت وقساهم في مدينة القدس وقرروا طلب الاعانة والنجدة من البابا ومن ملوك أوروبا جميعاً ثم أرسلوا وفداً الى البابا أوجانيوس النالث الذي كان مقيا في مدينة فيتاريو و لما وصل اليسه الوفد وقابله فأعلمه بماجري على المسيحيين بالشام وان نور الدين اذا دام على فنالهم أفناهم خصوصاً استيلاه المسلمين على مدينة الرها تلك المدينة عظيمة القدر عندهم فكى البابا وقد كر

ماقمله سلفه اليابا أو وبانوس الثاني وبما فازبه من نمرة أعماله فشرع في تحرير الرسائل الى ملوك أوروبا بملواة بالتحريض والاستحلاف بان ينهضوا لاجل تجدة اخوتهم المسيحبين الذين في المشرق ويخص بالتحريض ملك قر نسا لويس السابع وكذلك ارسل الى القديس رنر دوس ممله رئيس دير كلار فو كس كامبروسيوس وأعلمهم بان مدينة القدس في خطر من سيوف المسلمين فلما وردت وسالة الباباعلى الملك لويس السابع ملك فرنساعقد جمية في مدينة بورغاس من الرؤساء الكنائسيين ومن أشراف الملكة وألمنهمهم أعماده على الحرب المقدسة ثم أنه عمل بمشورة القديس برنر دوس فأرسل اعتماده على الحرب المقدسة تجميعها المنوحة من سلمة أوربانوس الشاني والنعم فيه ويمنحهم والرؤس والرئين وقد أناب عنه مملمة القسديم القديس برنر دوس فأقامه للصليبين الرؤس وقد أناب عنه مملمة القسديم القديس برنر دوس فأقامه للصليبين الوجيوش الصليبية وقوض اليه دعوة جميع المسيحيين الى هذه ويسادية

#### \*(جمعية فينزالاي بفرنسا)\*

أمم الملك لويس بعقد جمعية أخرى في مدينة (فينزالاى) الصغيرة من أقليم بورغو نيا تحترياسته ورئاسة القديس بر نردوس وحضر هذه الجمية عسده عظيم من الاكايروس والاشراف والرجال من كل سن ورتبة وكان اجتماع حسده الجمية في يوم حد الشعانين في سنة ١١٤٦ ميلاديه موافقة سنة ١٤٥١ هجريه امام باب المدينة المذكورة وهناك ظهر الملك بالزينة الملكيه و برشر دوس يثوبه الرهباني و عملسا فوق شخت نصب لهذه الغابة ثم انه وقف بر نردوس وقرآ يصوت عال المنشور الباباوي وأخبر الشعوب بسقوط امارة الرها بيد المسلمين

غشمل الحاضرين الكدر وسلوا سيوفهم واعتمدوا على الحسرب ولاجــل أن يوطدهم على هذه المزم و يحميهم بالفيرة الدينية خطب فيهم الخطية الآتيــة بحروفها قائلا رأيها السامعون أفوالي لاتلتمسوا بعدالآن بالنتهد والدموع صلاح الله التماساً باطسلا ولانابسوا المسوح بل تدوعوا بالاسلحة التي تغلب فقمقمة آلات الحرب واضامات السفر والمشقات والاضرار الزمنيه ومعركات الحرب انمــا هي اعمــال التوبة التي يرسمها الله عليكم فاذهبوا افدواخطاياكم الانتصار واستخلاصكم الاماكن المقدسة من الاخطار المامه بها هو نمن ندامتكم وتوبتكم عن زلاتكم فلو اتاكم مخبر قائلا لكم ان الاعــداء قد استولوا على مدينتكم أوحصونكم أو اراضيكم واحتطفوا نسائكم وبناتكم للسبى ودنسوا معابدكم فمنن منكم عند هذا السباع لايركض متناولا اسلحته للمحاربة فهذه المصائب كلها احاقت باخوتكم وشرور اعظم منها مزممـــة أن تحـــل على الآخرين أيضا من الحوتكم عليسه يسوع المسيح التي هي عيلنكم فاي شيء اذاً انتم تنتظرون(لكي تصلحوا هذا اللقدار العظيم من الشرور ولكي تنتقموا عن اهانات مثل هذه كلية الأنواع فيها الرب يستدعيكم الى حماية ميراثه أَفْهِلْ تَظْنُونَ انْ ذَرَاعُهُ الأَلْمِي اضحي الآن اقل قَوْءَ مِنْ ذَى قَبِــلُواضَعَفَ اقتداراً بمــا سلف أو أنه تعالى لايستطيع أن يرسل اثنى عشر طغمــة من الملائكة أو يقول كلة واحدة بها يكردس أعداءه الى التراب وأنتم أيها النبلاء الشرفاء المحامون عن الصايب المقدس تذكروا نموذجات آبائكم الذين استنقذوا أورشايم من العبوديه واسماهم مكتوبة في السهاء فاهملوا نظيرهم الخسيرات البايده أييي تأخذوا رايات الغلبة العديمة الفساد وتكتسبوا ملكمأ عديم النهاية). اه

فصرخوا حميماً قائلين الله يريد هذا الله يريد هذا • وقد اثرت فيهـم هذه الخطبة كما اثرت خطبة البابا أو وبانوس الثان في مؤتمر كلا رمون • ثم انظرح الملك لويس على اقدام هذا القديس ملتمساً منه صليب الحرب وقد حرض جميع رعاياه الفرنساويسين على اتباع اثره فيها وكذلك زوجت (اليونوره) قانها اسنامت صليب حرب فاتبهما كونت دى سان حبيلاس وطولوز. واثريكوس بن طبيوا كونت دى شامبانيا وتيسادي كونت دى فسلاندره وغليوم دي نافار ورانود كونت دى طوتار واثياس كونت دى سواسون وارشامبود دى بوربون وهو كوز دي لويزئيان ثم الكونت دى دوكس أخوالسلطان والكونت دى بوريان عمهواساقفة نويون ولانكراس دوكس أخوالسلطان والكونت دى بوريان عمهواساقفة نويون ولانكراس وأراس وليزيو وآخرون كثيرون من الرؤساه الكنائسيين على محاربة المسلمين وفرس القديس بر تردوس من تتويج أعماله بالنجاح وصار ينتقل في مماكة فرنسا من مدينة الى أخرى محرضاً على الحسروب الصلبية فني مدينة شارتراس تجمعت المساكر والاشراف وطلبوا منه أن يكون قائدهم في الحرب ولما تفكر هذا القديس ماجرى لبطرس السائح رفض طلبهم هذا ولخوفه ان يلزموه بذلك حرر وسالة الى البابا أو جانيوس يناشده بان يعفيه من ذلك فاتاه الجواب حسب منغويه

# ﴿ تحريض الملك كونراد ملك المانيا بأتحادهم الصليبين ﴾

ثم ان القديس بر فردوس المذكور سافر من مملكة فرائسا قاصداً عملكة النمسا يتجول في كل اقليم مناديا بالحروب الصليبية ثم سار الى سبيريا الا لمانية وكان منعقداً هناك مجلس عام للمملكة باس الملك كو فراد الثالث فدخل القديس الكنيسة الق بها الملك وعظماء دولته وشرع بتقديم الذبيحة الا لهيه ابتدأ في القداس وصور المسيح حاضراً والصايب في يدم خاطب الملك كو فراد بتوبيخ صارم على فتوره فخجل الملك وأقسم بان يليس ثوب الصليبين منادياً بإلحرب المقدسة وكذلك اشراف المملكة ثم اجتمعت جميسة من الرؤساء

\* (جمعية مدينة اتامبيس بفرنسا والاستعداد لسفر الصليميين ) \*
لما عقد ملك فرنسا النية على السفر أم باجماع جمعة المملكة العامة
في اتامبيس في شهر فبراير سنة ١١٤٧ لاستخاب نائباً عنه يدبر أمورالمملكة
في غيابه فاستخبوا الاساسوجار رئيس كنيسة القديس ديوبيسيوس فرنض
سوجار قبول هذه الوظيفة ولكن طاعته للاوامر الباباوية والملوكية ألزمته
بقبولها ثم انه حضر هذه الجمية رسل من الملك روجار ملك بوليا وسيسيليا
واعدين بان يرسلوا الى الصايبين مراكب بحرية مع الدخسيرة والمؤن وان
أبن الملك يذهب ممهم في المراكب الى الاراض المقدسة وبناء على هذه المواعيد
قرووا بعد تردد السفر براً

\*( سفر الصليبين واجتماعهم بالقسطنطينية )\*

ثم ارسل القديس برنردوس الاوامر فكانت تدلق في المدن على المجدران وتتلي فوق المنابر بالكنائس بخصوص السفر فاجتمع أمير مونت فارات والكونت دي مورياما خال لويس السابع وجما الساكر الصمايبية واجتازا بهم الجبال الالبيسة وحدود رونا ولومبارديا ونيومونت وكذلك الصلبيون الانسكليز فاتهم نزلوا في المراكب من مينا مايكا وساروا قاصدين

الشرق وأما العساكر الفرنساوية فسكان موعد أجباعهم بمدينسة ماطنس والعساكر الالمسائية والنمساوية بمدينة والبيسبون وقد نزل الملك كونراد بمساكره في المراكب النهرية مجتازاً نهر الدانوب ذاهباً الى مدينة رائيسبون لاجل تتوج ابنه بتسمية سلطان الرومانيين وترك تدبير المملكة في غيابه الى الانباكوربي وسارقهم من عساكره في البر لابساً الحوذات مزينة بريش النمام والزرد بالحديد اللامم ومدججون بالاسلحة الذهبية

وأما الملك لويس السابع فاله قبل سفره توجه الى كنيسة القديس ديو نبسيوسايستم السنجق الشايع الصيت الذي كان ملوك فرانسا يسمرونه مرافوعاً المامهم في ذهابهم الى الحروب وكان البابا أو جانيوس الثالث قد حضر الاحتفال وبيده سلم الملك لويس السنجق القديم مع دبوس وغداره علامة لسفره في الحرب المقدسة ثم ودع سوجار وأوصاه بالمملكة وسار هو وزوجته وقربق من بلاطه من باريس متوجهاً نحو مدينة ماطنس حيث اجتمع بساكره ثم سارً منها الى بلاد المانيا ومنها قاسداً القسطنطيقية الحل المعبن لاجهاع جميع الصليبين تحت سناجق الحرب المقدسة لينطلقوا حنها الى مقابلة الاخطار المظيمة وطلب الانتصار

## ﴿ اخبار الصليبيين في القسطنطينية ﴾

كان جالساً في ذلك الزمان على تخت مملكة الروم التي عاصمتها القسطينية الملك عمدانويل الشاب بن الملك اليكسيوس الاول وأخو الملك بوحنا السابق فرره فجاءته أخبار ورود المساكر الصليبة الثانية فخف منهم على مملكته وليس له قوة على ممانتهم ثم وصل الملك كوراد مك المانيا والنمسا بساكره وجميع من تبعه من الصليبين فاتخذ عسانو بل كل الطرق والحيدل لمتعه فحصل بينهما خصام افضى الى الحرب فكانت المحاربة أبين مدينة أيكوبوله

ومدينة ادريانوبولى ثم دارت المخابرة بينهما بواسطة معتمدين من الجمتين ولكن خوف الملك عمسانويل من الصليبين وكدر كوبراد من خبائة الروم جملت المخسابرة بدون فائدة الى ان عقسد الصلح فاخد ماك الروم يتدبر حيلة يهلك بهاعسا كر الصليبين فامر بخلط الدقيق المطحون وغشه بالكلس الابيض ليباع الحاله المبيين ثم ضرب نقوداً مفشوشة تشبه الذهب والفضة وأمر ان يشترى بها من عساكر كونراد جميع ماير غبون بيعه اما الملك كونراد وعساكره فاتهم كانوا ناصين خيامهم فى سهول (ساليفريا) بالقسرب من الحبال على المسكر حتى غرقت خيامهم وامتمهم ورحلوا قاصدين اراضى من الحبال على المسكر حتى غرقت خيامهم وامتمهم ورحلوا قاصدين اراضى

ثم وردت الاخبار إلى الملك عمانويل بقدوم الملك لويس السابع الملك فرنسا فحرج لملاقاته وفد من عند المك الروم وقدموا له الاحرترام اللائق بمقامه فتوجه معهم الى قصر الملك بالقسطنطينية ثم تبعه قواده وكان المك الروم يقدم كل يوم الصلبيين عهوداً ومواثيق فى الظاهر ويرسل الى المك المقوشة ببلاد الاسلام يحرضه عليهم ميناً له نوايا الصلبيين وانهم قاد ونلاخند باقي البلاد من المسلمين فشهر وا بذلك فقر و مجلس شوراهم بان البسلاد التي يلكمونها وتكون من مماحكة الروم لايسلموها الى ذلك الملك ولكثرة خوف الملك عمانويل من الصليبين ومن اقامهم بسلاده أشاع في مدينته بان السابيين الذبن بصحبة الملك كوثراد قد انتصروا على المسلمين فاتباعاً الصابيين الذبن بصحبة الملك كوثراد قد انتصروا على المسلمين فاتباعاً الحالمية الكاذبة فرح الصليبيون وأمروا حيشهم بالمسير حالا الشاركة اخوانهم ثم ساروا الى ان وصلوا الى يجيرة اسكانوس بقسرب مدينة نيقيه وانناء اقامهم هناك انكسفت الشمس فتشاءموا وخافوا واتفق ان خو فهم هذا وانناء اقامهم هناك انكسفت الشمس فتشاءموا وخافوا واتفق ان خو فهم هذا

#### «( مسير العساكر النمساوية والالمانية )»

وكان الملك كوتر ادومن معه من الصليبين قداستصحب من الروم من يدله على الطريق في بلاد أسيا فسار الروم أمامهم وأرادوا توصيلهم من سقيه الحي ايقونيا فساروا بهم في الحيال بغير الطريق الحقيقي حتى فرغ مامعهم من الزاد وحينه علمت الافرنج بان الروم قدخانوهم ومكروابهم وأضاوهم بطريق وعرة المسلك بدون زاد ولاماء ففر الروم وتركوهم عند حبيل طاوروس فسار الافرنج بعد ذلك ثلاثه إيم بحال يرثى لهامن النعب والمشقات وعدم الاكل والشرب فعالمت عليهم العساكر الاسلامية وكانوا كامنين الحم بالحيل وانقضوا عليهم كالصواعق من كل ناحية فاحتارت النساكر الصليبية بالحيل وانقضوا عليهم كالصواعق من كل ناحية فاحتارت النساكر الصليبية كوتراد وسعه باقي عساكره ومن سلم من الصليبيين الاخر الى مدينة شقيه فتيمهم المسلمون وقتلوا معظمهم وهم مهز ون ولماوصاوا الىمدينة شقيه فتيمهم المسلمون وقتلوا معظمهم وهم مهز ون ولماوصاوا الحيمدية شقيه فتيمهم المسلمون وقتلوا معظمهم جددا التحالف بمحاربة المسلمين وليكون الملك كوتراد لم يكن له قوة بالمسير صحبة ملك فرنسافر جم الحالة التسطيفية وطلب ملك الروم مساعدة بم يمراكه الحالة على القدس كاياتي

## \* (سفرالعساكرالفرنساوية)

سار الملك نويس بمسكره حتى بلغ أراضي برغاما وازمير حيث وردت اليه رسل ماك الروم فلم لمنفت اليهم وسار بمسكره نحو المشرق وضرب خيامه في واد بالقرب من كابسترا (وهو الآن وادى النزلان) واحتفلوا هناك بعيد ميلاد المسيح ثم ساروا بطريق اللاذقية الى ان بلغوا فم نهر ليكوس

وهناك أرادت العساكر الاسلامية منعهم من عيور المهسر ولكن الملك لويس شجع عنىاكره ورتبهم وساربهم بدون مبالاة الى انوجدوا سهلا فيه اجتياز النهر فدفعوا نفسسهم برئاسة الكونت انريكوس وتادوريكوس فمبروا النهسر وكذلك أجتاز النهر الملك لويس وهجموا على المساكر الاسلامية فأنهزموا من امامهم وسمع بذلك أحل اللاذتية القريبة من محل الواقعة فخافوا وأخلو المدينة ثم سار الملكالويس وعسكره الى ان وصل الى مدينة ساطاليا مجتازين فى طرقات حبل كادموس،م حبال أخرخيفه (التي سموهاحبال اللمنه)وهناك وجدوا المساكر الاسلامية واففة لهم بالمرصاد فخاف الملك لويس وأرسل قسها من عسکره تحت رئاسة عمسه کونت دی موریانا مع جوفرودی رنکوت فاغتنمت المساكرالاسلامية فرصة انقسام الصليبيين وانقضوا على الباقبن في الجبل بصرخات مهيلة ورموهم بالنبال فالتجأوا الى قمة حبل تحتها وأدعمبق فضايقتهم المساكر الاسلامية وأخذوا يقتلونهم ويكردسونهم في هذا الوادى أما الملك لويس وباني عسكره فانه هجم على الاسلام وسير جيشه أمامه فهجمت عليه المساكر الاسلاميه وفرقت بين جيشه وبين فرساله وأوقموا بهم قفر الملك لويس من هذه الموقمة ولحقى بمن نجا من حبيشه وساروا الى ان وصلوأ الىسور مدينة ساطاليا عندفم نهر جاسنيوس وعند مشاهدتهم هذم المدينة ظنوا بانهم سيحتموا فيها لعامهم بانها تابعة لملك الروم واكر الملهم خاب فوالى المدينة الرومى أمريقفلها في وجوههم مع انهم كانوا فيغاية لشدة والجوع ووجدوا نفسهم مدزمين بالاستمرار على المسير في البراري وأخيراً طلبوا منه أن يرسل لهم مراتبه ليسيروابها إلى انطاكية فامرلهم بالمراكبولما وجدوها غير كافية لحلهم القسموا قسمين قسم رك البحر ومعه الملك لويس وقسم سار في البرتحت رياسة كونت دى فلاندرا وارشامبود دى بوربون ودفع الملك لويس الى والى ساط ليا خسين وزنة من الفضة ليوصل العساكر

المسافرة برا الى طرسوس ولكن هذا الوالى أهملهم ولميرسل أحداً يدهم على الطريق السهل وسار الملك لويس بحراً الى ان وصل انطاكيه فخرج وايموند دى بوانيارس صاحبها وقابل الملك بالاحتفال والاكرام وقد فرح به وطلب الاستراك معه فى الحرب وقال له الافضيل أن نحارب مدينق حلب وقيساريه لان امتلاكهما يوطد الامان لجميع الصليبين ويضمف قوة ثورالدبن ولكن ملك فرنسا وقواده رفضوا هذا العلم وقالوا لانحارب الابعد زيارة والمدس مبعد اقامته بانطا كية أياماً قليلة عزم على المسير الى القسدس فسار هو وواده الى ان وصلوها فخرج بودوين الثالث ملكهام الاكليروس والامراء والشموب حاملين أغسان الزيتون فدخل المدينة بين هتاف و المملك لوذلك سنة والسنوا فق سنة ٤٤٧ هو أقام بها الى ان وسياللك كوثراد ملك النسا والمانا فتوجها الى كنيسة القيامة فشكرا الله على غياتهما

## ﴿ الشورة بالحروب الصليبية الثانية ﴾

بمداقامة الملوك الصليبين القدس عقد بودوين الثالث ملك القدس مجلساً للمشورة على عاربة الاسلام حضر الملكان المذكوران واعضاء مملكة القدس والرؤساء الكنائسيون وكان ذلك المجلس بمدينة عكا فقرروا محاصرة مديسة دمشق الشام ظانين المم اذا فازوا مهذه المدينة وامتلكوها وايالها المحضة لم يبق عليهم خوف من حروب جديدة تضايقهم فيها المسامون وتصير مدينة القدس محية بدمشق وفي شهر مايو سسنة ١٩٤٨ سار كل من الملك كورادملك النمسا والملك بودوين الثالث ملك القدس يجميع عساكرهم وكذلك رهبان جمية القديس بوحنا الممان ورهبان جمية المقديس مقدمين أمامهم البطريرك حاملا الصلب الخلاصي الحقيقي وسازوا المحسكايين مقدمين أمامهم البطريرك حاملا الصلب الخلاصي الحقيقي وسازوا

#### الى انوصلوا الى سَهل مدينة دمشق

#### \* ( محاصرة الصيابين مدينة دمشق )\*

في سنة ٤٤٣ هيجريه حاصر الصليبيون مدينة دمشق وفيها صاحبها مجير الدين آبق بن محمد بن بورى بن طغنكين وليس له من الامر شيء وأنمـــا كان الامر الى مملوك جده طفتكين وهومتين الدين آنز فهو كان الحاكم والمدبر للبلد والعسكر وكان عاقلا دينا خيراً حسن السيرة فجمع العسكر وحفظ البسلد وحصرهم الصليبيون فزحفوا اليهم سادس ربيحأول فخرج العسكر وأهسل البلد لمنعهم وكان فيمن خرج الشيخ حجة الدين أبو الحجاج يوسف بن دوناس المغر بي الفندلاوى شبيخ السادة المسالكية بدمشق وكان شيخاً كبيراً زاهـــداً عابداً خرج راجلا فرآه ممين الدين فقصده وسلم عليه وقال له ياشيخ أنت مســذور تستقيله يمنى قول اللة تمالى( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الهم إن لهم الحِنة ) الآية وتقدَّم وخرج معه أيضاً الشيخ الزاهد عيـــدالرحمن الحُلمحولُ فقاتلاحتي قتلارحمهماللة وقوىأمرالصليبين وتقدموا وضعف أهل االمدعين ردهم وتقسدم الملك كونراد فنزل بليدان الاخضر فايقن الناس بانه يملك البلد وكان معين الدين قدارسل المىسيف الدين غازى يستغيث به و يستنجده فحمم عساكره وسار المالشام واستصحب معه أخاه نور الدين محمود من حلب فنزلوا بمدينة حمصوأرسل الىممين الدين يقول له قد حضرت ومعي كل من يحمل السلاح من بلادى فاريدان يكون نوابى بمدينة دمشق لاحضر وابتى الافرنج فان أنهزمت دخلت آنا وعسكرى البلد واحتمينا به وان ظفرنا فالبـــلد لكم لاأنازعكم فيه فارسل معين الدبنالي الصايبيين يهددهم انء يرحلوا عن البلد وكان قد حصل بينهم انقسام لأنهم ظنوا امثلاك المدينة فتشاحنو اعلى من يكون

مككها فلما سمعوا بمجيء سيف الدبن ضعف قلبهم وأرسل اليهم معين الدين يهددهم ويقول لهمان ملك المشرق قد حضر فان رحاتم والا سامت البلد اليه وحينتذ تند،ون وارسل أيضا الى افرنج الشام يقول لهم باي عقسل تساعسدون هؤلاء الصلبيين الغرباء عاينا وائم تعلمون آنهم ان ملكوا دمشق أخــــذوا ما بأيديكم من البلاد الساحليه وأما انا فان رأيتالضعف عن حفظ البلد سلمته الى سيف الدين وأنَّم تعلمون اله ان ملك دمشق لايق لكم ممه مقام فيالشام فاجابوه الىالتخلي عن الصليميين وبذل لهم تسليم حصن بانياس البهمفاحتمع الملك بودوين وأرباب مملكته بالملك كوتراد والملك لويس وخوفوهم من سيف الدين وكثرة عساكره وتنابع الامداد اليه وأنه ربمنا أخذ دمشق ونضعف عن مقاومته فباكرهمالمسلمون وقدقو يتشوكتهم ونفوسهم وزال عهمروعهم وتبينوا بازائهم وأطلقوا فبهم السهاموفي الغدأحاطوا بهم في مخيمهم وقد تحصنوا باشجار البساتين فاحجم الافرنج عن البروزوخافوا وقشلواولم يظهر منهم أحدوظن المسلمون انهم بديرون مكيدة أوحيلة ولميظهر مهم الاالنفراليسيرمن الحيل والرجل على سبيلالمطاردة والمناوشة خوفا من المهاجة الى ان يجدوا لحلمهم مجالاوايس بدنوامهم أحدالاصرع وشقة أوطعنة وطمع فهم نفركثيرمن رجالة الاخداث وجبلوا يقصدونهم فى المسالك فيقتلون ن ظفروا به ويحضرون رؤسهم اطلب الجوائز عليها فرحاوا فيسحريوم الاربعاء عشر ربيع الاول فبمدر حيلهم عن دمشق أشار بمض المقدمين بمحصار مدينة عسقلان ولكن جميم الصلبيين ضعفت قلوبهم وذهبت شجاعتهم ولذلك رفضو أهذه الشورة وعاد كل منهم الى بلاده

﴿ استيلاء نور الدين على حصن العزيمه ﴾ بعدرحيل الصليبيين عن دمشق سار ماين الدين انزالي بعلبك وأرسل الى تورالدين وهو مع أخيه سيف الدين يسأله ان يحضراليه فاجتما فوصلهما كتاب القمص بونص صاحب طرابلس يشير عليهما بقصد حصن الدريمه و أخذه عن فيه من الافريم وكان سبب ذلك ان ابن الملك روجار صاحب صقايه خرج مع الملك كو تراد ما لك الما بيا الي الشام و تناب على الحصن المذكور و أخده من القدم و أظهر له انه يريد أخذ طرا بلس أيضاً وكان روجار صاحب صقليه قد غزا أفر يقيه و فتح مدية طرا باس الغرب فلما استولى ابنه على حصن الديمه كاتب القدمس نور الدين ومعين الدين في قصده فسارا اليه بحسدين فصبحاه و كتبا الى سيف الدين يستنجدا هو يطلبان منه المددفا مدهما فحصر و الحصن و نقبو االسور عنف الانريج و استسامو او القوا بايديهم فملك المسلمون الحصن و نقبو اللسور غيم من رجل وصبى وامرأة و فيهم ابن روجار و أخر بوا الحصن و عاد والمي سيف الدين والدين الى حلب و معه ابن روجار و أمه و من أسر معهم و عاد معين الدين والى ديشق

# \*( أنهزام الافرنج بيغري)\*

في سنة ٤٣ أيضاً هزم نور الدين محمود بن زنكي الافرنج بمكان اسسمه في سنة ٤٣ أيضاً هزم نور الدين محمود بن زنكي الافرنج بمكان اسسمه بقيادة واليموند صاحب المطاكبة فبلم نور الدين فساراليهم في عسكره فالتقوا بيغرى واقتتلوا فتالا شديداً فانهزم الافرنج وقتل كثير منهم وأسر جماعة من مقدميهم ولم ينج من ذلك الجمع الاالقليل وأرسل من الفنيمة والاسرى الى أخيه سيف الدين والى الحليفة بغداد والى السلطان مسمودوفي هذه الواقعة يقول ابن القيسر انى يقصيدة الواقعة يقول ابن القيسر انى يقصيدة التي أولها

باليت ان الصد مصدود أولا فليت النوم مردود ومنها فى ذكر نور الدين .

وكيف لايثنى على عيشنا السسمحمود والسلطان محود وصارم الاسسلام لاينتنى الاوشلو الكفر مقدود مكارم لم تك موجودة الاونور الدين موجود وكم له من وقسة يومها عند ملوك الكفر مشهود

## . \*( قتل رايموند صاحب انطاكيه )\*

في صفر سنة 350 سار نورالدين بساكره الى حصن حارم وهو الافريج شخصره وخرب ربضه وبهب سواده ثم رحل عنه الى حصن آنب فحصره فاجتمت الافرنج مع رايموند صاحب انطاكيه وساروا اليه ليرحلوه عن آنب فلم يرحل بل لقيهم وتصاف الفريقان واقتتلوا وصبرواوظهر من نور الدين من الشجاعة والصبر فى الحرب على حداثة سنهما تمدي وقتل أيضاً رايموند صاحب انطاكيه الافرنج وقتل المسلمون منهم خلقاً كثيراً وقتل أيضاً رايموند صاحب انطاكيه ثم تخلف بعدد على انطاكيه ولده الصغير المدعو بوهيموند فتروجت أمه قسطانسا رابود دى شاتيلون أحد الافرنج ليدبر شؤون البلدالى ان سانم ولدها ويستلم الحكم

ثم سار نورالدين الى حصن فاميه وهو للافرنج أيضاً وقريب من مدينة حماه وهو حصن منيع على تلمر تفومن أحسن القداع وامنه وكان من قيب من الافرنج يغيرون على أحمال حماه وشيرو وينهبونها فكان أهل تلك الاعمال معهم بحت الذل والصفار قسار تور الدين اليه وحصره وضيق عليه ومنع من فيه عن الفرار ليلا ونهاراً وتابع عليهم القتال ومنعهم الاستراحة فاجتمعت الافرنج من سائر بلادهم وساروا تحوه ايز حزحوه عنها فلم يصلوا اليه الا وقدملك الحصن وملاً فذخائره ن طعام ومال وسلاح ورجال وجميع ما يحتاج اليه فلما بلغه قرب الفرنج سارنحوهم فحين رأو اجده في لقاهم رجموا واجتمعوا ببلادهم ومقالوه

على ماأخذه

# ﴿ وَفَاةَ الْحَافَظُ لَدَيْنَ اللَّهُ خَلَيْفَةً مُمَّمَ وَوَلَايَةً الظَّافَرِ بَامَنَ اللَّهُ ﴾

في اليوم الخامس من شــهر جــادي الآخرسنة ١٤٤ توفي الحافظ لدبن الله عبد المجيد بن الامير أبى القاسمالعلوى بمصر بعلة القواج وكان كثير الاصابة بها فعمل لهموسي النصراني طيل القولنج وهو عيارة عن طيل مرك من سبعة ممادن عليه الكواكب السيعة وكان من خاصته ان الانسان اذا ضربه يخرج الريح من مخرجه ولهذه الخاصة كان ينفع في القوائج وكان سن الحافظ عند وفاته تمانين سنة ومدة حكمه ١٩ سنه و ٧ أشهر ولم يكن من التـــدبير والحكمة على شيءفكان يعهد ادارة الاحكام لوزرائه مكتفياً بالسلطة الدينية ألمحصورة فيكلخليفة ولميكن لديه من الساطةالسياسيةالا الامضاءعىالاوامر في تثبيت الامراءعلى أماراتهم شأنالدول عندقرب انحلال ملكها الاان تغيير الوزراء جمل فيه باضالاهمامفالاحكام واستخلف ابنه اساعيسل أبا المنصور فبويع لهولقب بالظافر بامر اللهولكين هذا الاسملم ينطبق علىالمسمىوكان سنه ١٧ سنه وهو أصفر أولاد أبيه سناً وكان كثير اللهو والتفرد بالجواري واستماع الافانى فكان ينظر الى الدسائس الجارية في قصره الآيلة الى خراب ٨ كـ ثه بعين المتردد المتهامل وبمثل ذلككان ينظر الىتهددجنودالملكروجارصاحب سيسليا يمداستيلاءه علىأكثربلاد المغربولولالطف اللهووقوع الخسلاف بين ملك سيسليا المذكور والملك عمسانوبل مالك الروم وحصول الحرب بينهما وموت حيورجي وزير روجار بعد أصابئه بمرض البواسيروالحصا لكانحاصرمصر

# ﴿أُسر جوساين﴾

فَى سَنَّةً ٥٤٥ سَارَ نُورَ الدِّينَ الى بلاد جوسلين وهي القلاع التي شمال حاليًّا

منها تل إشر. وعين تاب. وعزاز. وغيرها من الحصون فجمع جوساسين الفرنج فارسهم وراجلهم وبقينور الدين فكان بينهما حرب شديدة انجلت عن الهزآم المسلمين وظفر الفرنج وأخذجوسلين سلاح دارنورالدينأسيرا وأخـــذ مامعه من السلاح فارسله الىالسلطان.مسمودين قلييجارسلان صاحبقونيهوكان.نور الدين قد تزوج أبنته وأرسلمم السلاح اليهيقول قدانفذت أك بسلاح صهرك وسيأتيك بعدهذا غيره فمنظمت الحادثة على نورالدين وأعمل الحيلة على جوسلين وعلم ان هو جسمالمساكرالاسلاميةلقصدمجمع جوسلينالافرنج وحدروامتنع فاحضر نورالدين جماعة من التركمان وبذل لهم الرغايب من الاقطاع والاموال انهم ظفروا بجوسلين أماقتلا واما اسراً فاتفق انجوسلين خرج من عسكر. وأغار على طائفة منالتركمان قنهب وسبي فاستحسن من السبي امرأة منهم خلا معها تحت شجرة فماجله التركمان فركب فرسه ليقاتلهم فاخذوه أسيرأ فصانعهم على مال بدله لهم فرغ وا فيهوأجابوه الى ذلك وأخفوا أمره عن نور الدىن فارسل حِوسلين في احضار المــال فانى بعض الـــتركمان الى نائب نور الدين بحلب فاعلمه بمساكان فسير معه عسكراً أخذوا جوسلين من التركمان قهراً وكان نور الدين حينتذ بحمص وفرح السامون لاسرهوعظمت المصيمة علي الافريج وخلت بلادهم من حاميها وسهل أمرهم على المسلمين بمدموكان كشيرالفدو والمكر لايقفعلي يمينولا يني بعهد وطالمها صالحه نور الدين وهادنه فاذأ آمنجانبه بالمهود والمواثبق نكثوغدر فلقيه غدره وحاقبه مكرءوبهد أسره قتح كثيراً من بلادهم وقلاعهم فمنها عين تاب،وعزاز.وفورس . والراوندون وحصن البازوةل خالد وكفر لانا وكفر سوب وحصن نسرفوب بجبل بني علسبم ودلوك ومرعش ونهر الجبوز وبرجالرصاص وكانانور الدين اذا فتج حصناً لا يرحل عنه حتى يملاء رجالا وذخائر تكفيه عشر سدين خوفا من خصرة لنجدد للافرنج على المسلمين فنكون الحصون مستعدة غير محتاجة

## ﴿ قَتْلَ ابْنُ السَّلَارُ وَزَيْرًا لَخَلِيفَةَ الظَّافَرُ وَوَزَارَةً عَبَّاسَ ﴾

في شهر محرمسنة ٥٤٨ قتل المادل بن السلار وزير الظافر بالله الخليفة الملوي بمصر قتله ربيبه عباس بن أبي الفتوح بن بحيى الصنهاجي أشار اليه يذلك الامير اسامه بن منقد ووافق عليه الخليفة الظافر بالله فام ولده نصر أفدخل على الدادل وهو عندجدته أمعباس فقتله وولى الوزارة بعده وبيبه عباس وكان عباس قدقدم من المفرب الى مصر فتروج ابن السلار بامه وأحسن تربيته هجازاه بان قتله وولى بعده وكانت الوزارة في مصرلى غلب والخلفاء وراه الحجاب والوزراء كالمتملكين

#### \* (امتلاك الصليبين مدينة عسقلان)\*

كانت مدينة عسقلان تابعة لاديار المصرية وكان الوزراء في كل سنة يرسلون البها من الذخائر والاسلحة والاموال والرجال من يقوم مجفظها وكانت حصينة منيمة وطالما حاربها الافرنج وارتدوا عنها خاربين وفي سنة ١٤٥٨ لمساعلم بودوين الثالث ملك القدس ماحصل بمصر من اختلاف الوزراء انتهز الفرصة وراسل جميع الافرنج المقيمين بالشام بمساعدته وسارمن القسدس وصحبته افرنج الشام ورهبان جمية القديس يوحنا الممدان الى ان وصل الى اسوار مدينة عسقلان من البر وحصرها وكان سير الها خسة عشر مركباً فى البحر برئاسة جيرارصاحب سيدا وحاصرها بحراً ثم تصادف ورود جموع من المحليين لمساعدة الافسريج وكذلك ورود مراكباً وروباويه فانضافوا الى المحارة البحرية تحترئاسة جيرارالمذكور وكان مع بودوين برج كبير من الخشب المحارة البحرية تحترئاسة جيرارالماذكور وكان مع بودوين برج كبير من الخشب أعلى من اسوار المدينة مركب على دواليب سهل النقل وركو امنجانيقات وكبوشاً

ونازلوا المدينة وأخدوا يقاتلونها ويرمونها بالمنجنيةات وكذلك أهل عسقلان يرمونهم بالنبال والمجانيةات حتى أشرفوا على الهلاك من داخل المدينة ثم وردت عمارة مصرية لنجدة المدينة فاستبشر أهلها وقويت نفوسهم واشتدوا في القتال فرموا على الاخشاب الحربية التي معالملبيين نارأمن أعلى السوو فاتقدت بسرعة عظيمة ولكن الريح عكستالنار فارمها على سور المدينة فظئت مشتملة اربعا وعشر بن ساعة حتى وقع من السور جزء فانفتح بحال للصلميين يدخلون منه المدينة وكان بالقرب من هذه الجهة رهبان جمية الهيكليين الذين طلبو اللدخول الى المدينة وحدهم وامثلاكه اولما دخلوا من هذا الجزء المورو وجدهم المسلمون قلوب الأفريج من المالمين أخذوا يقاتلون بشدة ولما وجدوا بجزهم عن المقاومة ارسلوا الدخول الكربوم وخدهم المسلمون المذون بقالم بودوين بتسليم المدينة بشرط از يخرجوا سالمين بماثلاتهم وامتمتهم فاحبهم الى وأعطاهم ميماداً ثلاثة أيام و بعدها سلموا المدينة اليهم وخرجوا منها سالمين وكانت مدة الحسار خسة اشهر

#### ﴿ استيلاء نور الدين على مدينة دمشق ﴾

بينها كان الافرنج محاصرين عسقلان كاتقدم كان نور الدين ينلهف ولا يقدو على الوصول الى عسقلان الحجدة أهلها وكان السبب فى ذلك ان عسقلان واقعة بين بلاد مصر و بلاد الافرنج ومدينة دمشق وكان بدمشق مجير الدين فلما علم الافرنج ضعفه صار وايفيرون عليه وينهيون الاهالى حق جملوا على المدينة اناوة سنو يقيأ خدونها فلذلك لم يتكن نور الدين من العبور منها فعزم ان يستولى عليها وقال انااحق بحمايتها فارسل الامير أسد الدين شيركوه فى العشر الشافى من عرم سنة ٩٤٥ فوصل الى ظاهر دمشق وخم بناحية القصب من المرج فجه عسكر يناهن الالف فانكر ذلك بجيرالدين وخاف منه فلم يخرج لتاقيه والاختلاط

اليه وتراسلا فلم تسفر المراسلات عن سداد ولانيل مراد وغلا سعر الاقوات لانتطاع الواصلين بالفلات ووصل نور الدين في عسكره الى شيركوه الشصفر وخيم بعيون الفاسريا عند دومه ورحل فيالفد ونزل بيت الابار من الغوطه ورحف إلى البلد من شرقيه وزحف اليه من عسكر البلد واحسداله الخلق الكثيرووقع الطــراد بينهم ثم عاد كل من الفريقين الى مكانه ثم زحف يوماً بمسديوم وتأكد الزحف يوم الاحسد عاشر صفر وظهر اليسه العسكر الدمشق فاندفع مين أيديهم ألى سور قبلي البلد وتولي القتال أسمد الدين شيركو. وأبلي الجهد فكسر عساكر دمشق إلى الاسوار من قبلي البلد ولم يكن احدمن المة تنة على السور من ذلك الجانب لان نور الدين كان من شرقها وجلالمسكر مقابله ورأى من كان مع نور الدين من الجانداريه والحلمبين خلو السور منالمقاتلة فأسرعوا الى السور وتعلقوابه وطلموا فيالحال الي أعـــلاه ويقالمان إمرأة كانت على السور فدلت حبسلا فصمدوا عليسه ونصبوا علما وصاحوا بشعار نورالدين وامتنع الاجناد والرعية من الممانعة لمساهم عليه من المحية لنور الدبن وكسروا الباب ودخلت منه المساكر وفتح باب توما أيضاً وكان مجير الدين لما احس بالفلية قد الهزم من ضواحيه الى القلعة فالفذاليمه نور الدبن امنه على ماله ونفسه وخرج الى نور لدبن فطيب خاطره وكان مجير الدين قدراسل الافرنج وطلب منهم المساعدة على نورالدين فلماحضرواوجدوا نمور الدين قداستلم البلد فخافوامنهورجموا الى بلادهم

### ﴿ قَتُلُ الْجُلِّيمَةُ الظَّافُرُ وَوَلَايَةً ابنَهُ الفَّائْرُ ﴾

لما ورد خبر امتلاك الافرنج مدينة عسقلان جاء خبرآخر أشد وطأة وهو ان العمارة السيسيلية نزلت على سواحل مصر وأحرقت مدينة "النس فى منتصف بحيرة المنزله ونهبت الفرما الاانها لمتنقدم فاخذت ماأمكنها حمله من

الغنام وعادت منحيثأتت

كان ذلك والخليفة الظافر غارق فيالشهوات الوحشية مشتفلا عن مهام الدولة فشق ذلك علىوزبره المباس فاوعز المابنه نصران يقتله وينجىالبلاد من شره ويتخلص عما كان يقوله الناس في عرضهما من معاشرته فاستدعاء الى دار ابيه سراً محيث لم يعلم به أحد و تلك الدار هي المدرسة الحنيفيه التي تعرف بالسيوفية فقتله بها وأخني قتله فيمنتصف محرم سنة ٥٤٩ فاتي نصر الى أبيه المياس وأعلمه بذلك من لينه. ولما كان الصباح اقبل عباس الى القصر على حاري عادته في الخدمة وأظهر عــدم الاطلاع علىقضيته وطلب الاجماع به ولم يكن أهل القصر قدعلموا بقتله لانه خرج منعندهم خفية وماعلم أحد بخروحيه فدخل الخدم لموضعه ليستأذنوا للعباس فلم يجدوء فدخلوا الى قاعة الحرم فقيل أنه لم يبت هنا فتطلبوه في جيم مظانه في القصر فام يقفوا له على خبر فتجققوا فتلهفاخرج عباس اخوى ألظافروهما جبريل ويوسف وقال لهمة انَّهَا قَتَالُها أَمَامُنَا وَمَا نَمْرُ فَحَالُهُ اللَّهُ مُنكَّمَا فَاصِرًا عَلَى الْاَنكَارُ وَكَانَا صَادَقِينَ في ذلك فقنامِما في الوقت لينني عن نفسه وابنه التهمة. فاستدعى العباسالفائز إين الظافر وكان عمره خمس سنوات وقيل سنتين فحمله على كتَّفه ووقف في صحن الدأر وامر انتدخلالامراء فدخلوا فقال لهمهذاولدمولا كموقتل عماه آباه وقد قتلتهما به كما ترون والواجب اخلاص الطاعة لهذا الطفل فقالوا الجمهم سمعنا وأطمنا وصاحوا صيحة واحدة اضطرب منها الطفل وبال على كتف عباس وسموء الفائز وسيروء الى أمه وقد اختل من تلك الصسيحة فصار يصرع في كلوقت ويخلج فاخذ عباس من ذلك الحين يدبر الامور وانفرد بالتصرف ولم ينق على يده يد وأما أهسل القصرفانهم اطاموا على باطن الامر وأخذوا في اعمـــال الحيلة في قتل عباس وأبنه فكاتبوا بذلك الصالح طلائع ابن رزيك الارمني وهو أبو الغارات الملك الصالح فارس المسلمين تصمير

الدين كان قدسار الى زيارة مشمهد الامام على بن أبى طالب بارض النجف من العراق في جماعة من الفقراء وكان من الشيعة الاماميه فتنبأله الامام الهسيتولى مضر بناء على رؤية راها في منامه فسار من ساعته الى مصر وصار يترقى في الخدم حتى ولى منية ابن خصيب

فلمسا صار أهل القصرالي ماصاروا اليه كتبوا الى طلائع وسألو ءالاسصار لهم ولمولاهم والحروج عليعباس وقطموا شعورهم وسيروها فيطى الكتاب وسودوا الكتاب فلما وقف الصالح عليه أطاع من حوله من الاجناد عليسه وتحـــدث معهم فى المعنى فاجابوا الى الخروج واستمال حمماً من العرب وسارواً قاصدين القاهره وقد لبسوا السواد فلمسا قاربوها خرج اليهـم جميع من بها من الامراء والاجناد والسودان وتركوا عباساً وحده فخرج عباس منساعته من القاهر، وخرجمه ولده نصر ومعهما شيء من المسال وجمساعة يسيرقمن اتباعهم وقصدوا طريق الشام على أيله وذلك في ١٤ ربيع أول سنة ٥٤٩ أما الصالح بن رزيك فانه دخل القاهره بدون قتال وما قدم شيئاً على النزولبدان عباس المتقدم ذكره . واستحضر الخادم الصديرالذي كان مع الظافر ساعة قتله وسأله عن الموضع الذي دفن فيه فعرفه بهوقلع البلاطهالتي كانت عليهوأ خرج الظافر ومن معــه من المقتولين فحملوا وقطعت لهم الشــمور وانتشر البكاء والنواح فىالبلد ومشى الصالح والخلق قدام الجنازة وتكفل الصالح بالخليفة الصغير ودبر أحواله.وأماعباس فأخت الظافر كاتبت افرنج عسـقلان بشأنه واشترطت لهم مالاجز يلااذا المسكوه فخرجواعليه وصادفوه فتوافعوا وقثلوا عباساً وأخذواماله وولده والهزم بعض أسحابه وسيرت الافرنج نصر بن عباس الىالقاهره تحت الحفظ في تفص من حديد فلما وصل تسلم رسولهم ماشرطته هم من السال فاخذوانصراً وضربوه بالسياط ومثلوا بهوصلبوه بعد ذلك على. باب زويله ثم انزلو. وأحرقو.

#### ﴿محاصرة نور الدين حصن حارم ﴾

في سنة ٥٥١ حاصر نور الدين قلعة حارم وهي حصن غربي حلب القرب من انطاكيه وضيق على أهلها وهي من أمنع الحصون واحصها في شحور المسلمين فاجتمعت الافرنج من قرب منها ومن بعدوسار وانحوه لمنمه وكان بالحصن مقدم كبير منهم فارسل اليهم يعرفهم قوتهم وأنهم قادرون على حفظ الحصن والذب عنه عاما عندهم من العدد والعدد وحصانة القلمة ويشير عليهم بالمطاولة وترك اللقاء وقال لهم الالقيتموهم هزموكم وأخذوا حارم وغيرها وان حفظتم انفسكم منه اطفنا الامتناع عليه ففعلوا مأشار به عليهم وراسلوأ شور الدين في الصلح علي ال يعطوه حصة من حارم فاني ال مجبهم الاعلى مناصفة الحور الدين في الصلح على المعلوه حصة من حارم فاني ال مجبهم الاعلى مناصفة الحورة فاني ال بحبهم الاعلى مناصفة الحورة فاني ال بحبهم الاعلى مناصفة الحورة المدين في المناورة فصالح والمدورة الدين في المحلورة فصالح والحدودة من حارم فاني ال بحبهم الاعلى مناصفة الحدودة المدورة الدين في المحلورة فصالح والمدورة الدين في المحلورة فصالح والدورة الدين في المحلورة فصالح والمدورة والمدورة والمدورة والمدورة والدين في المحلورة فصالح والدين في المحلورة فصالح والمدورة والم

### ﴿ انتصار المساكر النورية على الافرنج ﴾

في أوائل سنة ٥٥٧ حصات زلازل كثيرة باراضى الشام وهدمت كثيرا من الحصون والقلع والبيوت وجميع المباني وفي شهر ربيع أول كان نور الدين بناحية بملك فاتنه الاخبار من ناحية حمى وحماء باغارة الافرنج على تلك الاعمال وفي ١٥ منه ورد المبشر من المعسكر المتصور برأس الماء بان ناصر الدين أمير أميران لما انتهى اليه خبر الافرنج وانهم قد أنه ضوا سرية وافرة المعدد الى ناحية بانياس انتويتها أسرع اليهم وعديم سبعمائة فارسوى الرجالة فأدركهم قبل الوصول الى بانياس وقد خرج اليهم من كان فيها من حماتها فاوقع بهم وكان قد كن لهم في مواضع كمناً من شجمان الأبراك والدفع فلمسلمون بين أيديهم في أول المجال وظهر عليهم الكمناء فانزل الله نصره على فلمسلمين وقتلت الافرنج وأسر باقيهم وحصل في أيدى المسلمين من خيوهم فلمسلمين وقتلت الافرنج وأسر باقيهم وحصل في أيدى المسلمين من خيوهم

وسلاحهم وأموالهم وأسراهم ورؤوس قتلاهم ومحقت السيوف عامة وجالتهم ووصلت الاسرى والغنائم الى دمشق ثم وردت بشرى ثانية من اسد الدين شيركوه باجتماع عددكثير اليه من شجمان التركمان وأنه قد ظفر بسريةوافرة من الافرنج ظهرت في معاقلهم من الشهال فانهزمت وتخطفوا من ظفروايةً ووصل أسه الدين الى بعلبك ومنءمه منالشجمان واجتمعوا بنور الدين وقرروا قصدبلاد الافرنج لتدويخها والابتداء بالنزول على بانياس وقدم نور الدين دمشتى في الاستعدادوتجهيزالعساكر فخرج وتبمسه كشيرمن الاحسداس والمتطوعة والفقهاء والصوفية فيآخرشهر ربيح أولونزل على حصن بانياس وضايقه بالمنجانيقات وفي أثاءذلك الحصار وردّخبر اننصار أسدالدين شيركوه بناحية هونين على سرية من الافرنج ثمان نور الدين قوى الحصار والحرب ففتح الحصن المذكور بالسيف قهرأ بعد مضى اربع ساعات بعدانهاء النقب وسقوط البرج فأخذوا الحصن وهرب يعضهم الىالقلمة فحاصرها أيضآ فطلبوا الامان ثم بلغه خبر جمع ملك الافرنج عسكره بين طبريه وبانياس بقصد استخلاصها فسار اليه فلما شارفهم وهم غارون ورأوا راياته قدأظلتهم بادروا بلبس السلاح والركوب وافترقوا أربع فرق وحملواعلىالمسلمين فشدذنك ترجل الملكالعادل ورالدين فترجلت ممسه الابطال وأرهقوهم بالسهام وخرصان الرماح حتى تزلزلت بهم الاقدام ودهمهم البوار والحمام وانتصر المسلمون وتمكنوا من فرسامهم قتـــلا وأسراً واستأصلت السبوق الرجله وهم المدد البكثير فليبذلت مهم غيرعشر ةانفار

#### \*(محاربةالمصريين غزه وعسقلان)\*

فيأوائل سنة ٥٥٣ أرسل الملك الصالح نزرزيك وزير الخليفة الفائز بنصر التنجريدة عسكرية فى البروءثلها فىالبعص باسطول كبير يقصد محاربة أهل غزة وعسقلان فسارت العساكر المصرية بقيادة الاميرضرغام وأغارت على أعمال غزته وعسقلان وخرج الافرنج الذين بعسقلان تحترياسة صاحبهاأ مورى واقتتلوا معآ فظفر السلمون بهم قتلاوأسرآ فلمينالت مهم الااليسيروغنمواغنائم كشيرة وعادوا سالمين وكان مقدمالمساكر البحرية قدظفر بعدة مراكب مشحونة بالافريج فقتل وأسر مهم العددالكثير وحاز من أموالهم وعددهمو أناثهم مالايكاد يحصى وعاد ظافراً غانماً \* وقد أرسل مؤيد الدولة اسامة بن منقذ قصيدة يشرح فيها حال هذه النزوةويحرض فيهانورالدين على قتال الأفرنج ويذكره بمــامن الله عليه من العافية والسلامةمن المرض الذي كان.قد ألم به في ر.ضان فيالسنة الماضية ومن القصيدة ماياً تي

ألا هكذا في الله تمضى الدرائم

وتنضىلدى الحرب السيوف الصوارم

مفاوزوجد العيش فيهن دائم عزبمته جهد الظما والسمائم اذاماا نقضت فهى النسورالقشاعم ومايصحب الضرغام الاالضراغم ويحبى وأن لاتى النية حاتم يهون على الشجعان فيهاالحزائم عليهم فلم يرجع من الكفر ناجم اذا ماتلاقي السكر انتضاجم رؤوس وحزت للفرنج غلاصم

وتستنزل الاعدامن طول عزهم وليس سوىسمر الرماح سلالم ويوفي الكرام الناذرون بنذرهم وانبذلت فهاالنفوس الكرائم نُذُونَا مَسَيْرُ الحَيْشُ فِيصَفَرَفُ النِّكُ نُشَفِّهُ حَتَّى النَّفَى وهو غائم بهثناه من مصر الى الشام قاطماً فحا هاله بعد الديار ولا تني يباري خيــولا ماتزال كانهــا يسسير بها ضرغام في كل مارق ورفقتمه عمين الزمان وحاتم وواجههم جميع الفرنج بحسملة فلقوهم زرق الاسنة وانطووا ومازالت الحرب الموان أشدها وعادوا الى حزالسيوف فقطعت ولاقبل هذا اليوم واحد سالم تدوسهم منا المذاكى السلادم ولاحكمت فيه الليالى النواشم علمنا يقيناً أنه بك واحم بانك قد لاقيت مالله حاتم فسيقت سبايلواستحلت محادم ومن يحتويه أنه لك عادم وتحلف جهداً انسا لانسالم وليس ينجى القوم منا الهزائم اليم فلا حصن لهم منه عاصم وليس ينجى القوم منا الهزائم اليم فلا حصن لهم منه عاصم والعنائم الموادي منهم والعنائم

قلم ينج مهرم يوم ذاك مخدير نقتلهم بالرأى طروراً وتارة فقولوا لنور الدين لاقل حدد تجيز الى أرض العددو ولاتهن أعادك من ألطاف ربك ماه أعادك حباً بعد ان زعم الورى وقت أصاب الارض ماقدأ صابها وقد كان اربخ الشام وهلكه فتم واشكر الله الكريم بنهضة فتم واشكر الله الكريم بنهضة ختين على ماقد عهدت نروعهم فاسطولنا اضماف ما كان سائراً ونرجو بان يحتاج باقيهم به وترجو بان يحتاج باقيهم به

علا وفاة الخليفة الفائز بنصر الله وولاية العاضد لدين الله العلوى الله العلوى الله في سنة ٥٥٥ توفي الخايفة الفائز بنصرالله العلوي صاحب عصر ولم يحكم الامدة سنة سنوات وكانت مصر قدا نحطت في ايامه الى مهاوى الضمف و بعد وفاة الخليفة الفائز أخذ الملك الصالح يهتم في اقامة من يخلفه فقسدم السراى حقدموا له شيخ من العائلة الفاطمية لم يكن ثم أحق منسه للتحلافة فهم الى مبايعته فجاء أحد اصدقائه وهمس في أذنه قائلا ( ان سلفك في الوزارة كان أحسن تدبيراً منك لانه لم يسنم نفسه لخليفة سنه أكثر من خس سنوات) فوقعت هذه العبارة في اذن الوزير فعدل عن منصيب هذا الشيخ

وعمدالى عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله و لمبنكن بالفارشده فبايمه ولقبه بالعاصدلدين الله وهو الخليمة الرابع عشر للدولة الفاطمية العلوبه تم زوجه ابنته ومعها ثروة عظيمة

﴿ وَفَاهُ الْخُلِيفَةُ الْمُقْتَفِي لَا مِنْ اللَّهُ الْعِبَاسِي وَخَلَافَةُ الْمُسْتَنْجِدُ بِاللَّهُ ﴾ وفي هذهالسنة أيضاً توفى أمير المؤمنين المقتفي لامرالله أبو عبدالله أحمد ( بن المستظهر بالله أبي العباس أحمدين المقتدى بأمر الله وكنانت خلافته اربعاً وعشرين سنة وثلالة أشمهر وسستة عشريوماً ومات في ٢ وبيع الاول وكدن خلمًا كريمًا عادلًا حسن السيرة وهو أول من استبد بالعسراق منفرداً عن سلطان يكون معه وأول خليفة تمكن من الحلافة وحكم على عسكر. وكان شجاعاً مقداماً مباشراً للحروب بنفسه ثم بويع للمستنجد بالله أمير المؤمنين واسمه يوسف بعدموت وألده وكانالمقتني حظية وهيأم ولده على فلما اشتد مرض القتفى ويئست منه أرسلت الى جمياعة من الامراء وبذلت لهمم الافطاعات الكثيرة والاموال الجزيلة ليساعدوهاعليان يكونوك هاخليفية فقالوا كيف الخيلة مع ولى العهد فقالت اذا دخل على والدرقبضت عليـــه وكان كل يوم يدخل عَلَىٰ أَبِيه فلما استَقرت القاعدة بينهم أسـتحضرت أم على بعض جوار وأعطهن السكاكين وأمرتهن بقتلولى العهدالمستنجد بالله وكازله خصىصفير يرسله كل وقت يتمرف اخبار والده فرأى الجوارى بابديهن السكا كين ورأى بيد على ووالدَّنَّه سيفين فعاد إلى المستنجد وأخبره وأرسلت هي إلى المستنجد تقول له أن والده قد حضره اللوت ليحضر ويشاهده فاستدعى أستاذ دار عضدالدولة وأخذممه وجاعة من الفراشين ودخل الدار وقسد ليس الدرع وأخذ بيده السيف فلما دخل ثاربه الجواري فضرب واحدة منهن فجرحها -(-A)

وكدلك أخرى وصاح ودخل استاذ الداروممه الفراشون فهريت الجوارى وأخذ أخاه أبا على وأمه فسجنهما وأخد الجوارى قسل منهن وغرق منهن ودفع الله عنه ، ولمسا توفي المقتنى جلس للبيعة فيايعه أهلهوأقاربه وأولهم عمه أبو طالب ثم أخوه أبو جعفر وكان أكر من المستنجدثم بايعه الوزير ابن هبيرة والقاضى وأرباب الدولة والملماء

## ﴿ تَارِيخِ جَامِعِ سَيْدُنَا الْحَسِينِ رَضِي الله عَنْهُ ﴾

كان أمير الحيوش أثناء حروبه فيسوريا قسد ظفر بمدفن وأس الامام الحسين فيعسقلان فابتنى عليه مشهداً عظيا فمن أعمال الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير مصر أنه لمساعلم بوجود مشهد سيدنا الحسين رضي الله عشمه . بتلك الحبمة خاف عليه من هجمات الافرنج فعزم على نقله الى مصر فابتني له جامعاً مخصوصاً خارج باب زويله دعاه جامع الصالح نسبةاليه (ولم يزل موجوداً الآن باول قصية وضوان ) بنية أن يجمل فيه الرأس الشريف. علما فرغ من بنائه لم يمكنه الخليفة من ذلك بدعوى أنه لايليق أن يكون ذلك الاثر الشريف. خارج سور المدينه فكانت حجته حقاً وأبي الا ان يجمـــله في بعض أجزاء قصره المدعو قصر الزمرد فاقام له مشهداً هناك. ثم في سينة ٧٤٠ هيجريه احترق المشهد في ولاية السلطان الناصر محمد بن قلاوون الثالثة فاعيـــد بنامه وقد اعتنى به السلاطين والامراء في كل عصر بعمار تعوز خرفة وتحليته واعلام شأنه وأخسيراً أقم في حواره جامع حتى إذا كانت أيام الامير عبـــدالرحور كتخدا أحد أمراء الماليك أعيد بناء المشهد الحسيني في سنة ١١٧٥ ويعد ذلك أعبد بناء برمته في أيام الخديوي الاسبق اسهاعيل باشا سنة ١٢٨٧ وكان ﴿ النَّاطُرِ عَلَى الْأَوْقِافَ الصَّرِيَّةِ الْأَمْيِرِ رَأَتِ بِأَشَا وَتَمْتَ عَسَارَتُهُ فَي ٢٨ محرم 

ولم يبق من البناء القديم الاالقبة المفطيه لمقام الامامالتي جرى تصليحها في سنة الاستراد بالسبح على مانشاهده الآن وهو الجامع المعروف بجامع سيدنا الحسين بالسكة الجديده بالقاهره تجاه خان الحليلي

### ♦ قتل الصالح بن رزيك وزير مصر ﴾

كانت ادارة الاحكام بمصر منوطة بالوزير ولذلك كان النفوذ الاكبر للملكالصالح طلائع بن وزيك ولم يكن الخليفة العاضدلدين الله أقل استنباداً من سلفه ولقب الصالح بلقب ملك ثم لقب بالسلطان ففتحت أعين الاعسداء عليه وفىجلتهم عمة الخليفة فنزمت على قتله فارسلت أولاد الداعى فكمنوا. لهفي دهلبز القصر وضربوءحتي سقط على الارضعلى وجهه وحمـــلـجريحةً لايمى الى داره وفيه حياة فارسل الى العاضد يعاتبه علىالرضا بقتلهمم أثره ` في خلافته فاقسم العاضدانه لايعلم بذلك ولم يرض به لقال انكنت بريئا فسلم عمتك الى حتى انتقم منها فامر باخذها فارسل البها فاخذهاقهراً وأحضرت عنده فقتاهاووصي بالوزارة لابنه محيي الدين رزيك ولقسه بالملك العادل وكنيته أبوشجاع ومات يومالاثنين ١٩ رمضان سنة ٥٦ ٥ وكان شجاعا كريماً فاضلا محبآ لاهلالادب جيد الشمر وقيه عقل وسياسة وتدبير وكان مهابا فحه شكله عظما فى سطوئه وغناه وكان محافظاً علىالصلوات فرائضهاو نواقلها شديد الفالات في التشييع صنف كتابا ساه الاعباد في الرد على أهمل العناد جمع له المفقهاء وناظرهم عليهوهو ينضمن امامةعلى بنأبي طالب والكلامعلى الاحاديث الواردة فيذلك ولهشمر كثير يشتمل على مجلدين

# ﴿ وَفَاتُهُ وَدُونِنَ الثَّالَثُ وَوَلَا يَهُ احْيَهُ أَمُورَى ﴾

كانَّ الملك بودوين الثالث ملك القدس منهما بمدينة الطا كيدفاعترته الحمي

قام بنقله الى مدينة طرابلس ومنها الى مدينة ببروت وهناك فاجأنه الوفاة وكانذلك سنة ١٩٦٧ أقر نكية الواقة لسنة ٥٥٨ هجريه فنقل جسمه الى القدس لكى يدفن تحت جبل الحجاجة فحزنت عليه الافرنج لما كان معروفابه يينهم من المدل وكرم الاخلاق والشجاعة ولم يكن لهولد برث ملكه بعده والذي يستحق الملك هو أخور عامورى صاحب عسقلان ويافا



ولما كانت صفات وأخلاق أمورى المذكور بعكس أخيه عارض رؤساه المنطكة بتوليته وأخسراً توجوء ملكا عليهم وكان متصفاً بالسكير والبخلة والعلمم

\*( وزارة شاور ووزارة ضرغام بعده )\*
 كان شاور في ابتداء أمره بخدم الصالح بن وزيك ثم ولاه الصالح حكم

الصميد وهو أكبر وظيفة بعد الوزارة فظهرت منه كفاية عظيمة وتقدم زائد وابتهال الرعية والقدمين من العرب وغميرهم فسمر أمره على الصالح ولم مكنه عزله فادام استعماله خوفا من الخروج عن طاعثه فلمسا جرح الصالح أوصى ابنه ان لايتمرض لشاور قائلا له انني اناأقوي مثك وقد ندمت على استمماله و لمبكني عزله فلما نوفي الصالح ووئى ابنه العادل الوزارة حسن له أهله عزل شاور واستخدام مضهم مكانه فارسل اليه بالدزل فجمع هموعا كثيرة وسارالي القاهره بهم فهرب منه العادل بن الصالح فاخذ وقتل وصار شاور وزيراً للخليفة العاضد لدين الله وكان ذلك فيصفر ســنـــنة ٥٥٨ وتلقب بامــيـــ الجيوش وأخذ أموال بني رزيك وودائمهم وذخائرهم . وكان الملك الصالح قد رتب في عهد وزارته الامراءالبرقية وجعل في مقــدمتهم ضرغام أباالاشبال. فترقى هذا الرجلحق صار صاحبالباب فاما تولى شاور الوزارة طمع ضرغام فى سلبها منه نجمع رنقته فحاف شاور وجمع اليه رجاله قاصبح الحيش فرقنسين فرقة مع ضرفامو اخرى مع شاور وفي شهر رمضان من السنة المذكورة اثار ضرغام على شاور فاخرجه من القاهرة وقتل ولده الاكبر المســـمي. بطي و بقي شجاع المنموت بالكامل وخرج شاور منالقاهرة بريد الشام واستقر ضرغامق وزارة العاضد لدين الله وتلقب بالملك المنصور فشكر الناسسيرته وكان فارس عصره كاتباً جيل الصورة عاقلاكريماً

### \* ( في دخول أسد الدين شيركوه مصر أول مرة )\*

لما خرج شاور من مصر سار الى نور الدين بدمشق الشام يستجدم لمسده الى الوزارة فاحسن وقارته وأكرم مواه فطلب منه ارسال العساكر الى مصر ليعيد العامات البساكروانه يتصرف طبق أمن وثيدة فاخذ تورالدين يقدم في ذلك رجلاو يأخر أخرى تاوم

تحمله رعاية شاور وطلب الزيادة فىالملك والنقوىعلىالافرنج وتارة يمنعه خطر الطريق ووجودالافرنج فيهالىانقررالمملواستخارالةتمالى وأمر أسد الدين شيركوه أحدر جالهبالتأهب للمسيرمعه قضاءلحق الوافد المستصرخ وحبأ بالبلاد والوقوف على أحوالهاوكان ذلك موافقاً لهوى أسدالدين اذكان في صدره من الشجاعة وقوة النفس مالإيباليممه بمخافة فتجهز وسار معشاور في حمساد الاولىسنة ٥٥٥ وساروا جيماً وسار معهم ور الدين الى أطراف بلاد المسلمين مهـــدداً الافرنج بسساكره ليشغلهم عن التمرض لاسدالدين فكان قصارىهم الافرنج حفظ بلادهم من ثور الدين وفي اثناء ذلك قصد الملك أمورى ملك القدس بلادمصر لاخذمال الهدنة المقرر علىمصر دفعه للافرنج من يوم أخذوا عســقلان وهو تهبرت وتلائون الف دينار فلما وصلت الافرنج الى حصدن بلبيس وملكوا بعض السور خرج اليهم همام أخوضرغامو حاربهم فغلبوء ثم عادوا الى بلادهم وعاد همام عوداً رديئاً فمــا هو الاان قدموسل الافريج على ضرغام في طلب مال الهدنة المقررة نموصل أسدالدين شيركوء الى مصرسالمًا ومعهشاور ولم علم ضرغام بذلك اضطرب وأصبحالناس خانفين على أنفسهم وأمو الهم فجمعوا الأقوات والماء وتحولوا من مساكمهم وخرج همام بالعسكر في أول جماد الآخرسنة ٥٥٩ فسار الى بلبيس فقابل أسدالدين وشاور وحصات بيمهم وقمة أنهزمفيها هسمام وامتلك أسسد الدين وشاور جميعهما كانءمع عساكره وأسروا عدة ونزلوا الى الناج (قليوب) ظاهر القاهر. يوم الحيس ٦ جماد الآخرفجمع ضرغام الناسوضم اليه الطائفة الريحاليـــة والطائفة الجيوشــية بداخل القامرة وأسد الدين وشاور مقيان في التاج مدة أيام ثم ساروا ونزلوا في المقس ( الازبكية) فخرج اليهم عسكر ضرغام فقاتلوه فالهزم ضرغام "هزيمة قبيحة وساروا الى ركمة الحبش ونزلوا بالشرف ألذى غرف بعد ذلك بالرصد وملك أسعه الدين مدينة مصر القديمة وأقامفيها أيامفاخسة ضرغام مال اليتاسمير

المودع عند الحاكم فكرهه الناس واستمجزوه ومالوا الى شاو و فتنكر ملهسم ضرغام وتحدث بايقاع المقوبة بهم فزاد بعضهم له ونزل أسمدالدين وشاووفى أرض اللوق خارج باب زويله وطارد أسد الدبن رجال ضرغام وزحف الى باب سعاده و باب القنطرة وأضرم النار في اللؤلؤة وماحولها من الدوروعظمت الحروب بينهم وفني كثير من الطائفة الريحانية فبعنوا الى شاور ووعدوه بان يكو نوا أعواناً له فانحل أمر ضرغام فارسل الماضد الى الرماة يأمرهم بالكف عن الرمى فخرج الرجال الى شاور وصاروامن حملته وفترت همة أهل القاهرة وأخذ كل منهم يعمل الحيلة في الخروج الى شاور فامر ضرغام بضرب الابواق والطبول من فوق الاسوار فلم يخرج اليه أحد وانفك عنه النـــاس وسارالي باب الذهب من أبواب القصروميه ٥٠٠ فارس فوقف وطلب من الحليفة ان يشرف عليه من الطاق وتضرع اليه وأقسمعليه بآ بأله فلم يجبه أحد واستمر واتفاً الى العصر والناس تنحل عنه حتى بتى في نحو ٣٠ فارساً فوردت عليه رقمة مكتوب فيها ( خذنفسك وانج بهما ) واذا بالابواق والطبول قد دخلت من باب القنطرة ومعها عساكر أسد الدين وشاور فمر ضرغام الىباب رويله فصاحالناس عليه ولمنوءوتخطفوا منمعه وأدركه القومفرموء عن فرسه قريباً من الجسرالاعظم من القاهره ومصر القديمه قرب جامع السيده نفيسه وحزوا رأسه في غاية جمسادي الآخر وفر منهم أخوم الى جهة الطسريه فادركه الطلب وقتل عند مسجد تبر خارج القاهر. وقتل أخوه الآخر عثد بركةالفيلوبقي ضررغام ملقى على الارض يومين ثم حمل الى القرافة ودفن بها وأعيدت وزارة مصر الىشاور فاستلم زمامها وصاريدفع الى أتابك نور الدين علت الدخل مقابلة لما بذله في اعادته اليها وأقام أسد الدين بظهر القاهرة حسب الاتفاق الذي عمل معنور الدين بان يكون أسد الدين موجوداً بمصر خاستاء من ذلك شاور وآراد ان يغدريه 🍷 وعاد عما كان قسروه لنور الدين

من البلاد الصرية ولاسد الدين أيضاً وارسل اليه يأمره بالعود الى الشام: فانف أسد الدين من هذا الحسال وأعاد الجواب بطلب ما كان استقر فلم يجيمه شاور اليه فلما رأى ذلك أرسل أُسد الدين نوابه فاستولوا على بلبيس وباقمي - الجُوف الشرقي فارسل شاور الى الملك أموري مالك القدس يستمده ويخوفه . مَنْ نُورَالدِينَ إِنْ مَلْكُ مُصْرُوكُانَ الأَوْرَجِ قَدْ أَيْقَنُوا بِالْهَلاكُ انْ مَلْمُهَانُورَ الدِّينَ فلما أرسل شاور اليهم يستنجدهم ويصلب منهمان يساعدوه على اخراج أسد الدىن من البلاد عاءهم فرج لم يحسبوه واسرعواما بين دعوته وبادروا الى نصرته وطمعوا في ملك ديار مضروكان قد بذل لهممالا على المسيراليه فتجهز واوساروا قاما بالغ أورالدين خبرنجهبزهم للمسيرسار بمسكره في اطراف بلاده بمــا يلي. بلاد الامرنج ليمتنموا من المسير فلم يمتنموا لعلمهم أن الخطر في مقامهم أذا ملك. أسد الدين مصرأشد من الخطرفي مسيرهم فتركوا في بلادهم من يحفظها وسار الملك أمورى في باقي عُسكر،وكان قدوصل الى ساحل الشام جمع كشمير من. الافرنج في البحراز يارة بيت المقدس فاستمان بهمالملك أمورى فأعانوه وساروا معه فلما دنا الافرنج من مصر فارقها أسد الدين وقصد مدينة بديس وأقاميها، هووعمكرهوحلمها ظهراً ينحصن به فاحتممت المساكر البصريه والأفرنجيسة. وززات أسد الدين،عدينة بلبيس وحصروه بهائلاتة أشهر قمتهم مها وسورها منطين قصيرجداً وايس له خندق ولاجبل بخمها وهويناه مهم القنال ويراوحهم فلم سنقوامنه غرضا ولانالوا منسه مأرباً فبينماهم كذلك اذاتاهم الحسبر بهزيمة الأفرنج بحارم واستيلاء نور الدبن على الحصسن ومنتسيره الى بانياس فحينثذ أرادوا المود الى بلادهم ليحفظوها ولملهم يدركون بانياس قبل أخذها ثلم يدركوها الاوقدملكما على ماسيَّاتي وراسلوا أسد الدبن في الصابح والمود الى الشام ومفارقة مصرو تسلم ماييده فيها الى المصريين فاحابهم الى ذلك لانه لميعلم يما فسله نور الدين بالافرنج في الساحل فلخرج أسدالدين أصحابه بين يديه من

وليس و تقى فى آخرهم وبيده لت من حديد محمي ساقيهم والمصربون والافريج ينظرون فاتاه افريحي فقال له اما محاف ان بقدر بك هؤلاء الصربون والافريج وقد احاطو ابك و باصحابك فلايبق لك معهم بقية فقال شيركوه باليبهم فعسلوا حتى كنت ترى مالم تر مثله كنت والله أضع فيهم السيف فلااقتل حتى اقتل وجالا وحينتذ يقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفي أبطالهم فيملك بلادهم وينفى من بقي معهم ووائلة لواطاعني هؤلاء يعني أسحابه لحرجت اليكم أول يوم لكنهم امتنبوا فصاب الافرنجي على وجهه وقال كنا فستمجب من افريج البيام ومبالغتهم في صفتك وخوقهم منك والآن فقد عدر ناهم ثم رجع عنه وسار شير كوه الى الشام وعاد سالاً وفي قله من شيرشاور الاحن وكيف تحت بهدره تلك الحن

### \*( فتجحارم )\*

في سنة ٥٥٩ اغتم نور الدين خلو الشام من الافرنج فراسل أخيه قطب الدين بالموصل و فحرالدين قرا ارسلان بالحصن و نجم الدين البي بماردين وطلب منهم مساعدته بالحيوش في خرب الافر تج فوردت اليه الامداد من كل جهة وسار نحو حارم فنزل عليها وحصرها و بلغ الحير الى من بقى من الافر نج بالساحل فحسدوا جيوشهم وجاؤا وفى مقدمتهم رايند صاحب طرابلس وبوهيموند الثالث أمير الما كيه و دوك الروم و مقدمتها وجمعوا معهم من الحيوش بالايقع عليه احصاء وقدماو واالارض فحرض نور الدين أصحابه وفرق نفائس الاموال على شجمان الرجال فلما قاربه الافرنج رحل عن حارم الحيارة طمعاً أن يتبعوه و يتمكن منهم اذا لاقوه فساروا حتى نزلوا وسيقنوا أنه لاطاقة لهم بقتاله ولا قدرة لهم على نزاله فمادوا الى حارم وسمهم نور الدين قلمه تقاربوا اصطفوا القتال وبدأت الافرنج بالحلة على ميمنة المسامين و به عسكر تقاربوا اصطفوا القتال وبدأت الافرنج بالحلة على ميمنة المسامين و به عسكر

حناب فبددوا نظامهم وزلزلوأ اقدامهم وولوالادبار وتبعهم الافرنج وكان ذلك باتفاق ورأى دبروهومكرمكروه وهو ان يبعدوا عن راجلهم فيميل عابهم من بقى من المسامين ويضعوا فيهم السيوف فاذا عادت فرسانهم من أثر المنهزمين لمَيْلَمُوا راجلاً يلجؤون اليه ويعود المنهزمون في اثارهم وتأخذهم سيوف المسلمين من بين ايديهم ومن خلفهم فكان الامركذلك . لأن الأفرنج لمما تمبعوا المنهزمين عطف زينالدين فيعسكر الموصدل على راجلهم فافناهم قتسلا واسرآ وعادت فرسأنهم للم تجدغير جثث القتلى ورأوا المهم قدضلوا وارثد عليهم عسكر حلب المهزمون فاخذ الافرنج في الوسط وقداحاط بهمالمسلمون من كلُّ جانب فحينتذ حىالوطيس وباشر الحرب المرؤوس والرئيس وقاتل الافرنج قتال من يرجو النجاة وحاربوا حرب من آيس من الحياة وانقضت النساكر الاسلامية عليهسم فمزقوهسم وقد أوقعوا فيهم القتل والاسر بكثرة فاسروا البرنس بوهيموند النالث صاحب انطاكيه ورايمند صاحب طرابلس ودوك الروم وغيرهم من قوادهم وسارتور الدين بمد ذلك الى حارم فملكهافي ٣١ ومضانمن تلك السنة وبث سراياهني تلك الاعمسال والولايات فنهيوا وسبوا الدين أطلق وهيموند صاحب الطاكيه بمال حزبل أخذه منه وأسرىكشيرة من المسامين أطاقهم

#### \*( فتح بأياس )\*

لما فتح حارم نور الدين كاتقدم أمر عما كر الموصل وديار بكر بالعود الى بلادهم وأظهرانه يريد محارية طبرية فجمل من بقي من الأفريج همم في حفظها وتقويتها فسار نور الدين الى بانياس لعلمه بقسلة من فيها من الحساة المدافعين عنها ونازلها وضيق عليها وقاتلها وكان في جسلة عسكره أخوء لصرة

الدين أميراً ميران فاصابه سهم فاذهب احدي عينيه فاما رآه نور الدين قال له لو كشف الله لك عن الاجر الذي أعداك لتمنيت ذهاب الاخرى ثم جدفي حصارها فسمع الافرنج فجمهوارجالهم ولم تتكامل عديم حتى فنحها على ان الافرنج كانوا قد ضمفوا بقتل وجاهم بواقمة حارم وأسرهم ثم ملك القلمة وملا ها ذخائر وعدة ورجالاوشاطر الافرنج في أعمال طبربه وقرروا له على الاعمال التي لم يشاطرهم عليها مالافي كل سنة تم عادنور الدين منها الى دمشق وكان بيده خاتم بفص ياقوت من أحسن الجوهريسمي الحيل لكرموحسه وفي أثناء مسيره سقط من يده في جهة كثيرة الاشجار ملتفة الاغسان ولما بمدعن هذا المحل تذكره فأرجع بعض رجاله للبحث عنه ودهم على الموقع الذي كان الحرعهد به فوجدوه

### \* (في دخول أسد الدين شير كو ممصر المرة الثانية) \*

بمدخروج آسد الدين من يلبيس التي بنورالدين فحارب معمه الصليبين وانتصرا الاان انتصارهما لم يقلل شيئاً من رغبة أسمد الدين في افتتا مصر فكان من وقت الى آخر محت نور الدين على ذلك وكان بما بهيجه على العود الى مصر زيادة حقمه على شاور فاذن له نور الدين بالمسير ومعمه جاعة من الامراء وابن أخيه صملاح الدين يوسف ابن أيوب فامما عملم شاور وزير مصر وتأ كداماذا لم يسارع الى مسلاقاة الحمل لا تلبت مصر حق تصبر في يدنور الدين على ان الصليبين من الجهمة الاخرى لا ينفكون لميام وبهارهم ساعين الى افتتاح مصر وقد قطموا السبيل على جيوش أسد للدين في سيرها الى مصر قساروا عيش عظم تحت قيادة الملك أمورى حتى لم يبق صليبي الاسار في ذلك الجيش أما أسد الدين فقطع سوريا حتى بانم حدود مصر و دخلها في دبيع أول سسنة ٢٠٥ وكان الصليبيون قد ساروا بقيادة مصر و دخلها في دبيع أول سسنة ٢٠٥ وكان الصليبيون قد ساروا بقيادة

ملكهم في الصحراء فلم يظفروا باحد ثم عادوا الى غزة فالعريش ثم الى بلميس أما حيش أسد الدين فكان قد تجاوز بابيس حق بلغ عطاس فمسكر قرب القاهرة وتهددها

خاف شاور من قدوم الحيشين المذكورين وكل منهما يحاول الفوزلنفسه ففصل ان يسلم القاهرة للصليبين ومجملهم على قتال أسد الدين الذي كان علم يعد ١٢ ميسلا من تلك العاصمة قرأى أسد الدين شيركوه ان حيشه بعد ان قامى الاهوال في عبور الصحراء لايسهل عليه الهجوم على هسذه المديسة فاجتاز النيل الى البر العسربي بقرب اطفيح ونزل بالحيزه نجاه مصر وبني له استحكامات تقيه من العدو

فدخل الصليبيون القاهرة واكنهم لميوافقوا شاور على ماأراد الابعدان تمهد لهم بزياءة الحربة السنوية عهاكان يدقعه للملك أمورى قائد تلك الحلة قسين مستدين من قسله لعسقد المعاهدة بذلك فأنهوها على ما أرادم الصايدون فقيضوا منه مبلغ مائتي القد دينار نقداً على وعد أن يقبضوا مثله بعد مدة بسيرة

ثم اراد الملك أمورى مهاجمة أسد الدين شيركوه على جسر يصنعه من المقوارب فجمل شيركوه كلما ابتدأوا فى ناء الحبسر يشغلهم عن اتمامه فبقى الحبيشان فى متسل دلك نحو ٥٠ بوماً أوا كثر تمكن اشاءها شيركوه من تملك الصفة الغربية للنيل

\* ( محاربة اسد الدين شيركوه المصريين والصليبين )-

فيعدتملك أسدالدين البلاد الفريبة للنهل سار الى الصعيدحتي باغ مكانا يعرف بالبانين أماالصابه يوز فانهم اجتازوا إلى البرالفربى عندرأس الدلتاو معهم العساكر للمصرية فأدركوهم هناك في ٢٥ جادأول سنة ٥٦ وكان قدأر سل اليهم جواسيس

فعادوا وآخبروم بكثرتهم وجدهم في طلبه فنزم على قتالهم ولقائهم وان يحكم السيوف بينه وبينهم الاالمخاف ان تضمف نفوس أصحابه عن الثبات في هذا المقام الخطير الذى عطبهم فيه أقرب من السلامة لنلة عددهم وبعدهم عن بلادهم فاستشارهم فكلهم أشاروا عليه بعبور النيل الى الجانب الشرقي والعود الى الشام وقالوا له ان نحن الهزمنا وهو الذي لاشك فيسه فالى أين نلنجيء وبمن تحتمي وكل من فيهذه الديار منجندي وعامىوفلاح عدولناويودون لوشربوا من دمائنا (وحق لمسكر عدده الفا قارس.قد بمدوا عن ديارهم وقل ناصرهم ائن يرتاعوا من لقاء عشرات الالوف مع ان كل فرد من أهل البسلاد عدو لحم ) فلما قالوا ذلك قام رجل من الممالّيك النورية يتزلله شرف الدين برغش وكان مشهوراً بالشجاعةوقال من بخاف الفتل والجراح والاس فسلا يخدم الملموك بل يكون فلاحاً أو مع النساء في يته والله لئن عــدتم الى الملك العادل ثور الدين من غير غلبة وبلاء تمذرون فيه ليأخذن اقطاعانكم وليسودن عليكم يجميع ماأخذتموءالى يومناهذا ويقول لكم أتأخذون أءوال المسلمينوتفرون من عدوهم وتسلمون مثل هذه الديار المصرة يتصرف فيها الكفار فقال أسد الدين هذا رأيي وبه أعمل ووافتهما صــلاح الدين بوسف بن أيوب ثم كثر الموافقوز لهم على القنال فاجتمعت المكلمـة على اللقاء فاقام بمكانه حتى أدركه المصربون والصليبون وهو على تميئة وقد جمل الاتفال في القلب يتكش بها ولانه لم يكنه ان يتركها بمكان آخر فينهبها أهل البلاد شمانه جمل سلاح الدين المابن أخيه فى القلب وقال له ولمن معه انالصليبيين والمصريين بظنون أنني قيمي القلب فهم بجملون كل قوتهم بازائه وحملنهم عليه فاداحملوا عليكم فلا تصدقوهم اللتال ولا نهاتكوا تفوسكم والدفعوا بسين أيديهم فاذا عادوا عنكم فارجعوا فخي أعقامهم واختار من شجمان اصحابه جمعاً يثق اليهم ويعرف صبرهم وشجاعتهم ﴿ وَقَفَ بِهِمْ فِي المَيْمَةُ فَلَمُ اللَّهِ الطَّائْفَتَانَ فَمَلَ الصَّالِيْدِونَ مَاذَكُرُهُ أَسْدَالُهُ يِنْ

وحلواعلى القلب ظانين انه فيه فقاتلهم من به قتالا يسيراً ثم الهزموامن أمامهم فتبدوهم فحينئذ حمل أسه الدين في من معه على من تخلف من الصليه ين الذين محلوا على القلب فهزمهم ووضع السيف فيهم فأثخن وأكثر القنسل والاسر والمزم الباقون فلماعاد الصليبيون من الرالمنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان الممركة من أصحابهم بلقماً ليس فيه منهم مقاتل فانهزموا أيضاً وكان هذا من أعجب مايؤرخ (ان الني فارس تهزم عسا كرمصر والصليبيين)

#### \*(استيلاء اسدالدين على الاسكندرية ومحاربة المصريين والصليبين)

بعد الواقعة المذكورة سار أسد الدين الى ثفر الاسكندرية وجبي الاموال من القرى التي في طريقها فلماوسل سلمت من غز قتال فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد الى الصحيد وعلكه وجبي أمواله وأقام فيه حتى سام رمضان أما المصريون والصليبون فالهم عادوا الى القاهرة وجموا المحابيم فاستماضوا عمن قتل منهم واستكثرواو حشدوا وساروا الى الاسكندرية وبها صلاح الدين في عسكر يمنعها منهم وقد أعانه أهلها خوفاً من الصليبين الذين عاصروها وضيقوا عليها فصبر أهله على ذلك ثم ان اسد الدين سارمن المصيد علام والله نقوهم وكان قد اسمال شاور بعض من من منه من التركان بالمال ووصله رسول المصريين والصابيبين يطلبون الصلح وبذلوا له خمين ألف دينارسوى ماأخذه من البلاد فأجبهم الى ذلك

### \* ( في رجوع اسد ألدين والصليبيين من مصر )\*

لماعرض الصليبيون والمصريون على أسد الدين كم تقدم أجابهم بشرط أن يتسحب الصليبيون وأسد الدين من الديار المصرية بسلام وترجع الاسكندرية

الى شاور وان الصليبين لايملكون من مصرولا قرية فقب ل الفريةان همذه الشروط وسام مدينة الاسكندرية الى شاور فى منتصف شهر شوال سنة ٥٩٣ وعاد أسد الدين يوسف الى دمشق فى المقدده وعادوا الى الخدمة النورية فامتدحه الشعراء والافاضل ومنهم المهاد امتدحه يقصيدة طويلة منها

و نات ماعجزت عن نيه القدر ومن له مشل ماأترته الر فا تت اسكندرفي السيراً مخضر الاحديثك ما يين الورى سمر في هذه السيرة المحمودة السور في هذه السير أنت أم عمر وعن فيك رأينا كل ماذ كروا وعن فيك رأينا كل ماذ كروا ماقد فعلت فكل فيك مفتكر وصار فيك عياناً ذلك الحبر وصار فيك عياناً ذلك الحبر

بلغت بالجد مالا يبلغ البشر من يهتمدى للذى أنت اهتديت له أسرت أم بسر الثالارض قد طويت تناقلت ذكرك الدنيا فليس طا فانت من زانت الايام سيرته لو فى زمان رسول الله كنت أتت اصبحت بالعدل والاقدام منفرداً اسكندر ذكروا اخبار حكمته ورستم خبرونا عن شميجاعته ورستم خبرونا عن شميجاعته المؤر فان ملوك الارض أذهلهم سهرت اذر قدوابل هجت اذسكنوا

وأما الصليدون فلم يريدوا مبارحة القاهرة حتى استقر بينهم و بين شاور ان يكون لهم بالقاهرة حامية ويكون أبوابها بيد فرسانهم ليمنع الملك المادل نور الدين من انفاذ عسكر اليهم ويكون للصليبين من دخل مصركل سنة مائة ألف دينار وجرى هذا كله بين الصليبين وشاور بدون علم خلفة مصر الماضد لانشاور حكم عليه وحجبه وعاد الصليبيون الى بلادهم بمدماتركوا حساعة من فرسانهم ومشاهديرهم وأعيانهم بمصر والقاهرة على الفاعدة المذكورة

## \*(في محاربة نور الدين بلاد الافرنج )\*

فى هذه السنة جمع نور الدين العساكر فسار اليه أخوه قطب الدين من الملوسل وغيره فاجتمعوا على حمص فدخل نور الدين بالمساكر بلاد الافرنج خاجتازوا على حصن الاكراد فاغاروا ونهبوا وقصدوا عرقه فتسازلوها وحصروها وحصروها وحسروها وحاد المسلمين في يلادهم يميناً وشهالا تغير وتحرب السلاد وفتحوا العربية وصافينا وعادوا الى جمس فصاموا بهارمضان ثم ساروا الى بانياس وقصدوا حصن هو نين وهو اللافرنج ومن أمنع حصوبهم ومعالمهم فانهزم الافرنج عنه وأحرقوه فوصل نور الدين فى الغد فهدم سوره جميمه وأراد الدخول فى بيروت فتجدد فى المسكر خانب أوجب التفرق فعاد قطب الدين الى الموصل وأعطاه نور الدين مدينة المرقم على الفرات فاخذها فى طريقه وهو عائد

﴿ فِي تَجِيزُ الملك اموري عسكره للاستيلاء على الديار المصرية ﴾

لما رجع الملك امورى الى القدس تزوج بابتة أخي الملك عمسا ويل ملك الروم بالقسطنطينية وقد زاد طمعه وأخدرجاله المقيمون بمصر والقاهم، يكاتبونه ويطابون منه القدوم الى مصر لاسستلامها قائلين له انها خالية من حام يحميها أو يدافع عنها ومق حضرت تسنلمها بدون حرب وقتال فجمع محلس شوراه بمدينة القسدس وأعلمهم بلكانبات الواردة اليسه من مصر وعزمه على المسمير البها واشتيلائه عليها فمارضوه خسوصاً رئيس جمعية الرهبان الحيكليين وجميسة خيوف الذريا ( ماري يوحنا المعدان) قائلين أنه لا يصح نقض الماهدة المحررة عين شاور وزير مصر واننا لا نقصدها قانها طمعة لنا وأموالها تساق الليا نتقوى بها على نور الدين ورجا اذا قصدناها لنملكها لا يسلمها صاحبها اللها المتحدة المحلمة النا وأموالها تساق

وعداكره وأهلها الينا ويقاتلونا دومها ويسلمومها الى نور الدين فلم يصغ الى قولهم وظل مصمماً على الدخول اليها والاستيلاء عليها وذلك لما المكشف له من عوارها وظهر له من ضفف من بق فيها. وكان يوجد في مصر بعض الامراء الذين يكرهون شاور فارسلوا اليشه وطلبوا قدومه ليسلموه مصر حكيدة في شاور فلما سار الملك امورى ووصل الى الداروم كتب الى شاور يقول له اني قد قصدت الخدمة على ماقررته لى من العطا في كل عام فاجابه شاور انالذى قررته لك المحاجة لى من العطا في كل عام فاجابه شاور انالذى قررته لك المحاجة لى بك وليس لك عندى مقرر، فاجابه أمورى ان لابد من حضورى وأخذى المقرر فصلم شاور انه غدر بالمهدد وقض الايحان وانه قد طبع في البلاد

#### ﴿ استيلاء الطيبين على بلبيس ﴾

لمسا كرالى القاهره وانفذ الى بلميس فرقة من الحيش بقيادة طى ولده اما المساكر الى القاهره وانفذ الى بلميس فرقة من الحيش بقيادة طى ولده اما الملك أمورى فانه سار مجد الى ان وصل الى بلميس فى أول صفر سنة ١٠٥٤ خيم عليها وكان معه جماعة من المصريين منهم علم الملك بن النحاس وابن الخياط بحيي وابن قرجله وهم الذين كانوا قد كاتبوه وطلبوا قدومه فارسل الى طي بن شاور وقال له أين نزل فقال على أسنة الرماح وقال له أتحسب ان بليس جينة تأكلها فارسل اليه أمورى يقول نم هى جينة والقاهرة زيدة مم قاتل بليس ليلا ونهاراً حتى افتتحها بالسيف قهراً وقتل من أهلها خلفاً عظيما وخرب اكثرها وأحرق حال أدرها ثم اخرج الاسرى الى ظاهم عظيما وخرب اكثرها وأحد وحمل في وسطهم برمحه ففرقهم فرقتين فأخذ

الفرقة التي كانت عن يمينه لنفسه وأطلق الفرقة التي كانت عن يساره لمسكره وقال لفرقته قد أطلقتكم شكراً لله تمالى علىما أولانى من فتح بلاد مصر فانى قد ملكتها بلاشك ووقف الى ان عـدى أكثرهمالنيل الى جهة منية حمل وأخذ المسكر نصيبهم من الاسرى فاقتسموهم وبتى أهل بليلس الذين أسروا أكثر من أربعين سنة فى أسر الصليبين وهلك أكثرهم فى أيديهم وافلت منهم اليسير لان الملك الناصر لمسالك ديار مصروقف مفل بليلس على كثرته على فكاك الاسرى منهم وساح أهل بليلس على كثرته على فكاك الاسرى منهم وساح أهل بليلس الحراجهم الى آخر أيامه

#### ﴿ محاربة الصليبين مدينة القاهرة ﴾

لما اتصل بشاور ماجرى على أهسل بلبيس من القتسل والاسر واله الصيبيين شحنوها بالرجال والمدد وجبلوها لهم ظهراً اشفق من ذلك وطلب الاذن بالدخول على الخايفة العاصد فلما اجتمع به بكى بين يدبه وقال اعلمان السلاد قد ملكت ولم يبق الا ان تكتب الى نور الدين وتشرح له ماجرى السلاد قد ملكت ولم يبق الا ان تكتب الى نور الدين وتشرح له ماجرى أشار بكتابة ذلك هوشمن الخلافة محسد بن مختار لابه لمسارجيع من مقابلة أمورى اجتمع بالكامل بن شاور وقال له عندى أمر لا يمكنى أن أخبرك به الا بعد أن تحافى بالك كاتطلع أباك عليه فلمساحلم لهقال لهان أباك قد وطن نفسه على الصابرة وآخر أمره يسلم البلاد الى الصلبيين ولا يكاتب نور وطن نفسه على المسادة واحد أمره يسلم البلاد الى الصلبيين ولا يكاتب نور قليس لهذا الامر غيره . وأماالصلبيون فاتهم ساروا الى مصرولما قربوا من قليس لهذا الامر غيره . وأماالصلبيون فاتهم ساروا الى مصرولما قربوا من المدينة أمر شاور باحراقها واندر أهلها بخرج الناس منها على وجوههم وتشتنوا في جميع الانحاء وترك الناس أكثر أموالهم فنهت وأحرقت، صر في تاسع صفر سنة عدى واقامت النار تعمل فيها أربعة وخمين يوماً ( ومدينة مصر المذكورة سنة عدى أو ومدينة مصر المذكورة المها فنهت والعراقة وترك الناس أكثر أموالهم فنهت وأحرقت، صر في تاسع صفر سنة عدى أو ومدينة مصر المذكورة بي أو به المؤلفة وترك الناس أدبها فنهت وأحدينة مصر المذكورة بي الموالين وهذا ورك الناس أدبها فنهت وخمين يوماً ( ومدينة مصر المذكورة المها فنهت وقرا ( ومدينة مصر المذكورة المها فنهت وقرا ( ومدينة مصر المذكورة المها فنها على وموقع المؤلفة وترك الناس أو المها فنهت وترك المناب المؤلفة وترك المؤلفة وترك الناس أدبر المؤلفة وترك المها فنهت وترك المها فنهت وترك المؤلفة وترك المؤلفة

هي مصر القديمةالآن التي على ساحل النيل ) تم نزلوا الصليبيوز في ركة الحبش ﴿ وانتت أخبارهم في الاطراف وتخطفوا من ظفروا بهفانف فساور الى أمورى شمس الخلافة فلما دخل عليه سأله أن يخرج ممه الى باب الحيمة ففعل فاراه شمس الخلافة جهة مصر وقال لهأثرى دخانا فى السهاء قال نسم قال هذا دخان مصر فاني مَا اتبت الا وقــد احرقت بمشرين الفقارورة لفط وفرقت فها عشرة آلاف مشمل وما بقي فيها مايؤمل بقاءه ونفعه فخل الآن عنك مدافعتي وكن : كما قلت لك انزل فى مكان تفدمت الى غيره وما بقى لك الا ان زول القاهرة فقال هو كما تقول ولا يد من نزول القاهرة وسي الرنج من وراء البحر قد طمموا فىأخذها ثم رحل فنزل علىالقاهرة ثمـا بلي باب البرقية نزولا قارب به البلد حتى صارت سهام البرجتقع في خيمته فقاتلوا البلد أياماً ولما تيقن شاور الضَّمَفُ. عدل الى طريق المُخادعة والحُمَّاتلة والمناورة والمدافقة الى أن تصــل ﴿ عساكر الشام فرنفذ سمس الخلافة الى أمورى برسالة طويلة وفي ضمنها ( الـ هذا بلد عظيم وفيه خلق كثير ولا يمكن تسليمه البتة ولا أخذه الا بعد إن يقتل من الفريقين عالم عظيم وما تعلم أنت ولا الا لمن الدائرة والرأى ان تحقن دماء اصحابك ودماء اصحابي وتحصل شيئًا أدفيه لك فيحصل لك عفواً ) فاستقرت المصائمة على أر بعمائة ألف دينار وقبيل مليوناً يعجــل له منها مأنة الهــ دينار فاجاب أموري الى ذلك والمقدت الهــدنة وحلف أموري ورحل الى بركة الحبش وحمل شاور اليه مائةالف دينار في عدة دفعات سوف فيها الاوقات. ثم أخذ بمـاطله بالباقي النظاراً لقــدوم المساء كر ويوهم اله يجمع لهم الأموال

ودخول أسد الدين شيركوه مصر ثالث مره ﴾ لما وسل كتاب الحايفة العاضد الى نور الدين انزعج انزعاجاً عظيا

وأنفذ أسد الدين وكان ذلك غاية مناه وأرسل معه الفقيه عيس الهكاري الى مصر برسالة ظاهرة الىشاور يعلمه بقدوم المساكر ووسالة سريةالى الخليفة الماضد وأمره ان يستحلفه على أشياء عنهاوان يكتم ذلك عن شاورفلماوصل أُسد الدين شيركوه الى القاهرة نزل بارض اللوق وأخرج اليه شاور الاقامات الحسنة والحدم الكثيرةنم أرسل شمس الخلافة الى الملك أموري يستطلق منه جمض المسال فصار اليه وأجتمع به وقال قد قسل علينا المسال فقال أمورى الطلب منه شيئاً قال اشتهى أن تهب لى النصف قال قد فعلت فقال شمسور الحلافة ما لمننى ان ملكا مثلك وهب مثل هذه الهية فقال أمورى اناأعلم الك رجلا عاقلا وان شاور ملكوانكما ماسألهاني هذا المال الا لام حدث فقالله صدقت هذا أسد الدين قدوصل نصرة لنا وما بقى لك مقام وشاور يقول الك ان ترحل ونحن باقون على الهدنة فانه أوفق لكُولنا ونحن براضي هذاالرجل بشيء من هذا المال ونحمل الباقي اليك متى قدرنا وان راضيناء باكثر من حذا المال عدنا عليك بمسا يبقى علينا من المقدار فقال أمورى انا راض بذلك وان بقي على شيء حملته اليكم وعول على الرحيل فقال له بعدان تطلق طبي بن شاور ومن بقى من اسري لميس معكم ولا تأخذ من بلييس بعد انصرافك شيئاً فاجابه الى جميع ذلك ورحل الصايدون عن مصر ولما نزل اسد الدين بارض اللوقكم تقدم أرسل لهالماضد هديةعظيمة وخلماً كشيرة واخرج الى . خدمته اكابراصحابه تم انه خرجاليه في الليل سراً متذكراًواجِتمع به فيخيمته وافضى اليه بامور كثيرة منها قتل شاور ثم عاد الى قصره وكان شاور قــد 🕒 وأى ليلة نزل اسد آلدين على القاهرة كانه دخل دار الوزارة فوجد على سرير ملكه رجلا وبين يديه دواة الوزارة وهو يوقع منها باقلامه فسأل عنهفقيل حذا محمد وسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسا أقام أسمد الدين بالديار المصرية ورحل عنها الافرنج أمنت البلاد وتراجع الناس الى بيوتهم واخذوافي إصلاح

ما شمثه الصديميون وأفسدوه وتفاطر الناس الى خسدمة أسد الدين فتكناهم بالرحب والسعة واحسن اليهم وكذلك شاورفانه أخذ في التودد الي الاسد والتقرب اليه مجميع ماوجد السبيلاليسه وأقام له ولسكره الميرة الكثيرة والنفقات الغزيرة حتى استحوذعلى قلبه وقوى تبقيته في ملكه وصفا له قلبه

### ﴿ قتل شاور ووزارة أسدالدين شيركوه ﴾

لمُــا أقامت عسكر الشام بمصر تحت رئاسة أسد الدبن شــيركو. ورأوا طيب بلادها وكثرةخيرها وسعةأموالها تاقت أنفسهم الىالاقامة بها واختاروا سكناها ورغبوا نيها رغبة عظيمة وقوى طمع أسدد الدين فيالاستيلاء عليها والاستبداد بملكها ثم علم أنه لايتم لهذلك وشاور باق فيها فاخـــذ في أعمال ألحيلة عليه فجمع أصحابه وشاورهم في أمن شاور وقال لهم قـــد علمتم رغبتي في هذه البلاد ومحبتي لها وحرصي عليها لاسيا وقدتحققت أن عنسد الصليبيين ماعندى وعلمت انهم كشفوا عورتها وعلموا مسالكهاوثيقنتانيمتى خرجت هنها عادوا اليها وملكوها وهي منظمدار الاسلام وحلوبة بيت مالهموقدقوى عندى انأتب عليها قبل وثوبهم وأملكها قبل ان يملكوها وأتخلص من شاور الذى يلعب بتاويهم ويضرب بناويهم وقد ضيع صنيع أموال هسذه البلاد في غير وجهها وقوي بها الصلبيين علينا وماكل وقت ندرك الصلبدين ونسبقهم الى هذه البلاد التي قلت رجالها وهلكت أبطالها فقالوا جميهًا لايتم أم الابعد قتلشاور وتفرقوا علمايقاع القبض عليه وكان شاور يركب فيالابهةالمظيمة والمدة الحسنة على عادة الوزراء لانه كان الوزير اذا ركب سارفي موكبه الطبل والبوق وكاذشاور قليل الركوب فاخذ الامراءيترصدونه الىان ركبيوماً فيم أبهته وحلالته فلماعاينه الاصماء هابوه وأحجموا عنهوكلن يومآ عظم الضباب وكان خروج شاور من باب القنطرة السلام على أسدالدين فتقدم صلاح الدين

فسلم دليه ودخل في وسط موكبه ثم سايره ثم مد يده الى تلاييبه وصاح عليه فرجله ولمسارأي ذلك عسكرالشام قويت عزائمهم واوقعوا في عسكر شاور فنهيوا ماكان مع رجاله وقنلوا منهم جماعة وحمل الملك الناصر شاوراً راجلا الميخيمة لطيفة وأراد قتله فلم يقدر منغير مشاورة اسدالدين وفي الحالورد على أسد الدين توقيع من الماضد على يد خادم يأمره فيسه بقتل شاور فانفسذ التوقيع الى صلاح الدبن فتنله في الحال وأنفذ رأسه الى القصر فخلع الحايفة الماضد على أســد الدين وقلده الوزارة بدل شاور وذلك في ١٧ ربيع أول سنة ٥٦٤ فسار أسد الدين ودخل القصر وترتب وزيراً ولقب بالملك المنصور أيمر الجيوش وقصد دار الوزارة فنزلهــا وهي النيكان بها شاور وسلفاؤه وكتب له منشوراً بالوزارة من القصر كتب العاضد في طرته بخطه (هـــذا عهد لاعهد لوزير بمثله وتقلد امانةرآك أمير المؤمثين أهلا لحمله والحجة عليكعند الله عما أوضحه لك من مراشد سبله فحذ كتاب أمير المؤمنين بقوة واسحب ذيل الفخار بان اعتزت خدمتك الى نبوة النبوة واتخذه للفور سبيلاولاتنقض الإيمنان بعد توكيدها وقد جبات الله عليكم وكيلا) وجاء في المنشور ما يأتى ( من عبد الله ووليه أبي محمد العاضد لدين الله أمير المؤمنين الى السيدالاجل الملك المنصور سلطان الجيوش ولى الائمة مجـمر الامة أســـدالدين كافي قضاة المسامين وهادي دعاة المؤمنين أبي الحارس شيركوه العاضدي عضسد الله به الدين وامتع بطول بقائه أمير للؤمنين وادام قدرته وأعلى كلتهسلام عليسك ُ فَأَنَّهُ يَحْمِدُ الَّذِي اللَّهِ اللَّهِ الاَّ هُو ويسألُهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدُ خَاتُم النَّذِين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين والائمة المهديين وسلم تسليما الح) فاص بقراءته على رؤوس الاشهاد وفرح به غاية الفرح وأعيدت قراءته عليه عدة مرات استحساناً لمعانيه . ثم ان الحليفة العاضد أرسل الى أسد الدين طبقاً من الفضة غِيهِ رأس الكامل بن شاور ورؤوس أولاد آخوته وكان الكاملkا سمع بقتلِه

#### أييه قد التجأ الى القصرفقتله الخليفة

وكان مسمحياً إلى أسد الدين بقوله

### ﴿ حَكُمُ الْمُلْكُ الْمُنْصُورُ اسْدُ الَّذِينُ شَيْرَكُوهُ وَوَفَّانُهُ ﴾

لما استقر أسد الدين بالوزارة ولم يبق له منازع ولى الاعسال من يقاليه واستبد بالولاية فاقطع البلاد للمساكرالتي قدمت معه وصلاح الدين مباسراً للامور مقرر لهما وزمام الامم والنهي مفوض اليه لكفايته ودرايته وحسن تأتيه وسياسته وطلب أسد الدين من القصر كاتب انشاء الوزارة فارسل اليه عبدالرحيم البيساني ومدحه الشعراء ومنهم السماد بقصيدة طويلة منها

بالجد أدرك ماأدرك لااللس كم راحة جنيت من دوحة النعب نادی فعرف خــیر این بخیر آب بإشيركوه بنشاذي الملك دعوةمن من المدى في العلا ماحزت بالحب جرى الملوك وماحازوا بركضهم غنها الملوك فطالت سائر الرتب تمل من ملك مصر رتبة قصرت ميسرا فتح بيت القدس عن كثب فتحت مصرا وأرجو أن تصيرتها قد أمكنت أسذالدين الفريسةمن فتج السلاد فبادر نحوها وأب أنت الذي هو فرد من بسالته والدين منءزمه في جحفل لحب وفي حكمه شدد على النصارى وأمرهم بشد الزنانير على أوا علمهمومتمهم من ارخاء الذؤابة التي تسمى بالمزبه فكتب المهذب ان أبي المليح زكريا

يأأسد الدين ومن عدله يحفظ فينا سنة المصطفى كفى غياراً شد أوساطنا فماالذى أوجبكشف القفا قلم يسمقه بطلبه ولامكنه من ارخاء الدؤابة وعندماأيس من ذلك أسلم. وكان شيركوم يعتبر نفسه ناشاً لنور الدين في مصر وانه قائم بمنصب الوزارة

باسمه ولكن لم تطل مدته لآه كان مواظباً على تناول اللحوم السمينة وكانت تتواتر عليه التخم والخوانيق فاعتراه خانوق عظيم ذهب بحياته في ٢٧ جادى الثانيه سنة ٤٠٥ ولم يمكث في منصبه الاشهرين و حسة أيام ودفن في القاهرة ثم نقل الى مدينة الرسول صلي الله عليه وسلم وكان شححاعا بارعا قويا ذا صولة عفيفاً ديناً كثير الحير وكان يجب أهل الدين والعلم كثير الإيشار حديا على أهله وأقاربه وخلف مالا كثيراً وترك كثيراً من الخيل والد وابو خمسا ثه مما لاسديه وهو مشيد قواعد الدولة الشاذية والمملكة الناصرية وكان ابتداء أمره يخدم مع صاحب تكريت على اقطاع مبلغه تسعما نة ديناروتنقل في خدمة الملك المادل محود ور الدين الى ان ملك الديار المصرية وعقدله الدراء القاهرة ثلاثة أيام

#### ﴿ وزارةُ الملك الناصر صلاح الدين يوسف ﴾

لما توفى أسدالدين كاتقدم أصبح كل من الامراء النوريه الذين كانوا قد صحبوا أسدالدين يطاب التقدم على الساكر و ولاية الوزارة منهم الامير عين الدولة الياروقي وقطب الدين خسر و بن تليل وهو ابن أخي أبو الهيجاء وسيف الدين على ابن أحمد الهكاري وشهاب الدين عحو دالحاري وهو خال صلاح الدين ومالت الاسدية الى صلاح الدين فانفذا لحليفة الماضد يسأل عمن يصلح للوزارة قارشد من حمياعة من الامراء على شهاب الدين الحاري فانفذاليه وأحضره وخاطبه في تولى الوزارة فامتنع من ذلك وأشار بولاية صلاح الدين وكان الحاري أولا قد رغب في الوزارة وتحدث فيها لما رأى مزاحة عين الدولة بن ياروق وغيره عليها خاف ان يشتفل بطلبها فنفو ته وربح اتفوت صلاح الدين فاشار عليه لا بها إذا كانت لابن المتنفل بطلبها فنفو ته وربح اتفوت صلاح الدين فاشار عليه لا بهاذا كانت لابن المتنفل بطلبها فنفو ته وربح اتفوت صلاح الدين فاشار عليه لا بهاذا كانت لابن المتنفل بواعجه عقله وسداد وشعباعته واقدامه على شاور في موتبه وقتله حين جاءه أمره مع صفر سنه وأيه وضح عقر مناه المدين المناسلة واقدامه على شاور في موتبه وقتله حين جاءه أمره مع صفر سنه

فسارع الى تقليده الوزارة وماخرج شهاب الدين من حضرة العاضد الا وخلمة الوزارة قد أرسلت الميصلاح الدين



وتلقت بالملك الناصر وكانت خلمة الوزارة عمامة بيضاء تنيسي بطرزدهب و ثوب دريق بطراز و مبادر و ثوب دريق بطراز و مبادر و

الحيجر مشدة بيضاءوفىرأسهامائناحية جوهروفىأر بعرقوائم الفرسأر بععقود جوهر وقصبة ذهب في رأسهاطالمة مجوهرة وفي رأسها مشدة بيضاء باعلام ذهب ومعالحلمة عدة بقجوعدةمن الحبل وأشااء أخرومنشور الوزارةملفوف فى ثوب أطلس أبيض وكان ذلك يوم الاثنين الخامس والمشرين من جمادي الآخرة سنة ١٦٤ وقرىء المنشور بين يدىالملك الناصر يوم جلوسه في دار الوزارة وحضر حميع أرباب الدولتينالمصرية والنوريةوكان يومأعظيما وخام المكالناصرعلى جيع الإمراء والكبراءووجوه البالمدوأرباب دولةالماضمة وعمالناس جميمهم بالهيآت معرانه قيل هذا المنصب كرها وكان جاءالي مصرصحبة عمه أسدالدين كرهأ أيضاً ﴿ النَّاللَّةُ ليمجب من قوم يقادون الى الجُّنة بسلاسل) وأما الاص اءفانهم لم يلتفتوا اليه ولاخدمو دوكان الفقيه ضياء لدين عيسي الهيكاري معمه فسعى عنسد سيف الدين على ابن أحدحتي أماله اليه قائلاله ان هذا الام لايصل اليك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل فمال للى صلاح الدين ثم قصداً يضاً الى قطب الدين وقال لهانصلاح الدين قدأطاعه باقي الامراء ولمييق سواك فالاحشن انتطيعه وهكذا حتىأماله وسار الى عين الدلة الياروقي وفعل معه كما فعسل مع سلفاته فلم يقبل منهذلك وسار بعسكره الىنور الدين بالشام

وأماصلاح الدين فانه كان بصفته نائب عن الملك العادل محود نور الدين وقائمة مه بالمك العادل بمدذ كر وقائمة الماضد وكان الملك العادل مر لدين يكاتب الملك الناصر صلاح الدين الخليفة العاضد وكان الملك العادل مر لدين يكاتب الملك الناصر صلاح الدين واسمال قلوبهم وبذل لهم المسال فنويت نفسه علىذاك وضعف أمر الخليفة العاضد وطلب صلاح الدين من نور لدين ارسال اخوته فلم يجبه الىذلك وقال أخاف أن يخالف احدمنهم أواص ك فتفسدال بلاد، وبعدمدة سيربور الدين الى مصر اخوة صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكبر من صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكبر من صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكبر من صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكبر من صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكبر من صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكبر من صلاح الدين منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكبر من صلاح الدين منه منه شمس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أكبر من صلاح الدين منه منه شمس الدولة تورانسا بن أيوب وهو أكبر من سلاح الدين منه منه منه منه منه المناس المناس المنه المناس ا

الدين وقال له ان كنت تسير الى ، صر و تنظر الى أخيك بوسف الذى كان يخدمك فلا تسير فانك تفسد البلاد فأعاقبك وان كنت تنظر اليه انه صاحب مصر وقائم فيها مقامى و تخدمه بنقسك كانخدمني فسر اليه واشدد ازره وساعده على ماهو بصده فقال فيل معه من الحدمة والطاعة ما يصل اليك فكان كا قال وكان نور الدين قد أثر عنده تنصيب صلاح الدين على الديار المصرية حق قال ما أخطأت الافي نقاذى اسدالدين الى مصر بعد علمى برغبت فيها وكان يبلغ المك الناصر صلاح الدين من اقوال نور الدين وبعض اصحابه أشياء تؤلمه عبر اله يلقاها بصدر رحب وخلق عذب و وحم صلاح الدين بابطال المكوس والمظالم ما يقدر والقبلية بما تة الف دينار فسامح بجميع ذلك واصدر بهم منشوراً يقرأ على المناير وسامح أيضاً الدين عبد والى المدين وسامح أيضاً الدين عبد والله على المناير

فالشام يقبط مصراً مذحلاتها كما الفرات عليكم يحسد النيلا نلتم من المالك عفواً ماالملوك به عنوا قديماً وراموه فما نيلا

سم من سن وقال بسنهم

بل الشرف الراقي الى قمة النسر بها الهم العلمالي شرف الذكر أقلم بها الاقدام من زلة العشر حريم لها بحريم الإمان من الذعر ودائرة الانصار اضيق من شبر وما شتقت الانصار الامن النصر وأولها بالنيل من شاطيء مصر أضاءت وكان الدين ليلا بلا فيور.

الك الحسب الباق على عقب الدهر كذا فليكن سي الموك اذاسعت بهضتم باعباء الوزارة نهضة كشيم من الافرنج سرب خلافة ولما استفات ابن النبي بنصركم جلبتم اليه النصر أوسا وخزرجا كنائب في جيرون منها أواخر طلمتم فاطلمتم كواك نصرة

وأبت اليكم يا ابن أبوبدولة · تراسلكم في كل يوم مع السفر حمي الله فيكم عزمة أسـدية فككتم بهاالاسلام ن ربقة الاسر

## \*( قتل جوهم مؤتمن الخلافة وواقعة العبيد )\*

لما استقام صلاح الدين بالوزارة وعظم نفوذه وكثرت نصراؤه داخل الحسد مؤتمن الخلافة جوهرالخصي وحدثته نفسه بخلع صلاح الدين ووألقمه كشيرسن الامراء المصربون والجند واتفق رأيهمان يبمثوا الىالصليبين ببلاد الساحل يستدعونهم الىالقاهرة حقاذاخرج صلاح الدين لقتالهم بمسكره تاروا وهم فىالقاهرة واجتمعوا معالصليبيين على اخراجه من مصر . فسيروا رجلا الى الصليبين وجعلوا كتبهم معه في نعل فسار الرجل الى أن وصل الي: البير البيضا قريباً من بلبيس فاذا بيمض أصحاب صلاح الدين قابل الرجل هناك فانسكر أمِن. لانه حمل نعله في بده وايس فيها أثر مشى والرجل رث الهيئة قارتاب فيه وأخذالنملين وشقهما فوجد الكتب بداخاهما فحمـــل الرجـــل والكتب الى صلاح الدين فتتبع خطوط الكتب حتى عرفت فاذا الذي كتبها · • ون اليهود الكتاب فلمسا احضروه ليسألوه ويعاقبوه على خطه لطق بالشهادة قبل كلامه ودخل في عصمة اللامه ثم اعترف بمــا جناه وان الذي أمر. هو مؤتمن الخلافة جوهر فبلغذلك المىجوهر فخاف على نفسه ولزم القصر وامتنعمن الخروج فاغرض صلاح الدينءن ذلك حملة وطال الامدفظن الحصي آنه قد أهمل أمره وشرع يخرج من القصر وكانت له منظرة بناها بناحيــة الحرقانيـــه يقرب قليوب في بستان فخرج اليهافي جماعة وباغ ذلك صلاح الدين فانهض اليه عدة هجموا عليه وقتلوه في نوم الاربعاء ٢٥ ذي القعده سنة ٥٦٤ واحتزوا وأسه وأنوا به الىصلاح الدين فاشتهر ذلك فى القاهرةوأشيع فنضب المسكر للمبرئ وساروا باجعهم وقدائضم النهم عالمعظيم من الامراء والعامسة حتى

استمدوا بالاسلحة فباذر شمس الدولة فخرالدين توارنشاء أخو صلاح الدين ونادى بالساكر النز (الشاميه) ورتبهم ووقفت الطائفة الربحانية والطائفــة الجيوشية والطائفة القرنجية وغبرهم منالطوائف السودانية ومن انضم اليهم غي محلة بينالقصرين فنارت الحرب بينهم وبين صلاح الدين واشـــتد الامر وعظم الخطبحتي إيبق الاهزيمة صلاح الدين وأصحابه وعندذلك أمرتورانشاه بإلحلة على السودانيين ففتل منهم أحدمقدميهم فانكسرت شوكتهم قليلاو عظمت حمة الغزعلبهم فانكسروا الى باب الذهب ثم الى باب الذهومة وقال حينته عدة من أمراء المصريين وكثير من سواهم . وكان الماضد في هـــذه الواقعة يشرف من النظرة فلمسا رأى أهل القصر كسرة السودانيين وعساكر مصر وموا الغز من اعلى القصر بالنشاب والحجارة حتى انكوا فيهم وكفوهم عن القتال وكاد حؤلاء ينهزمون فامرحينئذ صلاح الدين باحراق المنظرة فاحضر شمس الدولة النفاطين وأخذوا فى اعداد قارورة النفط وصوبوهاالىالمنظرة حيث بقيم العاضد فخاف على نفسه وفتح زعم الخلافة باب المنظرة وقال بصوت عال ( أمير المؤمنين يسلم على شمس الدولة ويقول دونكم والمبيد الكلابأخرجوهم من الادكم > فلما سمع السودانيون ذلك ضعفت قلوبهم وتخاذلوا فحمل عليهمالغز فانكسروا وركبالقُّوم أقفيتهم الى ان وصلوا الى سوق السيوفيين فقتل منهم كثير وأسر منهم كثير وامتنعوا هناك على الغزبمكان فاحرق بهم وكان فيدار الارمن قريباً من بين القصرين كثير من هذه الطائفة وكلهم وماة ولهم جراية في الدرلة تجري عليهم فعند ماقرب منهم النزرموهم عن يد واحدة حتى امتنمواعن انيسيروا الى المبيدفاحرق شمس الدولة نارهم حتى هلكوا حرقارقة لاومروا الى الببيد فصاروا كلما دخلوا مكانا أجرق عليهم وقتلوا فيه الى ان وصلوا الى باب زويله وكان مغلوقا فحصروا هناك واستمر فيهمالقتل مدة يومين وكان صلاح الدين قد أحرق المنصوره وهي حارة لهم مجمة باب زويله وأعظم حاراتهم وأخذت عليهم أقواه السكك فايقدوا الهم قد أخذوا لامحالة وطلبوا الامان فامنوا وذلك يوم السبت ٢٨ ذى القعده وفتح لهم باب زويله فخر جوا الى الحيزه فعدى عليهم شمس الدولة فى العسكر وقد قووا باموال المهزوه ين وأسلحتهم وحكموا فيهم السيف حتى لم يبق منهم الاالشريد وتلاشي بعده هذه الواقعة أمر العاضدودعيت بواقعة العبيد . ومن غرائب الاتفاق ان الذى فتح مصر للدولة الفاطعية وبنى القاهرة يدى خوهراً والذى كان سباتي زوال هذه الدولة وخراب القاهرة يدى أيضاً حوهم الملقب بمؤتمن الحلافة . فلما انتهت هذه الواقعة واشتشاف حرثودة الفساد عاد صلاح الدين الى السكون فولى أخاه تورانشاه قوص واصوان وعيذاب مكافأة لما أظهره من البسالة فى هذه الواقعة وجسل البلاد المذكوره له القاهافكان دخلم افي تلك السنة (٢٦٩٠٠) دينار

#### \* ( محاصرة الصليبين ثفر ذمياظ ) \*

لما علم الملك أمورى ملك القدس خبرتماك اسد الدين شيركوه، مصرخاف على بلاده لانه صار بين عدوين نور الدين من الشام وأسد الدين من مصر فجمع مخلس شوراه وقر رأيه سم على ارسال فريدريك بطريرك صور وممه يوحنا اسقف عكا للالتجاء بملوك فرانسا وانكلترا وسيسيليا وغيرهم من ملوك أورو با فلم تجرم مساهم ثم أرسل الى عمر وجته ملك الروم بالقسط تطيية فارسل اليه عماره بحرية ولفة من مائة رخسين مركباً ملا فه بالزخائر والمؤن والمدة والرجال فاتحسدت باقى الصغيبين الموجودين بالشام وساروا براً ومجراً الى مصرحتى اذا بلغوا الفرما ساروا الى دمياط فسكروا بيها وبين البحرفي أول سفرسنة ٥٠٥ وكات هذه الحلة بقيادة الملك أدورى أيضاً فطن اله يقدر على أخه دمياط بالمجروم وعادكون به ديار مصر الاانه وأي منها علموم وعادكون به ديار مصر الاانه وأي منها

مقاومة ودفاعاً اضطره لاقامة الحصارفاقامه \* فارسل اليها صلاح الديناالمساكر. فيمالمل وحشر فيهاكل من عنده والمدهم بالمال والسلاح والذخائروارسل الحي نورالدين يشكوا ماهو فيهمن المخاوف ويقول انهاذاتخلف عن دمياط ملكها الصلبون وان سار اليهاوأخلي القاهرة خاف من غدر المصريين بهوطاب منه . ألمدد فيجهز نور الدين اليه المساكر ارسالا كلتيمهزت طائفة ارسلها تمسارنور الدين الى بلاد الصليبيين بالشام فنهمها وأغار عليها واستباحها ووصلت غاراته . الى مالم تبلغه فخلوالبلادمن بمانع وكذلك الحليفة العاضد فانهأمدصلاحالدين ا يمايون دينار مصرىسوى الثياب وغيرها وارسل صلاح الدين ابن أخيه تقي الدين وخاله شهاب الدين الحارمي الى دمياط وطال امد الحصار حتى نفــذت مؤونة الصليبيين فارادوا العبور في النيــل ليأثوا بالزاد فاوقفهــم حاجز أقامه المسلمون في عرض النهر وهو عبارة عن سلسلة قوية من الحديد طرفها الواحه ممكن بمتاريس دمياط. والطرف الآخر ببرج هائل منيع الجانب وكانت تود الامداد الى حامية دمياط منالقاهرة بكل سمهولة • أما الصليبي، ن فكان التظارهم للمدد من سورياً عبثاً فالتشر الجوع في مسكرهم فحدث الشقاق بين الفر نساويين وهـم الذين كانوافي سورياواليو نانيين الذين أتوا بالمدد من القسطنطينية واشتدحق أفضي الى الانفصال النام بعــدان بلغ منهم الجوع مبلغأ عظما فكانوا يتخاصمون على كسرة خبز وبمضغون اقنان النخيل وممسأ زاد تماسهم تمكأتر الامطاروالذوابع علىمعسكرهم بدون انقطاع حتىاصبحوا كأنهم في طوفان عظم وحصل من هياج الاعصار نو. في النيل أسرع جربه فنزاحمت مراكبالصليبين وتلاطمت فلم يعد استخدامها ممكنأ لوقوعها بين قوتين متضادتين الربح ومجـــرى النيل فتـكسر معظمها • وكان نور الدين قد ارسل حميلة بقيادة الامبر قطب الدين خسرو الهمداني فنزل دمياط في ١٥ ربيع أول سنة ٥٦٥ واحرقت العساكر الاسسلامية باقى مراك العلميين

ومنجانيقاتهم وآلات حربهم وقتلوا منهم كثيراً · فلما حـل بالصليبين ذلك عبروا بداً من المود على اعقابهم الى سوريا صفر الايدي بمدان تماهدوا مع المسلمين ان لايمارضهم ممارض فى سيرهم فرجهوا خاسين فى ٧٦ ربيع أول وصدق فيهم المثل (ذهبت النمامة تطلب قر نبن فمادت بلااذين) وكان صلاح الدين قد أعد في القاهرة جيوشاً ليسير بها مدداً الى دمياط لكنها لم تبلغها حتى فارقت الجيوش الصليبية مماكزها فشق عليه ذلك وومخ الامراء الذين سمحوا لهم بالانسحاب ثم عاد للى القاهرة وامتدحه عمارة اليمني عقصدة منها

ماكان من لعمى بنى أبوب حسبى فائتم غاية المطلوب عز القوى وذلة المسلوب لولم يجلوها أتت بكروب عثقاء لهم من نازح وقريب وهم اللباب فانت غير ليب

من شاكر والله أعظم شاكر طلب الهدى لصرافقال وقد أنوا جلبوا الى دمياط عند حصارها وجلوا عن الاسلام فيها كربة فالناس من أعمال مصر كلها ان لمنظن الناس قشراً فارغا

## \*(مسيرنجم الدين أيوبوباقيءاثلته الى مصر)\*

ثم أرسل صلاح الدين الى ور الدين يطلب قدوم والده وباقي عائلته وكان الخطيفة المستنجد بالله العباسي ببغداد قد أرسل الى ور الدين بعائب من تأخير اقامة الدعوة له بمصر فاغتم هدده الفرصة وأحضر الاسمير نجم الدين أيوب وألزمه الحروج الى ولده بمصر وسلمه وسالة مها (وهذا أمر تجب المبادرة اليه لتحظي بهذه الفضيلة الجليلة والمنقبة النبيله قبل هجوم الموت وحضور الفوت لاسيا وامام الوقت متطلع الى ذلك بكليته وهو عنده من أهم أمنيته ) ثم ان الامير نجم الدين حمد والدين مشما الى المدين عمد وسار معمه نور الدين مشما الى المدين عمد وسار معمه نور الدين مشما الهوا

وأس الماء وعادنور الدين بعد توديمه وسارنجم الدين اليمان وصل بالسسلامة إلى مصرفي ٢٧ وجب سمنة ٥٦٥ فحرج الخليفة الماضد من قصره لاستقباله وكذلك حبيع الامراء والاعيان وباقى أرباب الدولة المصرية الي ظماهر باب الفتوح عند شهيجرة الاهلياج ولميجر بذلك عادة لهم وكان من أعجب يوم شهده التماس وخلع الخليفة العاضد عليمه ولقيه الملك الافضل وحمل اليه من القصر الالطاف والتحف والهدايا وأظهر صلاح الدينمن بره وتمظيم أمره ماأحرز به الشكروالاجر وأفرد له داراً بجانبدارهوأقطعه الاسكندرية ودمياط والمحرزه ومدح صلاح الدين عمسارة اليمني بقصيدة مثها

صحت به مصر وكانت قيله تشكو سقاماً لميسن بعليب عجباً لمعجزة أتت في عصره والدهر ولاد لكل عجيب رد الآله به قضية يوسف نسقاً على ضرب من التقريب مصرعلي التدريج والترتيب حاءته اخــوته ووالده الى قد ساعــدتكرياحها بهبوب فاسمد بأكرم قادم وبدولة ومن قصيدة للحكم عبد النع

فىمشرق المجد نحيم الدين مطلعه وكل ابنائه شمهب فلا أفلوا لجاءوا كيمقوب والاسباظ اذوردوا

على الدر ر من أرض الشام واشتملوا لكن يوسف هذا جاء اخوته ولميكن بينهــم نزع ولاذلل وملكوا ارض مصرفي شهاخته 💎 ومثلهــا لرجال مثلهــم ازل

\* ( عاربة نور الدين حصن الكرك والزلزله الكبري)\* مِسدماودع نورالدين الامير نحيم الدين سار بمسكره الى بلاد الكرك في (-- 1.)

مستهل شميان سنة ٥٦٥ ونزل أياماً بالبلقاء على عمان وأقام على الكرك اربعة أيام فحاصرها



(صورة قلعة الكرك )

ونصب عليها مجانية بن فورد اليه الخبر بان الصليبين قد مجمعوا ووصلوا الى ماء عين فرحل اليهم نورالدين فلما سمعوا بار تداده عليهم ولوا مدبرين وعاد نور الدين الى حوران غيم بعشترا وأقام ينتظر حركتهم ليلقاهم في يرحوا من مكانهم خوفا منه وقصد نور الدين بلادهم حتى توسطها فنهب ماكان على طريقه وفي هذه السنة أيضاً في ١٧ شوال حصلت زلزلة عظيمة لم ير الناس مثلها عمت أكثر البلاد من الشام ومصر والجزيرة والموصل والعراق الاان أشدها وأعظمها كان بالشام فحر بت بعلمك وحمص وحماه وشير رو بعرين وغيرها وسهدمت أسوارها وقلاعها وسقطت الدور على أهلها وهلك من الناس كثير فسار فوالدين الى بعلمك لتمير سورها في تابين عبرها ماراً بجميع البلاد الخوفه من هجوم الصليبين مثل ذلك وسارمها الى غيرها ماراً بجميع البلاد الخوفه من هجوم الصليبين الى ان وصل الى حلب فوجداً كثرها متهدماً فاقام بنفسه على عمارتها وأما

بلاد الصديدين قان الزلزلة أضرت بها أكثر من سواهاوهدمت أسوار مدتها فاجهدوا في تمميرها خوفاً من نور الدين وهكذا قان كلامن الفريقين انشغل عن الآخروكانت هذمالزلزلة قدحصلت في يومعيدهموهم في الكنائس فوقمت عروشها عليهم

#### \* ( محاربة صلاح الدين بلاد الصليبين )\*

في السنة التالية الزلاؤلسار صلاح الدين في حيش عظيم الى سوريالحاربة الذين ضافوه في السنة المساحية فدخل فلسطين سنة ٥٩٦ فيم الملك أمورى وهو في عسقلان ان صلاح الدين قد حاصر قلمة دارون وهو دير قديم النصارى وموقع، على قة حبل وعر، على أربعة أميال من غزه انحذه الصليم و حسنا فاسرع لمهاجمة صلاح الدين في ذلك المكان وكان قد علم صلاح الدين بقدومه فسار الملاقاته فلاقاه في منتصف الطريق وحاربه وغلبه ونزل على غزه فاستولى عليها واسترشر المسلمون بهذه الاستصارات ولكنهم اكتفوا بها أخذا بالثار فتركوا في غزه حامية كافيه وعادوا الى مصر ثم بلغ صلاح الدين بان الصليمين قداحتلوا آيله و تحصنوا فيها وهي قلمه على البحر الاحرفسار اليها ومعه عصبة من رجاله الاقوياء وحل معمراكب مفككة نقلها على الجال ولما وصل الى البحر عندايله ركب تلك المراكب و انزلها الى البحر وهاجم آيله في ربيع أول سنة عداقيا من أو يحرا وظل علياحتى فنصها وجاله وقتلوا من كان فيها من الصليمين وجمل فيها صل الدين جماعة من ثقاته وقوا عم بما يحتاجون اليه من سلاح وغره وعاد الى مصر

# \* (وفاة الخليفة المستنجد بالله وخلافة المستضيء باصر الله )

في بوم السبت تاسع ربيح آخر سنة ٥٦٦ توفي الامام المستنجد بالله أبمي المنظفر بوسف بن المقتفي بالله وكانت خلافته احدىءشرسنة و٦أيام وهوالثاني والثلاثون من خلفاء بنى المباس وهذا المدد له بحساب الجمل اللام والياء وقيه يقول بعض الادباء

أصبحت لب نى العباس كلهم ان عددوا بحساب الجمل الخلفاء وكان من أحسن الخلفاء سيرة معالرعية عادلافيهم كثيرالرفق بهم شم بويىع بالخلافة ابنه المستضىء بامراللة أبو محمد الحسن

#### \*(وفاة الخليفة العاضد لدين الله بمصر والخطبة فيهالبني العباس)\*

كان نور الدين قدأر سل الى صلاح الدين يطلب منه الخطبة للمباسين بمصركما تقدم فاعتذر اليه صلاح الدين بالخوف من وثوب أهـــل مصر وامتناعهم عن الاحابة الى ذلك لميلهم الى العلويين فلم يصغ نور الدين الىقوله وأرسل اليســــ يلزمه بذلك الزاماً لافسحة فيهواتفقٰ ان الحليفة العاضد مرض وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة له فاستشار الامراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العباسية فمنهم من اقدم على المساعدة وأشار بهاومنهم من خاف ذلك الااله فم يمكنه الاامتثال أمر نورالدين وكان قد دخل مصر انسان أعجمي اسمه أمير عالم فلما رأى ماهم فيه من الاحجام قال أنا ابتدى بها . فلما كان أول حمة من المحرم سنة ٥٦٧ صمد المنسبر في أكبر جامع وخطب بالناس ودعا للحليفة المستضىء بامر الله فلم يسكر ذلك أحدعليه وكان موجوداً بالمسجد الامير نجم الدين وحماعة من الامراءخوفا من حصول حادث لكي يعتذر صلاح الدين عن نفسه وفي الجمعة الثانية أمر صلاح الدين جميع خطباءالقاهرة ومصر بقطع خطبة العاضد والانخطب للمستضىءالعباسي ففعلوآ ولم يمارضهمأ حسد وكتب بذلك الى سائر الديار المصرية وكان الماشد قداشتُد مرضــهُ فلم يعلمه أهـــله وأصحابه بذلك وقالوا انسلم فهويملم واناوفى فلاينبغي ان تنفص عليه هذه الايام الباقية من عمره فتوفي يوم عاشورا ولميعلم بشيء من ذلك ويعد وفاته

جلس صلاح الدين للمزاءوا ستولى على قصره رعلى جميع مافيه وكان قدرت فيه قبل وفاةالعاضد بهاء الدين قراقوش وهو خصيه لحفظهو جوله كاستاددارالعاضد بعد قتل جوهر مؤتمن الحلافة وكان\ليدخل القصرشي، أو يخرج منـــه الا بامر صلاح الدين فحفظ مافيه حتي تسلمه صلاح الدينونقل أهل العاضد الى مكان منفر دووكل لحفظهم وحصل أولاده وعمومته وأبناءهم فىالقصر الكبير الكائر بحارة بيرجوان وكان عيشهم فيهاطيبا ثم نقلوا بمدالدولة الأبوبية منها وجمل عندهممن يحفظهم وأبعدعنهمالنساءوأخرجمنكان بالقصرمن العبيد والجواري فاعتنى البعض ووهب البعض وباع البعضوأخلى القصرمن أهلموسكانه ودخلت مصر في حماية الخلافةالعياسية الدينية في بفداد بعد خروجها منها مدة مائيين وثمان وستين سنه ولما اشتد مرض العاضد أرسل الىصلاح الدين يستدعيه فظنها مكيدة فلم يمض اليه فلما توفي علمصدقه وندمصلاج الدين على استعجاله بقطع خطبتهوهو مريض وقال لوعلمت أنه يموت منهذا المرضما قطعتها الي ان، وقت ، وفتح الخزائن التي بالقصروأخذ كل ماصلح له ولاهله ولامرائه ولخواص عماليكه من الذخائر وزواهر الجواهرونفائس المسلابس ومحاسن العرائس وقلائدالفر الدو الدوةاليتيمة والياقو تةالمالية غالية القيمة والمصوغات التبريد والمصنوعات العنبريه والاواثي الفضية والصوانى الصينيه والمنسوجات المفربية والبكرائم والبنائم والعقود والنمائم والنقود والمنظوم والمنضود والدر والياقوت والبسط والفرش ومالا يمداحصاء ولابحداستقصاء واسرف في العطاء وأطلق البيعفيكل حديث وغتيق ولبيس وسحيق ورخيص وغال واستمر البيع فيه عشر سنين ومن أعجب ماوجد فيه قضيب زمرد طوله شبر وليف قطعة واحدة وكان حجمه مقدار الابهام ووجه فيه طبل للقولنج فانهدفع الى ببض الاكراد فلم يدر ماهو فكسره لانه ضرب عليه فحبق ووجد ابريقاً عظيا من الحجير المانع . وأن القضيب الزورد فان صلاح الدين أحضر صانع ليقطعه فافي الصابع

قطعه فرماء بنفسه فانقطع ثلاث قطع ففرقه علىنسائه وأما الابريق فانفذه الى الخليفة ببغداد ومن جلةماباعه خز أنةالكتب وكانت من عجائب الدنيالاته لمريكن في جميع بلادالاسلام داركتباً عظم من الداو التي بالقاهرة داخل القصر ويقال المها كانت تحتوى علىمليونى كتاب واقتسم الناس بمد ذلك القصر وامتدحه الناس

وغدا الشرق يحسدالفربالقو

أصبح الملك بعد آل على مشرقاً بالملوك من آل شاذى م ومصر تزهو على بغداد وصليل الفولاذ فيالفولاذ ً ماحووها الا يجزم وعزم ن بها كالخصيب والاستاذ

لاكفرعون والدزيز ومنكا ثم أرسل صلاج الدينالبشائر الى نور الدين بالخطبةللمباسبين بمصر وعمل نور الدين قصيدة لتنكى أمام الخليفة ببغدادو أوسل شهاب الدبن أبواللمالى المطور بهذه السارة فنها

نائب المصطنى أمام العصر قد خطينا للمستضىء بمصر خد والقاصر الذى بالقصر ولحذائنا لنصرة المضمد ألعا وأشمنا بهما شمعار في الميا س فاستبشرت وجومالنصر وتركنا الدعي يدعوا ثبورآ وهو بالذلتحت حجروحصر وتباهت منابر الدين للخطــــبة للهاشمي في أرض مصر واستنارت عزائم الملك العما دل نور الدين الكريم الاغر

. فلما وصل شهاب الدين الى بغداد خرجوا بموكب لمقا لمته وكـذلك خرج أهل بفداد وكان يوماً مشهوداً وأننم الخليفة على الملك العادل محمود نور الدين بتشريف عظيم القدر ومعه سيفان أشارة الى تملكه مصر والشام وعلى صلاح الدين بتشريف آخر ولمسا وصل انتشريفان الىالملك العادل أخسذ تشريفه وأرسل الى صلاح الدين تشريفه بمصرمع حملة خلع عظيمة من عنسده ليفرقها

على أرباب الدولة المصرية وكذلك جمسلة أعسلام ورأيات سود للخطباء بمصر وانهت مدة الدولة الفاطمية أوالعلوية التي حكمت البلاد من سسنة ١٩٩٩ الى سنة ١٩٥٠ وكانوا أربعة عشر خليفة ثلاثة منهم بافريقيه بالمغرب وهسم الملفيون بالمهدى والقائم والمنصور وأحد عشر بمصر وهم الملقبون بالمعز والعسزين والحائم والظاهر والمستنصر والمستملي والآمر والحف فظ والظافروالفائز والماضد وكان يدعون الشرف والنسبة الى الانام على والحقيقة انهم ينسبون الى يجوسي أويهودى كاذ كرذلك بكتب العلماء الاعلام وكانوا يسبون الصحابة ويقانوا من مجهم

#### \* ( محارية نور الدين الصليبيين بناحية حصن عرقه وغيره )\*

في سنة ٥٦٧ أيضاً خرجت مراكب تجاريه من مصر قاصدة الشام فاخذ الهر نجاللاذقية مركبين منها علواً تين بالامتية والتجار وغدروا بلسلمين وكان فور الدين قدها دمم فاحدة الهاسم بعملهم استعظمه وراسل الصليبيين في فلك وأمرهم باعادة ماأخذوه فنالطوه واحتجوا بامور منها ان المركبين كانا قلمه دخلهما ماء البحر لكمرفيهما وكانت المادة بينهم أخذ كل مركب يدخله الماه ولكنهم كانوا كاذبين فلم يقبل مقالطتهم وهو لايهمل أمراً من أموررعيته فلما لم بردوا شيئاً جمع الساكره بن الشام والوسلوب السرايا في بلادهم يعضهم نحو الطاكة و بعضهم نحو طرابلس وحصر هو حصن عرقه وأخرب ويضه وأرسل طائفة من المسكر الى حصني صافيتا وعرجه فأخذهما عنوة وكذلك غيرها ونهب وخرب وغيم المسلمون كثيراً وعادوا اليه وهو في عرقه فسارقي المساكر جميعها الى قريب من طرابلس يخرب ويحرق وينهب وأما الذين حساروا الى انطاكة قارم فعلوا في ولاية طرابلس غرب والمتحريق والتخريب مساروا الى انطاكة قراسله الصليبيون وطلبوا منه النهب والتحريق والتخريب ميولاية طرابلس فراسله الصليبيون وطلبوا منه المنه واعدة ما أخذوه من المركبين

فاجابهمالىذلك وصح فيهمالمثل (اليهودىلايعطي الجزية حتى يلطم )وكذلك. الصليميون فاتهم لميميدوا أموال التجار بالتى هي أحسن حتى نهيت بلادهم. وخريت

# و بريد الحام ع

لما همذان لا يتخلها سوى بلاد العلميين الذين ربحا نازلوا بعض التنور فلا المي همذان لا يتخلها سوى بلاد العلميين الذين ربحا نازلوا بعض التنور فلا يبلغه الحبر ليسير اليهم الابعد ان ببلغوا المحرض فلذلك أمر فى سنة ٧٦٧ باتخاذ الحملم الهوادى وهى المناسب التي تعاير من البلاد البعيدة الى أوكارها فاتخذت فى سارً بلاده وترتب لها حرايات ورجالة بيتها فوجد بها راحة كبيرة وكانت الاخبار تأتيه في حينها لا به كان له فى كل ثفر رجال مرتبون ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهم فاذارأوا أوسمهوا أمراً كتبوه بورقة علمنوها بالطائر وأطاقوه الى المدينة التي هومنها فيصاما في ساعته فتنقل الرقمة منه الى طائر المدينة الثانية وهكذا الى المدينة المتيم فيها الملك العادل فانحفظت النفور بذلك حتى ان طائفة من الصليمين نازلوا ثفراً له فاناه الخسير في أول يوم فكتب نور الدين الى العساكر الحجاورة الى ذلك الثفر بالإجباع والمسير بسرعة توكس العدو وأرسله على طائر الحمام فقعلوا ذلك فظفر وافساكان أحسن نظره فلرعايا والبلاد

## ﴿ النفور بين صلاح الدين ونور الدين ﴾

كان صلاح الدين مع تظاهره في تأبيد سلطة الخلفاء العباسيين لايفتر ساعياً الى اتمسام مقاصده التي كمانت لاتزال تحت طي الخفاء وهي استقلاله يمصر فاخذ في تربية الاحزاب واعداد القوات الى مايمكنه من الاسستقلال. يمصرومقاومة نور الدين اذاعارضه بذلك فاحس بذلك نور الدين فبعث اليسه

يستقدمهومعه فرقة من وجاله مظهراً استنجاده في حربه مع الصليبيين عنسد الكرك وانماكان قصده الحقبقي ازبخرج من.صهر ويبقيه عنده تحت ملاحظاته فأمن من غائلنه \* فادرك صلاح الدين مقصده هــذا لـكنه لم يستصوب مخالفة أرامره لثلا تتنافر القلوب فتتعرقل مساعيه فكشب اليهاله اذعانا لامره قدبرج القاهرة بفرقة من الحبند في ٢٠ محرم سنة ٥٦٨ لملاقاة حبيوش نور الدين في. الكرك • فلما وصل نور الدين اليها لمبجد فيها أحداً فانتظر فلريقدموا ثم ورد اليه كناب ثانمن صلاح الدين يخبره أنه برح القاهره بجنده الى الكوك فمرض له في الطريق ماألجاء الى العود حالا الىمصروكان رجوعه في منتصفربسم أول فعلم نوبر الدين انهما ممساطلة مقصودة فاقرعلي المسسير بنفسسه الى مصر والاشتغال بصلاح ألدين عنالصليبين ولكنه قبل ذهابه بمث الى صلاحالدين ينهده. بالدول أذا لمبرادر الى ما أمر به فاستدعى صلاح الدين وجال عائلت. وفيهم أبوء نجم الدين أيوب وخاله شهاب الدبن الحارمى ومعهم سائر الامراء فلما تكامل الجميع اعلمهم بميا كان بينه وبين نور الدين وما بلغمه من عزمه على المجيء اليه واستشارهم فلم يجبه أحد بكلــمة فهض تتى الدين عمــروين شاهتشاه أخو صــــلاج الدين فقال ( الرأى اذاجا ُ نانور الدَّين قاتلناه ومنعناه عن البلاد) ووافقه غيره من أهلهم \* فشتمهم نجم الدينأيوب والد صـــلاح الدين واستعظم أقوالهم وشتم تقى الدينوأقمده وقال لصلاح الدين (هاأناأ بوك وهذا شهاب الدين خالك وهل تظن بين هذا الجمع من يحبــك ويخلص لك أكثرمنا قال لافقال)اعلم بإيوسف أننا واللة لورأينا نور الدين لمنمكث الاان تقبل ركابه ونقتل بين يديه ولوأمرنا ان نضرب عنقك بالسيف لفعلنا فاذاكنا نور الدين وحده لم يتجاسرواعلي الثبات على سروجهم وهذء البلاد له ونحن عماليكه ونوابه فيها فان أراد سمعنا وأطعنا والزأي ان تبكشب كتاباً مع نجاب.

تقول فيه بلغني الك تريد الحركة الى هذه البلاد فاي حاجة الى هذا يرسل المولى نجابًا يضع في رقبتي منديلا ويأخسذني اليسك وماهنا من يمنع ) ثم قام الأمراء وغيرهم وتفرقوا على هذا وأكثرهم أرسل الى نور الدين بمسائم ثم خلائجم الدين أيوب بولده صلاح الدين فقال له (أنت جاهل قايـلالمعرفة تجمع هذا الجمع العظيم وتطلعهم على مافى نفسك فاذا سـمعنور الدين انك عازم على منمه من البلاد جملك أهم الامور اليه ويقصـــدك فلم ترممك من حذا المسكر أحداً وكانوا أسلموك اليه أما الآن بعد هذا الحجلس فسيكتبون اليه ويعرفونه تولى وما أظهرنا من الطاعة لهتركنا واشتغل بغيرنا والاقدار تعمل عملها وواللة لوأراد ثور الدين قصبة من قصب السكر لقائلنه أناعليها حتى أمنمه أوأقتل ) ففعل صلاخ الدين ماأشاريه أبوه \* فلما وصــل كثاب حلاح الدين الى نورالدين كماقصه أبوء سكن روعهوتوقف عن المسمير الى مصر ثم أرسل صلاح الدين الى نور الدين ستين ألف دينار ومعها حمسلة من الهدايا فقال ثور الدين ماكانت بنا حاجة الى هذا المسال ولانسد بهخلة الانلال فهو يعلم أنا ماأغقنا الذهب فى ملك مصر وبنا الى الذهب فقر وتمثل جقول أبى تمام

لم ينفق الذهب المربي بكثرته على الحصاوبه فقرالى الذهب وقال أنه ميلم انتفورالشام مفتقرة الى السداد ووفورالاعداد من الاجناد ويجب عليه المعورة بالامداد وأرسل الموافق القيسراني وزير دالى مصروأ من بعمل حساب البلاد وايرادها ومصروفها لاجل تقريرشيء على صلاح الدين يدقعه في كل سنة

\*( محاربة نورالدين وصلاح الدين الصليبيين )\*
 فيسنة ٦٨٥ ساركل من نوالدين بحيشه وصلاح الدين بحيشه لمحاربة الافرنج

فسار ثور الدين المي مرعش فحاصرها و فتحها في شهر القعدة ثم سار المي به فناز لها وأخذها في شهر الحبحة واتفق خروج الملك أمورى للاغارة على رواد من ناحية حوران وهو في جمع كثير من عساكره فنزلوا في قرية تعرف بسه سكين في كب نور الدين اليهم وأقبل بساكر معليم فلما عرفوا وصوله وحلوا المي الفوار ثم المي السواد ثم نزلوا بالشلالة و نزل نور الدين في عشرا فارسل سرية الى أعمال طبرية و اغتم خلوها فتوجهت اليها السرية وأغارت عليها و نهبها فلما معها من الفنام و لم يلحق بها ضرواً ما صلاح الدين فائه سار قاصداً بلاد الكرك معها من الفنام و لم يلحق بها ضرواً ما صلاح الدين فائه سار قاصداً بلاد الكرك والشوبك لابها أقرب اليه وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار المسرية و لا يكن ان تصل قافة حق يخرج هو سفسه يعبرها بلاد المدوفار ادتو سيم الطريق و سهيله لنتصل البدلاد بعضها بعض وتسهل على السابلة فخرج الى الكرك وحاصرها و جرى بينه و يون الها يبين وقعات كثيرة فبرح بهم و فرق عنهم و مراتها و فرق على أعمالها سراياه بقارائه فامتنعت عنها المرب عماما و خرب عماراتها و فرق على أعمالها سراياه بقاراته فامتنعت عنها المرب عبه ما كانت شحده ما لافرنج دا عما

#### ﴿ فتح بلاد النوبة ﴾

اجتمع السودانيون ببسلاد النوبة وخرجوا في أم عظيمة قاصدين مثلك بلاد مصر وصاروا الى أعمال أصوان وكان بها الاميركز الدولة فانفذ يم الملك الناصر صلاح الدين وطلب منه نجدة فانفذ فرقة من جيشه مم الشجاع المملكي أسوان وجدالمبيد قدعادوا عنها بعد ان أخربوا أرضها فاتيمهم الشجاع والكنز فجرت بينهم حرب عظيمة نتل فيها كثير من الفرية ين ورجع الشجاع الى القاهرة واخبر بغمال المبيدو تمكنهم من بلاد اصوان فانفذ لملك الناصر أخاه شمس الدولة في عسكر كثيف فوجد هم قد دخساوا بلاد

النوبة فسار قاصداً بلادهموشحن مراكب كثيرة في البحر بالرجال والمسدم وأمرها بالحاقه الى بلاد النوبة فلمسا ومل نزل على قلمة ابريم وافتتحها بعـــد ثلاَّة أيام وغُمْ جَيِيع ما كانَ فيها من المسال والميرةوخلص جماعةمن الاسرى وآسر من وجده فيها وهرب صاحبها . ثم رجع شمس الدولة الى اصوان ثم الى قوص وكان فى صحبته أمير يقالله ابراهيم الكردى فطلب من شمس الدولة قلمة ابريم فاقطمه اياها وانقذ معه جماعة من الاكراد البطالين فلما وصلوها نفرقوا فرقآ وكانوا يشنون الغارة على بلاد النوبة حتى برحوا بهاوا كتسبوا أموالا كثيرة فنمت أرزاقهم وكثرت مواشيهم واتفق انهم عـــدوا الى جزيرة من بلاد النوبة تعرف بجزيرة زبدان فغرق أمسيرهم ابراهيم وحمساعة من أصحابه ورجع من بقيمنهم الى قلمة ابريموأخذوا جميع ما كانفيها واخسلوها فعاد السودانيون اليها وملكوها والفذ ملك النوبةرسولاالىشمسالدولةوهو مقيم يقوص وممه كتاب يطلب الصلح ومع الرسول هديه جاريةوعبد فكتب اليه الجواب وأعطاه زوجي نشاب وقال مالك عندى جواب ألا هذا وجهز معه رسولا يعرف بمسمود الحلبي وأوصاءان يكشف لهخبرالبلادليدخلها فسار الحلبي مع الرسول حتى وصل دنقله وهي مدينة الملك فوجدها بلاداً ضميقة ليس يها ذرع الا الادرهوعندهم نخل صغار وليس بالمدينسة عمسارة الادار الملك فقط وباثيها أخصاص ولما مثل امام الملك أمران تكوى يده فكوي عليها هيئسة صليب وأمرله بخمسين رطلمن الدقيق وصرفه

# ﴿ وَفَاةَ نَجِمُ الدِينَ أَبُوبِ وَبِعَضَ سَيْرَتُهُ ﴾

فى أثناء محاصرة صـــلاح الدين الكرك والشوبك توفى والد. نجم الدين أيوب بمصر وكان راكباً فرسه بالقاهرة فشببه عند باب النصر بومالاتنين ١٨ ذى الحجه سنة ٥٦٨ وحمل الى منزله وعاش تمـــانية أيام وتوفي الى رحــــة ربه في ٢٧ منه فدنن بالقاهرة الى جانب اخيه أسد الدين بالدار السلطانيه الى أن تقلا الى المدينــة المنورة وكان كربماً رحيماً عطوفاً حليماً وبابه صدخم الوقود وهو متلفالموجود بيدل الجود وكان شديد الركض ولما بلمب الكرة فلماوسل خبرمالى ولدم صلاح الدين اشتدروعه وحزن عليه حزناً شديداً عجلد بالصبروقال

هبنى حضرت فكنت ماذا أصنع وتخطفته يدالردى في غيبق وهو الامير نجم الدين أيوب بن شاذيولايعرف في نسبهأ كثر منوالده . شاذي وكان مولده ببلد شبختان وقيل بجبل جور وربي في بلد الموصل ونشأ شجاءاً بإذلا وخدم السلطان محمد بن.لمكشاء فرأى منه أمانة وعقار وسداداً وشهامة فولاء قلمة تكريت فقام فيولايتهاأحسن قياموضبطهاأ بمظمضبط وأجلي عن أرضها المفسدينوقطاع الطريق حتى عمرت وحسن حال أهلهافلمـــاولۍ المدلمطان مسمودالملك اقطع قلمة تكريت لمجاهد الدين بهروز خادم شحنة بفسدأد ومتولى العراقفاقر الاميرنجمالدينفى ولاية تكريتوأضاف اليهالنظرفىجميع الولايةالمتاخمة له وجعل بهروز قلمة تبكريت خزانة أمواله وبيتعقائلهوجعل حييع ذلك منوطأ بالامير نجمالدين وكانالسلطان مسعودوا تابك زنكي قدطمعا بيغداد فسار الىأنوصلا تكريت فتقابلا مع قراج ــه الساقى وهو أتابك بن السلطان محمود فجرد الف فارس عليهم ثماردفهم بمسكر كثير فأنهزم زنكى وتتلجساعة مناصحابه وجملة نمنكان في عسكره ولجأالىسور تبكريت وبهعدة حِرَاحَاتُ وعَلَمُ بِهُ الامْهِرُ تَجِمُ الدِّينَ وأَخُوهُ شَيْرَكُوهُ فَاصْعَدَاهُ القَامَةُ بَجْبَالُ وَدَاوَيَا حِراحاته وخدماء أحسن خدمة فاقامعنسدهم بتكريت خمسة عشريوماً ثم سار لألحي الموصل وأعوزه الدهرفاعطياه حميع ماكان عندهمامن الدواب حتى أمهما اعطياه جملة من البقر حمل عليها ما سلم معه من امتمته فسكان زنكي أبرى لايوب هذه اليدويس ف لههذه الصنيعةويواصله بالهدايا والالطاف مدة اقامته

في تكريت وفي ذات يوم نزل أسدالدين من القلمة ليمض أشمناله ثم عاد الميه وكان بينهوبين كاتب صاحب الفلمةوهو نصراني ضغائن فانفق في ذلك اليوم ان النصرانىصادف أسدالدينصاعداً الى القلمةفعيث به بكلمة ممضة فجرد أسسد الدين سيفه وقتل النصراني وصعد الىالتلمةوكان مهيباً فلم يتجاسر أحد على معارضنه وأخذ النصرانى برجله وألقاءمن القلمه فبلغ بهروز صاحب القلمة مه جرى وحضرعنده منخوفه جراءة اسدالدين لامذوعشيرة كبيرةولان أخاه نجِم الدين استحوذ علىقلوب الرعايار بمساكان منهما امرتخشى عاقبته ويصعب استدراكه فكتب الي نجم الدين يشكر عليه ماجرى من أخيه ويأمره بتسليم القلمة الى نائب سيره صحبة الكتاب فاجاب نجمالدين الى ذلك بالسمع والطاعة وأنزل من القلمة حميع ماكان له نيها من أهل ومال واجتمع هووأخيــه اســد الدين وصمما علىقصد عماد الدين زنكى بالموصل وعظم علىأهـــلتكريت خروج نجم الدين منالقلمة وخرجوا حميماً لنوديمه وبكوا واسفوا علىمفارقتهولمسا أتصل بعماد الدين زنكي خبرقدومهما فرح لذلك وأمرالموكب بلقائهما واكرمهما اكراماً عظيما وانطعهما في بلدشهرزور اقطاعاً سنياً وقيل آنه اقطع أسد الدين بالموزر وجرىيين أسدالدينوجال الدين الوزير مودة عظيمه وساعد أسد الدينوآخاه نجم الدينحققر بهما من قلبأتابكوجعلهما عنده في منزلةعالية وخرجا ممه الى الشام وشهداممه حروب الصليبين وكأن لاسمد الدين في تلك المواقعاليد البيضاء واقامافي خدمة ولدمالملك العادل محمودنور الدين المي أن أرسل أسدالدين لفتحمصهر كماتقدم وأرسل نجم الدين الى ولدمصلاح الدين بشان قطع خطبة الفاطميين والخطبة للمباسيين ومممايحكيءن نجم الدين آمة بينماكان جالساًمع ولدمسلاح الدين في دارالوزارة وحولهما أرباب الدولة اذ تقدم كاتب نصرانى كان فى خدمة الامير نجم الدين فقبل الارض بين يدى السلطان  مقالتي لك حين ولد هذا السلطان فضحك نجم الدين وقال صدقت والله نم حمد الله وسكره والتفت الى الحاضر بن الذين حوله من قضاة وأمماء وقال لكلام هذا النصراني حكاية عجيبة وذلك انني ليلة رزقت هذا الولد يعنى السلطان الملك الناصر وقتله النصر الى كالوطن فقتل على الخروج منها وقتله النصر الى كالوطن فقتل على الخروج منها واقتممت لذلك وفي ذلك الوقت جاني البشير بولادته فقشاء مت به لاأكاد اذكره ولاأسميه وكان هسذا النصراني مي كاتباً فلما رأى مانزل بي به لاأكاد اذكره ولاأسميه وكان هسذا النصراني مي كاتباً فلما رأى مانزل بي من كراهية الطفل والتشاءم به طلب مني أن أذن له في الكلام فاذنت له فقال من كراهية الطفل والتشاءم به طلب مني أن أذن له في الكلام فاذنت له فقال ويما استحق ذلك وهو لا ينفع ولا يضر ولا يغيني شيئاً وهدذا الذي جرى علما القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتسجب حليل القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتمجب الجيال القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتمجب الجيال القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتمجب المجليل القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتمجب المجليل القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتمجب المجليل القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتمجب المجليل القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتمجب المجليل القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتمجب المجليل القدر فعطفني كلامه عليه وهاهو قد أوقف في عليه وها في المكارة عليه وهاهو قد أوقف في على ماكان قاله فتمية والمحادث عليه والمه في المكارة قالا القدر في المكارة الاتفاق المكارة المكارة المكارة الاتفاق المكارة المكارة الاتفاق المكارة المكارة ال

#### \* (استيلاء بهاءالدين قرافوش على طرابلس الفرب وغيرها)

في سينة ٥٦٨ هجسرية أيضاً سار طائفة من النزك بقيادة بهاء الدين قراقوش من الديار المصرية الى حيال نفوسه واجتمع به مسمود بن زمام المعروف بمسمود البلاط وهو من أعيان الامماء هناك وكان خارجاً عن طاعة عبد المؤمن صاحب الغرب فاتفقا وكثر جمهما ونزلا على طرايلس الفسرب فاصراها وضيقا على أهلها وفتحاها بالقوة فاستولى عليها قراقوش وأسكن أهله قصرها وملك كثيراً من بلاد الغرب ماخلا المهديه وسفاقس وقفصه وتونس وما والاهما من القسرى والمواضع وصار مع قراقوش عسكر

كشير فحكم على تلك البـــلاد باسم الديار المصرية وجمع منهـــا أموالا عظيمة خزنها في مدينـــة قابس وقويت نفسه وحدثته بالاستميلاء على جميع بلاد المغرب

# \*(استيلاء شمس الدولة تورانشاه علي بلاداليمن)\*

جرت في مصرمؤ امرة سرية بالانتقام من الدولة الايوبيه لمينفذها أصحابها المتآمرين المدعو عمارة اليمني الشاعر يصف في بلاد اليمن لتورانشاه ويمظمها فى عينه ويطلب منه الخروج اليها للاستيلاء عليها فني, شهر رجبسنة ٥٦٥ أمر صلاح الدين أخاه شمس الدولة تورانشاه بالمسير فسار بمدان حِند الاحِناد وتجهز بآلات الحرب قاصداً اليمين فوصل الى مكة المكرمة وسار جنّها الى زبيد فلما قرب منها خرج اليه صاحبها عبد النبى ومعه رجاله وتقاتلوا فانهزم أهل زبيد فتبمهم شمس الدولة بمسكره الى انوصـــل الىسور المدينة فإيجدوا من يمنعهم فنصوا السلالم وصعدوا على السور وملكوا المدينــة عنوة وتهبوها وأخذعبدالنبى وزوجته أسيرين وولى على المدينة سيف الدين مبارك ابن منقذ ثم سار الى عدن وهي محصنة من جهة البر تحصيناً عظيما وصاحبها اسمة ياسر فخرج بعسكره الى شمس الدولة لمحاربته فالهزم بإسرومن معهوسقهم بعض عسكر شمس الدولة فدخلوا البلد قبال أهله فملكوء وأخذوا صاحبه ياسرأسيرأوأرادوا نهب البلد فمنعهم شمس الدولةوقال ماجئنا لنخرب البــــــلاد وأنما حِثْنا لنملكها ونعمرها فاستناب فيها عز الذين عثمان الزنح بلي ثم فتح حصن تمنز وغيره واستولى علىمدينة الجندوصنعاءالتي حرقت قبل دخوله ثم عادالى زبيد قوحداين منقذاً قتل عبدالنبي بمدان وقف منه على معرفة جميع كنوزه المدفونة وأوسل الى شمس الدولة صاحب طمار وباقي الماوك وصالحو معلى أداء المال فكتب

شمس الدولة نورا نشاه المي أخيه صلاح الدين بمصر يعلمه بمسامن القمعليه من الفتح وامه أبطل الخطب المهسدية (التي كانت لعبد النبي لأنه كان يدعي الامامة ) وخصال العباسيين

## ﴿ ظهور المؤآمرة وصلب اعضائها ﴾

بعد مسيرشمس الدولة الى البلاد البينية اجتمع جمياعة منهم محاوة بن أبي الحسن اليمني الشاعر وعبد الصمد الكاتب والقاضي العوريس وداعي الدعاة وغيرهم من جند الصريين والسودانيين وحاشية القصرووافقهم جماعةمن أمراء صلاح الدين وجنده واتفق رأيهم على استدعاء الافرنج من ساحل الشام وجزيرة صقابه الى مصرلبدا كوها ويعيدوا الدولة الفاطمية العلوية على شيء بذلوه من المسال والبلاد ووعدوهم بأنهم متى حضروا الى مصر وخرج صلاح الدين لمحاربهم أاروا هم في القاهرة وأعادوا الدولة العلوية وان بقي صلاحالدين يمصرفكون عساكره بنيدة عنه فيثبوا عليه ويقبضوه بالبد واشترك معهم زين الدين على بن نجا الواعظ فمينوا الحليفة والوزير فكل من بني رزيك وبني شاور طلبها لنفسه ورتبوا القضاء وداعى الدعاة والحاجبثم توجه زين الدين الى صلاح الدين وأعلمه بواقمة الحال فامره بملازمتهم ومخالطتهم ومواطأتهم على مايريَّدون وان ينقل اليــه أخبارهم يوما فيوماً ففعل وأطلمــه على كل مايجرى ثم وصل رسول من ملك الافرنج أموري بهدية ورسالةوهوفي الظاهم الصلاح الدين وفى الباطن للجماعة المؤامرين وكان يرسل اليهم بمض النصارى وتأتيه رسلهم فاتي الجبر الى صلاح الدين من بلاد الافرنج بجلية الحال فوضع صلاح الدين على الرسول بمضمن يثق اليهمن النصاري وداخله فأخبر الرسول والحسير على حقيقته فقيض حيننذ على جميع المؤامرين وصلبهم في أنى يوم

ومضان سنة ٥٦٩ وفي مقدمتهم عمارة اليمنى وفى هذه القضية قال العلامة تاج الدين الكندى

وبايع فيهما يعمة وصلما فأصبح فيحب الصليب صليما

عميارة في الاسلام أبدي جناية وأمسى شريك الشرك في بغض أحمد وكان خبيث الملتقي ان مجمته تجد منه عوداً في النفاق صليبا سيلقى غداً ماكان يسعى لاجله . ويسقى صديداً في لغلى وصليبا

وصليماً في البيت الأول بمنى النصاري وفي الثاني بمنى مصلوب وفي الثالث يمعنى الصلابةوفى الرابع ودك العظام وقيل انه الصديدا يضا أى يسقى مايسيل من أحل الناروكان عمارة هذاهر بيافقيهاأ ديبا

## ﴿ وَفَاهُ الْمُلْكُ الْمَادُلُ مُحْمُودُ آتَابِكُ نُورُ الدُّنُّ ﴾

ظل الملك العادل نور الدين حانقاً علىصلاح الدين لانهرأي منه فتوراً في بحاربة الصليبين فارسل الى الموصل وديار بكروديار إلجزبره يطلب المساكر للمسير ألى مصرلاخراج صلاح الدين منها ووافق ذلك عيسد الفطرفني ثانى يوم خرج نور الدين ومعه امراءه الى ان نزل الميدان وكان معهم همامالدين مودود وهو من أكابر دولته فقال لنور الدين هل نكون هنا في مثل هذا اليوم مزالعام القابل فقال نور الدين قلحل نكون بعد شهر فانالستة بميدة ثم ان نور الدين مرض بعلة الخوانيق وطلب بعض الاطباء فلم ينفع فيه الدواء وعظم الداء فمات يوم الاربعاء الحادى عشرمن شوال سنة ٥٩٥ وكان شجاعا باسلاو فاضلابار أوكان محبو بأمعتبر أعندالسامين والصليدين أعدا فوكانت علكته شاملة جميع سورياالشرقية وقسممن سورياالغربيةوالموسل وديار بكروديار الجزيرة ومصروبيض بلادالمغرب وبلاداليمن وكانت وفاته بدمشق ودفن فيها وقال قبه العواد

ياملكا أبامه لم تزل لفضله فاضلة فاخرة فاست بحارا لجودمذغيبت الملك الفائضة الزاخرة ملكت دنياك وخلفتها وسرت حق علك الآخرة

وقال أيضاً

لفسقد الملك العادل يبكي الملك والعسدل وقد أظلمت الافاق لاشمس ولاطسل ولماغاب تور الدين عنا أظلم الحفال وزال الخمس والحير وزاد الشر والمحل ومات البأس والجود وعاش البأس والبخل وحن النقص لماهان أهل الفضل والفضل وهل ينفق ذوالعلم اذا مانفق الجهل وما كان لنور الدين لولا نجسله مشل

وملك بعده ابنه الملك الصالح اسماعيل ولم سبنم الحلم وحلم له الامراء والمقدمون بدمشق وأقام بها وأطاعه الناس في سائر بلاد الشام وتولى تربيته الامير شمس الدين محدين المقدم م كتب الملك الصالح الى الملك الناصر سلاح الدين يوسف كتابا يخبره فيه بوفاة والده طالباً منسه المساعدة والمعاوتة على قتال الصليبين تخطب الملك الناصرله بمصروضرب السكة باسمه وأرسل اليه صلاح الدين كتابا بتعزيته ونصحه معرجال دولته وبمافيه (الله الله أنه أن تختلف القلوب والايدى فتبلغ الاعداء مرادها وتمدم الآراء رشادها وتنقل النيم التي تعبت الأيام فيها ألى ان اعطت قيادها فيكونوا يداً واحدة واعضاداً النيم القي تجمع ودوسيوفا يضمها عمد ولا تختلفوا فتتكلوا ولا تنازعوا فتفسلوا وقوموا على أمشاط الارجل ولا تأخذوا الامر باطراف الاعل فالعداوة فتفسلوا وقوموا على أمشاط الارجل ولا تأخذوا الامر باطراف الاعل فالعداوة عديمة من كل مكان والكفر مجتمع على الايمان ولهذا البيت مناناصر لا مخذله

وقائم لانسلمه وقد كانت وصيته الينا سبقت ورسالته عندنا تحققت بان ولده المقائم بالامروسمد الدين كمشتكين الاتابك بين يديه فان كانت الوسسية ظهرت وقبلت والطاعة في الفيبة والحضور أديت وفعلت والافنحن لهذا الولد يد على من ناواه وسيف على من عاداه وان اسفر الحبر عن معافاة فهو الفرض المعلوب والندر الذي يحل على الايدى والقلوب)

# ﴿ حصار الصليبيين حصن بالياس وعودهم عنه )\*

لما مات نور الدين اجتمع الصليبون الطمهم في بلاده وساروا الى قامة بانياس من أعمال دمشق فحصروها فيمع شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم المساكر بدمشق وراسل الافرنج ولاطفهم ثم أغلظ لهم في القول وقال لهم فان انتم صالحتمو ناوعد تم عن بانياس فتحن على ما كناعليه والافترسل الى سيف الدين صاحب الموصل و فعلمه و نصالحه و نستنجده و نرسل الى صلاح الدين في بلادكم و إذا طلبناه لذلك قلا يمتنع فعلموا صدقه فصالحوه على شيء من المال في بلادكم وأنه تعلمون طمع صلاح الدين أطلقوهم وتقررت الهدة قلما سمع صلاح الدين بذلك أنكره ولم يمجيه وكتب الى حماعة الاعيان كتبادالة على التوييخ الدين بذلك أنكره ولم يمجيه وكتب الى حماعة الاعيان كتبادالة على التوييخ والملام ومن حماتها كتاب الى الشييخ شرف الدين ابن أبى عصرون يخبره فيه المه بناه قدوم الصليبين خرج وسار أربعة مماحل ثم حاء خبر المدنة بذل الاسلام من دفع القطيعة واطلاق الاسارى وانذلك لا يصحوكان يعجب الانتظار لحين حضوره

# ﴿ وَفَاهُ الْمُلْكُ أُمُورَى وَتُولِيةً ابنه الْمُلْكُ الْابْرِصُ ﴾

في سنة ٧٠٠ توفي الملك أمورى ملك القدسوقد كانطماعا عديم الفطنة حتى أنه أنفق حميـع خزائته في طلب امتلاكه الديار المصرية ولم يحصله تمرة مطالمة اخلاف الحسائر التي عادت عليه وعلى قومه لأنه قبل حروبه مصر كانت مراكبهم تأتى اليها بالتجارة وتأخذ منها المحصولات ولما علموا عدومنموا من دخول البلاد المصرية وكان كشيراً ما تخرج المراكب المصرية فى البحر تبدحت على مراكب الصليبين وتمبهاو تأخذها وبعدوقاته تولى ابنه بودوين الرابع وكان عمره ثلاث عشرة سنه وذلك في سنة ١١٧٤ افر نكيه و لهذا الملك صفات جليسله ولكن لسوء حظه ابتلى بمرض السبرص واذلك القوه بالملك الإبرص وارضه و عجزه عن تدبير المملكة اقيم له وكيل ماوكى ( نائب الملك) وهو وايموند صاحب طرابلس وهو رابع أولاد رايموند دى سان خلاس

#### \*(ورود اسطول جزيرة صقلية ومحاصرة الاسكندرية 🗲

تقدم انجاعة من المصريين كاتبواالصليبين في سورياو جزيرة صقليه ولمااحس بهم صلاح الدين صلبهم ورسول الصليبين في مصر فاعلم أصحابه في سوريا يماكن أماه لمك صقابه فلم يعام ماتم فارسل أسطولا عظيا في أو اخرشهر الحجه سنة ٩٦٥ الى ثغر الاسكندريه ففي يوم الاحد ٢٦ منه وقت الظهر وصلى أول الاسطول وظل يتنابع الى وقت المصر وكان ذلك على حين غفاة من المتوكلين بالنظر ( الناضو وحيه) فهلا اليحر لو قور عدته وكثرة مم اكه لانه كان يحتوى على ٣٦ طريدة تحمل الحيل و ١٠٠ شيني ( ممكب حريه) في كل شيني ١٥٠ واجلا وكانت عدة السقن التي تحمل آلات الحرب و الحسار وغيرها ست سفن وأربعين مركبا تحمل الازواد وصناع المراكب في كان عدد المقاتلين ثلاثين ألفاً ماعدا صناع المراكب وأبراج الزحف والدبابات والمنجنيقات في المنامين حسلة جيمهم ١٥٠ ألف رجل ولما تكاملوا نزلوا على البر وحملوا على المسلمين حسلة أوصلوهم الى السورو فقد من أهل الثنوسيمة أنفس وقسل محود بن البصاد

وزحفت مراكبالافرنج داخلةالى الميناوكان بهامراكب حربية ومراكب تجاريه فنصب الافرنج المنجنيقات والدبابات وقاتلوا أشدقتال وصبر لهمأهل البلد ولم يكن عندهممن المسكرالا القابلورأى الافرنجمن شجاعة أهل الاسكندرية وحسن سلاحهم ماراعهم أماأهلها فانهم أرسلوآ الى صلاح الدين وكان مقها بفاقوس بواسطة الحمام يعلمونه بالخبر ويطلبون منه المساعدة لدفع المدوعهم ودًام القتال أول يوم وطود الافرنج القتال في اليوم التــالي ولازموا الزحف حتى وصلت الدبايات الى قرب السور ووصل فيذلك اليوم من العساكر الاسلامية كل من كانفي اقطاعه قريباً من الاسكندرية فقويت بهم نفوس أهلما وأحسنوا القتال والصبر فلما كان اليوم الثالث فتح المسلمون باب البسلد وخرجوامنه علىالافرنج واشتدالقتال فوصل المسلمون الى الدبابات فأحرقوها وصبرَوا للقثال حتى ظهرت لهم أمارات النصر ولم يزل القتال الى آخر النهار وذخل أهلالبلد وهمفرحون مستبشرون بمسارأوا منظفرهم وفشل الافرنج وقتو و حربُهُمَّ وكثرةالقتلوالجراح فى العدو وأماصلاحالدين فلماوصلها لخبر سار بمساكره وسيرعملوكاله ومعه تلائح جنائب ليجدالسير عليها الى الاسكندريه مبشراً بوصوله وسير طائفة من المسكر الىدمياط خو فأعليهاو احتياطاً لهافسار خَلْكُ المملوكُ فوصل الاسكندرية من يومه وقت العصر والناس قد رجموا من القِبَال فنادى فى البلد بمجىءصلاح الدين والعسكر مسرعين فلماسمع الناس ذلك عادوا الى القتال وقدزال مابهم من النعب وألم الجراح وكل منهم يظن ان صلاح ألدين معه فهو يقاتل قتال مزيريد ان يشاهد قتاله وسمع الفرنج بقرب صلاح الدين وعساكره فكلت أيدبهم وأزدادواتمبأ وفتورأفهاجمهمآلمسلمون عنداختلاط الظلام ووصلوا الىخيامهم فنتموها بمافيهامن الاسلحةالكثيرة والتحملات المظيمة وكثر القتل فى رجالة الافرنج فهرب كثير منهمالى البحر وقربوا شوانيهم الى الساحل ليركبوا فيها فسنم بعضهم وركب البعض وغرقه

بعدهم وغاص بعض المسلمين فى المساء وخرق بعض شوائى الافرنج ففرقت تخاف الباقون من ذلك فولوا هاربين واحتمى المهانة من فرسائهم علىوأس الم فقاتلهم المسلمون الى بكرة ودام القتال الى انأضحي النهار فغلبهم اهل البلد وقهر وهم قساروا بين قتيل وأسير ونهب المسلمون ما لايحصى وأقلمت باقى حراك الاسطول في يوم الخيس اول محرم سنة ٥٠٠

#### ﴿ واقعة الكنز وقتله ﴾

الكنز هور جلى مصرى كان مقدماً على فرقة من الحيش وفى أول عرم سنة ٧٥٠ قام المذكور في الصعيد وجمع من كان في البلاد من الدبن والسيد وغيرهم خلق كثير وكان هناك أمير من الامراء الصلاحية أخ لحسام الدبن أبو الهيجاء السمين ففتك به وبمن معه هناك فعظم قتله على أخيه وهومن أكبر وعق المعجمهم وطلب أخذ الثار وساعده سيف الدين (أخو صلاح الدين) وعق العين موسك ابن خاله وعدة من أمرائه ورجاله وجاؤا الى مدينة طود فاحتمت عليهم فقاتلوا من فيها فظفروا بهم وقتلوا منهم كثيراً وذلوا بعد العن قصدوا الكنز ورجاله وحاربوهم وقتلوا الكنزومن معه من الاغراب والمبيد واطمأنت بعدقتله البلاد ولم يبق للدولة الصلاحية بعد كنزها كنز يقسد عليها بلادها وكان ذلك في شهرصفر سنة ٧٠٥

## \* (عزم صلاح الدين على المسير الى بلاد سوريا) \*

بعد انقضاء واقعة الكنز وخلو الديار المصرية من الفتن بلغ صلاح الدين انسيف الدين غازى بن قطب الدين سار وملك بلاد الجزيرة ولم يرسل من مع اللك الصالح بن نور الدين من الامراء الى صلاح الدين ولاأعلموه بما كان فضمت الى المكن الدين بلاده ليحضو

في خدمته ويمنعه وكتب الى الامراء يقول ( ان الملك العادل لوعلم ان فيكم من يقوم مقامي أويتق اليه مثل تقته بي لسلم اليسه مصر التي هى أعظم ممالكه وولاياته ولو لم يسعل عليه الموت لاقامني وصياعلى ابنه وأرى افسكم تحاولون. اخراج يدى ولكني سأذهب الى دمشق بنفسي وأقدم عبوديتي الى هذا السلطان المجديد معترفا بالافضال العظيمة التي حائيها أوه أما أنم فسأعاملكم بمقتصى تصرف كل واحد منكم فانى أعتبركم قوماً تلقون القلاقل والفتن فى البلاد ) تم انصلاح الدين أقام خصيه بهاء الدين قراقوش حاكما على مصر في غيابه وعجم والسفرالى البلاد السورية

## ﴿ حَكُم قرانوش وبناءُ القلمة والسور وغيرهم)\*

لسا عزم صلاح الدين على السفر الى سورياوأقام بهاء المدين الاسدى قراقوش حاكما بعصر مدة غيابه وعهد اليه تدبير الاحتكام وأمره ان يتم البنايات. اللازمة لرونق البلاد ومنستها ومنفسها فأنفذ بهاء الدين ماعهداليه بغيرة و نشاط وكانت جسور النيل قداهمل شأنها منذ تولى الخلفاء الفاطميين فكان اذا فاض طفت مياهه على الاراضي وخربت الطرق وأقسدت الزرع فهدالطرق واحتفر المتزع وأقام الجسور والسدود واستخدم لذلك حجارة بعض الاهمام الصفيرة التي كانت تحييرها من أبنية المصريين القدماء وأنشأطريقا تمتد طولاعلى ضفة النيل فنقيها من صدمات النياه وتسهل سلات العاصمة مع مصر المليا والسفيي وشاد فوق السترة التي كانت تجرى بين الجيزه واهم امها جسراً عظياً والسفيي وشاد فوق السترة المقياً الآن ن



( صورة قلمة القاهر، الآن)

ولم يكن لصلاح الدين اذذاك مسكن الاالقصران الذان كانامسكناً للحليفة والوزير السابقين ولم يكو المنبسين حق المنسة فجملها منزلا لضباط الحكومة وقوادا لحيوش وشاد عند الطرف الشيالي من جبل المقطم على سفحه قلمة منبعة لارهاب الاهالي اذاحاولو العصيان وجعل فيها قصراً لبلاطه وكان في ذلك المكان يناء قديم من عبد الدولة الطولونيه يورف بقصرا الهوى فهدمه وأقام القامة على اتفاضه وأتي مججارتها من خرائب منف والاهرام وغيرها فجاءت قلمة منيعة الجانب تشرف على كل المدينة وليس في القامرة بناء آخر أعزم وقعاً منها وهي التي لاترال باقية الي هذا المهد و تمرف بقامة الجبل اوقامة القامرة . وجعل قراقوش في القامة بيراً نقراً في الصحر عيقاً جداً يسم كا محتاج اليه الحامية من المساء ولايزال البير والقصر الي هذه الساعة يعرفان باسمه فالبير (يدعي بيتريوسف ) ويظن بعض العامة أنه سعى هكذا نسبة الي يوسف صاح الدين الذي أمر باحتفاره والمظنون ان والصحيح سبته الى يوسف صاح الدين الذي أمر باحتفاره والمظنون ان هذه العاصريين ثم طمرت بالرمال فاعاد صلاح

الدين حفرها وتسمى أيضاً بالحلزون وما بقي من القصريعرف بدبوان يوسف ةًو ديوان صلاح الدين . وابتني قراقوش أيضاً حواصــل كبيرة في الفسطاط ﴿ مَصْرُ الْقَدِيمَةُ ﴾ فَخْزِنَ الْحَاصَلاتِ التي تُردُ مِنَ الْأَقَالِمُ سُنُوبًا ۗ وَلا تَزَالُ تَدعى الى يومنا هذا يمخازن يوسف وقد ظن بعض المتفرجين والعامة أنها من بناء خرعون في أيام يوسف الصديق. وبعد ان فرغ قراقوش من اصلاح الترع والخلجان والطرق وبناء القلعة أخذ يهتم باتمسام سور القاهرة وكان صسلاح الدين ابتدأ بعمارته سنة ٥٦٦ وهو يومئذ علىوزارةالماضدفعمل لهقراقوش رساعظيم الاتساع يحيط بالقاهرة والفسطاط وقصر الشمعومابينهامن الارض الاانه استعظم بناءه بهذا الاتساع فجعله محيطاً بالقاهرةوالقلمة فقط وأضطر للمتيام مشروعه هذا ان يهدم حبوامع وبيوتاً وقبوراً كثيرة كانت قائمةفي مكان السور ولم يكن الاهالى معتادين على الاذعان لاوامر صلاح الدين كسلطان وكان بعضهم لابزال متشيعاً للدولة الفاطمية فاتهموه بالاستبداد ولقبوا بهاء الدين بقراقوش أي العاير الاسودوهو العقاب ولايزال بمضامة الشرقيسين يصفون هذا الاسم بالاستبداد والعسف وينسبون اليه أحكاماً عجيبة في ولايثه حتى انالاسمد بن ممائيله كتاب لطيف ساءالغاشوش في أحكام قراقوش وفيه أشياه يبمدوقوع مثلها منه والظاهر انهاموضوعة لانصلاحالدين كان معتمداً هي أحوالالملكة عليه ولولا وثوقه بمعرفته وكفاءته مافوضهااليه وكان قراقوش وجلاسميداً وصاحبهمة غالية .

وهذه هي المرة الثالثة لبناء سور القاهرة فني المرة الاولى بناه جوهر وفي الثانية بناه أميرالحيوش وفي الثالثة قراؤوش بامر صلاح الدين فزاد فيه قطمة من باب القنطرة الى باب الشعريه ومن باب الشسعرية الى باب البحر وبني قلمة المقس وهي برج كبير جمله على النيل مجانب جامع المقس الذي يعرف اليوم مجامع أولاد عنان وهو خارج باب البحرعي يسار الذاهب من الشارع الجديد مجامع أولاد عنان وهو خارج باب البحرعي يسار الذاهب من الشارع الجديد م

الى محطة السكة الحديد وانقطع السور من هناك. وزاد في سور القاهرة قطمة تمسايلي باب النصر ممتدة الى البرقية والى درب بعلوط والى خارج باب الوزير يتصل بسورقلمة الحبل فانقطع من مكان يقرب الآن من الصوة تحت القلمة وجاء طول هذا السور الحيط بالقاهرة ٢٩٣٠٢ بالذراع اله شمي. وقلمة المقس المذكورة كانت برجاً مطلاعلي النيل في شرقي جامع القس ولم تول حتى هده بها الوزير الصاحب شمس الدين عند ماجدد الجامع المذكور سنة ٧٠٧ هجريه وجمل في مكان البرج المذكور جنينة وحفر بها الدين خارج السور خندقاً جعله من باب الفتوح الى المقس ومن الجهة الشرقية خارج باب النصر الى باب البرقية وما بعده وجمل خارج هذا الخندق سوراً آخر بابراج منينة بالحجارة الا ان هذا السور الناني هدم جيمه والخندق ردم الا في بعض بالاماكن.

## \* (مسير الملك الناصر صلاح الدين الى سورياو استيلاء ه على دمشق وغيرها )\*

بعد تولية قراقوش حكم مصر سار صلاح الدين قاصداً سوريا فخرج الى البركة في مستهل صفر سنة ٥٠٠ وأقام حتى اجتمع المسكر ثمر حل الى بلبيس في ١٩٠ ربيع اول وكانت رسل شمس الدين صاحب بصرى وشمس الدين بن المقدم عنده تستوري في الحث والبعث زيده وتستقدمه وجنده وسار مجداً حتى أناخ على بصرى فاستقبله صاحبها وشد ازره وسار صلاح الدين في آخر شمه ربيع الاول الى ان وصل الى دمشق ودخلها وكان يطن عكس ذلك ودخل الى دار العقيق مسكن أيسه وبتى في قالمة دمشق جمال الدين ربحان الحادم بدون تسليم فراسله حتى اسماله بالمال وتملك المدينة والقلمة ونول بالقلعة سيف الاسلام الحو صلاح الدين وأظهر انه جاء لتربية الملك المسالح

وحفظ ماله و بلاده وتدبير ملكه فهو أحق بصيانة حقه واجتمع به أعيانها وفرق فيهم المال وخطب للملك الصالح ومدحه وحيش الاسدى بقصميدة اولها

قد جاءك النصر والثوفيق فاصطحبا

فكن لاضاف هـذا النصر مرتقب أدي فريســـة الايام ان وثبا رأيت جلق ثغراً لا نظير له تفجئتهاعامراً منهاالذي خــربا نادتك بالذل لمــا قل ناصرها وأزمع الخلق من أوطانها هربا أحبيتها مثل ماأحبيت مصر فقد أعدت من عدلهاما كانا قددها ويوم دمياط والاسكندرية قد أصارهم مثلا في الارض قدضربا والشام لولم يدارك أهله اندرست آثاره وعفت آياته حقيا

ولما أتصل بمن في حلب دخول الملك الناصر دمشق وميل الناس اليسه خافوا منه وأجمعوا على مراسلته وارسلوا اليه قطب الدين ينال بن حسان برسالة اوعدوا فيها وقالوا له (هذه السيوف التي ملكتك مصر بايدينا والرماح التي حويت بها قصور المصريين على آكتافنا والرجل التي ردت عنك تلك العساكر هي تردك وأنت فقد تمديت طورك وتجاوزت حدك وأنت أحد غلمان نور الدين وبمن يجب عليه حفظه في ولده )ولما باغ السلطان ورودا بن حسان تلقاه بموكبه وبنفسه وبالغ في اكرامه ثم أحضره بعد ثلاثة أيام لمهاع الرسالة منه فلما فاه ابن حسان بنلك الشقاشق الباطلة وقمقع بنلك التمويهات الماطلة لم يعره صلاح الدين طرفاً ولاسمهاً وضرب عنه صفحاً وتفاضيا وخاطبه بكلام لطيف رقيق وحياطة الجمهور وسد التفور و تربية ولدنور الدين وكف عادية المتسدين ) وحياطة الجمهور وسد التفور و تربية ولدنور الدين وكف عادية المتسدين ) فقال له ابن حسان انك اعما حضرت لاخذ الملك لنهسك ونحن لانطاوعك

علىذلك ودون ماترومه خرط القتاد وايتام الاولاد فلر يلتفت لمقاله وأومأ الى رحاله باقامته من بين يديه ونادى في عساكره للاستعداد بقصد الشام الاسفل ورحمل متوجها الي حمص فتسلمها وقاتل قلمتها ولم ير تضييع الزمان عليها فوكل بها من بحصرها ورحل الى جهة حماه فاسا وصل الى الرسانخرج صاحبها عز الدين جرديك وأمر من فيها من المساكر بطاعة أخيسه شمس بالرستن وأقام عنده يوماً وليلة وظهر من تُتيجة اجباعه به أنه سلم اليه مدينة حماء وسأله أن يكون السفير بينه وبين من بحلب فاجابه الى ذلك فلمساوسل حلب اجتمع بالاممراء والملك الصالح وأشار عليهم بمصالحة الملك الناصر فاتهمه الامراء بالمخامزة وردوا مشورته وأشاروا بقبضه فامتنع الملكالصالحولنجسمد الدين كمشتكين في القبض عليه فغل بالحديد وحمل الى الجب الذي فيه أولاد الداية ولمسا دلوم الى الحب وأحس به أولاد الداية قام اليه منهم حسن وشتمه أقيسح شتم وحلف بالله أن انزل اليهم ليقتلنه فامتنعوا من تدليته وأعلموا سعد الدين كمشتكين فحضرالي الجب وصاح علىحسن وشتمه وتوعده فسكن حسن وأنزل حرديك الجب . ونم يزل صلاح الدين مقيا على الرستن ثم طال عليــــه الامرفسار الىجباب التركمان فلقية أحد غلمان جرديك وأخبره بمساجرى لمسيده من الاعتقال والقهر فرحلصلاح الدين منساعته عائداً اليحماه وطلب من أخي جرديك تسليم حماءاليه وأخبره بمـا جرىعلى أخيــه ففعل وولاها لاحد أمرائه مبارز الدين على بن أبي الفوارسوذلك مستهل جمادى الآخرة وسارصلاح الدين الى حلب ونزل على أنف جبل جوشن فوق،مشهد الله كة في الث الشهر وامتدت عماكره إلى الخاقية والى السعدي فلمارأي من بحلب عساً كر صلاح الدين خافوا من الحلميين ان يسلموا البلدكا قعل أهل دمشق فاشارواعلى الملك الصالح أن يجمعهم فيالميدان ويخاطبهم بنفسه فاحر أن ينادى

باجتماع الناس الى ميدان باب المراق فاجتمعوا فنزل الصالح من باب الدوحة وصمد من الخندقووقف في رأس الميدان من الثمال وقال لهم يا أهل حل أنا ربيكم ونزيلكم واللاحيء اليكم كبيركم عنشدى بمنزلةالاب وشابكم بمنزلة الاخوصفيركم عندي يجل محل الولد وخنقته العبرة وسبقته الدمعة فافتتن الناس وصاحوا صيحة واحددة ورموا بعمائهم وضجوا بالبكاء والعويل وقالوا نحور عبيدك وعبيد أبيك نقاتل بين يديك وشبذل اموالناوانفسنالك.وأرسل صلاح الدين الى حلب رسولا يطلب الصلح فامتنع كمشتكين فاشتد صلاح الدين في قتال فاجموا اراءهم على مراسلة سنان صاحب الحشيشية ومقدمهم ليرسل من يفتك بصلاح الدين وضمنواله على ذلك اموالاجمة وعدة من القري فارسسل سنان حماعة من اصحابه الفتاكين فجاؤا المي حبل جوشن واختلطوا بالمساكرفمرفهم الامير ناصح الدين خمارتكين صاحب يوقبيس لانكان مثاغر ألهم فقال ياويلكم كيف تجاسرتم على الوصول فقتلوه خوفاً من غائلته وجاء قوم للدفاع عنـــه فجرحوا بعضهم وأقلوا البض ووثب أحد الاسماعيليه وبيده سكينة مشهورة ليقتل السلطان في خيمته فلعسا صارالي باب الخيمة اعترضه طغريل أمير جاندار فقتله وطلب الباقيين فقتلوا بمد ان قتلوا حماعة ولمسايشي من بحلب من هذه الحيلة راسلوا رايموند صاحب طرابلس ونائب الملك بودوين انرابع وضمنوا له أشياء كثيرة متى رحل صلاح الدين عن حلب فارسل وايموند الى صلاح الدين في أمرالحلبيين وأخبره ان الصايبيين تعاضدواوصاروا يدأواخدة فقاله صلاح الدين لست بمن يرهب تألب الصليبين وها أنا سائر اليهم ثم انهض قطعة منجيشه وأمرهم بقصد انطاكية فغنموا غنيمة حسنة وعادوا فقصد رايمونذ حية حمص فرحل صلاح ألدين من حلباليها فسمع وايموند فنكص واجعآ ألى بلاده وحصل النرض من رحيل صلاح الدين عن حلب ووصل الى حمص فتسلم القامة ورتب فيها والياً من قبله وقال العماد في فتح حمص من قصيدة طويلة اياب بن أيوب نحو الشآم على كل ماير تجيه ظهور ييوسف مصنر وأيامه تقر العيون وتشفى الصدور وأت منها القوى العسير

ثم سار صلاح الدينالي ان وصل الى بعلبك وكان قيها والى يقال إله يمن فلماشاهد كثرة عساكر صلاح الدين اضطرب في أمره وراسل من مجلب على جناح طائر فلم يرجع اليه منهم خبر فطلب الامان وسلم بعلمك الى صلاح الدين فى رابع ومضان وعاد الى حمس

### 🔌 في استقلال صلاح الدين بالملك وسلطنته 🏈.

كانام ماه حلب قدر اسلوا سيف الدين صاحب الموصل يطابون منه تجدة ابن همه الملك الصالح فارسل لهم حيشاً كبراً بقيادة أخيه عزالدين مسعود فوصل الى حلب بعدر حيل صلاح الدين عنها فرجت معه عما كر حلب جميعها وساروا الى عسا كر الموصل وحلب الى قرون خماه وراسلوا صلاح الدين في الصلح فاجبهم فعالموا منه تسليم جميع القلع والحصون وأنه يقنع بدمشق وحدها نائباً فيهاءن الملك فعالموا منه تسليم جميع القلع والحصون وأنه يقنع بدمشق وحدها نائباً فيهاءن الملك الصالح فاجابهم الصالح فاجاب قلما رأوه قد أجابهم طمعوا فيه وقالو الابدمن المصاف ظنا منهم انه لكثرتهم وقلته يقلمونه وساروا ياوشونه القتال الى ان وصلت المساكر المحبرية بقيادة تني الدين عمل كره اللاب عراقهم وخيامهم والموصلية وامزم واوتبعتهم عساكر صلاح الدين واستباحوا أموا لهم وخيامهم وأسروا منهم جساعة وأم صلاح الدين واستباحوا أموا لهم وخيامهم وأسروا منهم جساعة وأم صلاح الدين واستباحوا أموا لهم وخيامهم يقتلوا من رأوه منهزما ثم وحل حتى نزل بمرجق أحصار ولم يزل هذاك حتى عيسد الفطر فجاء تعرس لللك الصالح عيماني والمقالم وخيامهم يقتلوا من رأوه منهزما ثم وحل حتى نزل بمرجق أحصار ولم يزل هذاك حتى عيسد الفطر فجاء تعرس لللك الصالح على مافي يدهم المقال في المقالة والمناه الملك المالية وسألونه المهادة وان يقر الملك الصالح عيسه المعملة وان يقر الملك الصالح على مافي يده

وماهو جار تحت حكمه من الشام الاسفل الى بلد هما و فلم يرض بدلك فجعلوا الله مع حمداه المعرة و كفرطاب فرضى بدلك وحلف لهم على ذلك وعاد ثم رأى حالاح الدين قوائه واله لا يمكن أحد يعارضه في شيء بماطلك بمناه من استقلاله والله لا يمكن أحد يعارضه في شيء بماطلك بمناه ملى مصروالشام ولما وسل المحمدة والاعلام السودو توقيع من المعلمة بالادمصر والشام وفي ذلك يقول ابن سعدان الحلبي

یاأیها الملك الغزیر فضله لقد غــدوت المــلی ملّیا كفی أمیر المؤمنین شرفاً انك أصبحت له ولیــا طارحك الود علی شحط النوی

فكنت ذاك الصادق الوفيا أولاك من لباسه زخرفة لم يولها قبلك أدميما ناسبت الروض سنا وبهجة حق حكته رونقاً وريا شمسار السلطان صلاح الدين الىحصن بعرين وحاصره حتى تسلمه

#### \* (حرب السلطان مع المواصلة وهدنة الصليبيين )\*

لما دخلت سنة ٧١٥ والسلطان فازل بمرج الصفر من أعمال دمشق جاءه وسول الصليبين بطلب الهدنة فاجابه السلطان على ذلك بعدان اشترط عليهم أموراً التزموه اوأصاب الشام في ذلك العام جدب فاذن السلطان المساكر المصرية بالرحيل المي بلادهم و لما علم سيف الدين صاحب الموصل بماجرى بين السلطان والحلميين عتب عليهم وونخهم و نسبهم الى العجلة وأنفذ من أحَمد على الحلميين المواشق متقض العهدم توجه ذلك الرسول الى دمشق ليأ خدمن السلطان المهد القديم خلط الرسول والمدان بالمان المهد القديم خلط الرسول وأخرج نسخة المهد (أي الذي تعاهد واعليه) في السنة الماضية خلط الرسول وأخرج نسخة يمين الحلمين المهناء واطلع على ما انفقواعليه

هن نقض المهدفردها اليه وقال لعلها قدتبدلت فعرف الرسول الهقدغلط وقال السلطان كيف حلف الحلبيون للموصليين ومن شرط أيمانهم أنهم لايعتمدون الابمر احمتهم ايانا واستئذالنائم شاع خبر خروج الموصليين فى الربيع فارسل الى أخيه العادل بمصريعامه بذلك ويأمهمان يأمر العساكر بالاستعدادوالخروج في شميان وكتبالى الخنيفة ببغداديعامه بماجرىمن الموصلينوالحلبيين ونقشهم العهد والمالآن بينعدوين عدومتظاهم بالاسلام وهمالمذكورون وعدوآخروهم الصليبيون وطلب منه ان يأمر ملوك الاطراف بمساعدته على الصليبين أماسف الدين فائه قصدحلب واجتمع بالملك الصالح ثم سارالي ان وصل الى تل السلطان وممه جمع كثيروأهل ديار بكروكانت الساكر ألصرية قدوصات فسار بهاالسلطان ختى أنى قرون حماء فبلغهم الهقدقارب عسكرهم فاخرجوا البزك وتسوا تعبية القتال وأصبح القوم علىمصاف وذلك يوما لخيس عشرة شوال فالتق المسكران وتصادما وجرى فتال عظم وحمل السلطان بنفسه فانكسر القوم وأسر مهم جِماً عظيماً من كبار الامراء مهم الامير فرالدين عبدالمسيح فن عليهسم وأطلقهم وعاد سيف الدين الىحاب ووكل السلطان ابن أخيه عز الدين فرخشاه يسرادق سيف الدين ثمأم السلطان بالكف عن باقى العساكر وتسلم مافي السرادق من الاموال ومايتينه من الاصطبلات وفرق جميع ذلك على عسكره ورأى في السرادق طيوراً من القماري والبلابل والهزار والبيغاء في الاقفاص عاستدعي مظفر الاقرع أحد الندماء وقال خسدهاء الاقفاص واذهب بها الى سيف الدينوقل. له عدا لى اللسب بهذه الطيوز فهي سليمة لاتوقعك في مثل هذا. المحذورواتها الذمن مقاساة الحروب . ثم نزل السلطان على حصين بزأغيه وتسلمه في ٢٢ شوال وفتح منبح في ٢٩ منه وكان فيها الامير قطب الدين يتال ابن حسان فاخرجه مهاوتسلم جميع مابها من الخزائن والدخائر ومنجملة

أموالها ه.٣٠ الله دينار ومن الفضة والآنية الذهبية والاسلحة والذعائر مايناهز النوالف دينار وحانت من السلطان النفاته فرأي مكتوباً على الاكياس والآنيه اسم يوسف فسأل عن هذا الاسم فقيل له كان ولد يجبه اسمه يوسف ويدخر هذه الاموال له فقال السلطان انايوسف وقد أخسذت ماخبيء لى فتعجب الناس من ذلك تم نزل على عزاز نسب عليها عدة منجانيقات وجد في القتال فتسلمها حادى عشر ذى الحجه بعد حصارها ٣٨ يوماً وقال المعاد قصدة ميها

أعطاء رب المسالمين دولة عزت أهل الدين في اعزازها حزا العملي ببأسه وجوده وهو أحق الحلق باحتيازها بجده أفدى كنوزاً فني المسسلوك في الجد على اكتنازها ملك أهل الشرك طرارومها أرمنها افرنجهما المجازها تفاخر الاسسلام من سلطانه تفاخر الفسرس بابراوازها

# \* (ماجرى للسلطان مع الحشيشيين )\*

قي حادي عشر ذي القمدة بينها كان السلطان محاصراً اعزاز وجالساً في جيمة الامير جاولي الاسدى قريباً من المنجنيقات اذ وثب عليه احسد الحشيشية أو الاسهاعيلية قضرب وأسه بسكن فنعته الزرديه لانه كان دائماً متخوفاً من هؤلاء الملاعين فم تؤثر ضر بقالحثيثي شيئاً وأحس بصفائح الحديد على وأس السلطان فديده بالسكينة الى خده غدشته فنيت جأش السلطان وقبض علي وأس الحشيشي. وجدبه ووقع عاد وادركه سيف الدين باز كوج وقتل الجشيشي وجاء حشيشي وجاء حشيشي بمد أعلم وجاء آخرفعا نقد الامير على بن أبي الفوارس وضمه من تحت ابطيه و بقيت بعد أيام وجاء آخرفعا نقالوني اناواياه قياء بعد الحديث من ورائه لا يتمكن من الضرب فصاح الامير على اقتلوني اناواياه قياء يدا حديث من ورائه لا يتمكن من الضرب فصاح الامير على اقتلوني اناواياه قياء بعد الحديث من ورائه لا يتمكن من الضرب فصاح الامير على اقتلوني اناواياه قياء

عاصر الدين محمد بن شيركوه قطمن بطن الحشيشي بسيفه وماز ال يخضيخص قيه حي مات ونجا على بن أبي الفوارس وخرج حشيشي آخر مهزماً فقابله شهاب الدبن الحارمي خال السلطان فتزحز ح الحشيشي عن طريقه فقصده أسخابه وقطموه بالسيوف أما السلطان فسار الى خيمته فهاج المسكروماج فاضطر السلطان للركوب والحروج ليراه جميع المسكر قسكن هياجهم وكان سبب ذلك ان أهل حلب خافوا من السلطان فارسلوا الى سنان رئيس الاسماعيليين من ثانية وطلبوا منه قتل السلطان ووعدوه كافعلوا أولا فارسل اربعة من اعاظم رجاله فنزيوا بزى عساكر السلطان واندسوا بينهم وهو محاصر عزاز وحاربوا مع عسماكره واظهروا بسالة عظيمة ثم حصل منهم ما تقدم وقتلوا

# «(استيلاءتورانشاه على حضرموت واستيلاء قراقوش على بعض بالادالمفرب)

في سنة ٧١١ سار شسمس الدولة تورانشاه الى بلاد حضرموت فقتحها واستناب عنه بهارجلا كردياً يسمى هارون ثم ولى ثفر تنز بملوكه ياقوت وجمل اليه أمن الجندوولى قلمة بمكر بملوكه قاعاز شمار قاصداً سوريا قوصلها ولحق باخه و هو يحارب سيف الدين صاحب الموصل فكانت له اليسد البيضاء في ذلك بممارتها وقيل له متى عمرت وسكنها جنودا قوياء شجمان ملكت برقة واذا ملكت برقة ملكت مناوراءها فسار بهاء الدين قراقوش ومعه جماعة من أجناده واليكه الى القائمة وشرعوا في عمارتها واجتمع بقراقوش ومعه جماعة من أجناده واليكه الى القائمة وشرعوا في عمارتها واجتمع بقراقوش رجل من المغرب في شده هن بلاد المغرب وذكر له كثرة خيرها وغزارة أموالها وضعف أهلها ورغيه في حدولها وضعف أهلها ورغيه في حدولها وخدى عشرالحرم من هنانه

فلسنة فكان يكمن النهار ويسيرالليل مدة خمسة أيام فاشرف على مدينة أوجلة فلقيه صاحبها واكرمه واحترمه وسأله المقام عنده ليمتضد به ويزوجه بنته ويحفظ البلاد من العرب وله ثلث ارتفاعها فقعل قراقوش ذلك فحسل لهمن ثمل الارتفاع ثلاثون الف دينار فاخذ عشرة آلاف لنقسه وفرق على رجاله عشرين الف دينار وكان الى جائب أوجلة مدينة يقال لها مدينة الازراقيه فيلغ أهلها صليع وطيب هوا أه ورغبوه في المسير اليهم في المهم المهم وكثرة خيره وطيب هوا أه ورغبوه في المسير اليهم على أبهم يملكونه عليهم فاجاب ولهم واستجنف على أوجلة رجلامن أصحابه يقال له صباح ومعه تسعة فوارس من أصحابه قصل القراقوش أموال كثيرة واتفق ان صاحب أوجلة مات فقتل أهل أوجلة أصحاب قراقوش فجاء قراقوش وحاصر ها وفتحها عنوة وقتل من أهم المهم المودالي مصر وخشى قراقوش فجاء فراقوش وحاصر ها وفتحها عنوة وقتل من أهم المهود المودالي مصر وخشى قراقوش الافامة وحده فرجع معهم

#### \* (حصار حلب وحرب الاسماعيليه )\*

لمافرغ السلطان من حرب عزاز سارقاصدا حلب فحاصر هاوضرب حيمته على رأس الباروقية فوق جبل جوشن و دخلت سنة ٧٧٥ والسلطان مشدد حصاوها خراى أهل حلب انلاطانة لهم به فدخلوا من باب التذلل وطلواالصلح فاجابهم وعنى عهم وأبق المملك الصالح حلب وأعما لها وأرسل الملك الصالح الى السلطان أحته خانون وهي صغيرة فوقف اجلالا لها قاتما وقبل الارض وبكي على والدها نور الدين فسألته ان يرد عليهم عزاز فقال سماً وطاعة فاعطاها اياها وقدم لها من المجواهر والتحف والمال شيئاً كثيراً واتفق مع الملك الصالح ان يكون السلطان من حماه ومافتحه الى مصروان يعالم الملك الصالح أولاد الداية وكان الصلح عاماً خلب والموصل وديار بكر و بعدد لك ثذكر السلطان ثار معند الاسماعيلية وكيف خلب والموصل وديار بكر و بعدد لك ثذكر السلطان ثار معند الاسماعيلية وكيف

وموه بناك الباية فرحل يوم الجمعة لمشر بقين من المحرم فحصر حصنهم مصيات ونصب عليه المنجنيقات الكارو أوسعهم قتلاو أسراً وساق أبقار همم وخرب ديارهم وهدم أعمارهم وهنك أستارهم حتى تشفع فيهم خاله شهاب الدين محود ابن تكش الحارمي صاحب حماه وكانوا قدر اسلوه فيذلك لابهم جبرانه فرخل عهم و قدانتهم منهم وكان الصليبيون قداغاروا على البقاع خرج اليهم مسس الدبن محدين عبد الملك المعروف بابن المقدم وهو متولى بعلبك فاربهم وقشد لمنهم وأسراً كثر من مائتي أسيرواً حضرهم الى السلطان وهو محاصر مصيات فيدد شوقه لغزوالصليبين وكان هذامن دواعي مصالحة سنان وعاد الى دمشق وكان شمس الدولة قد خرج منها لمحاربة الصليبين أيضا عند مابلغه خبر خروجهم لانشغال السلطان بمحاربة حاب وغيرها فاربهم عندعين الجرفي تملك المروج فلي يقو عليهم ووقع من أصحابه عدة في الاسر فياغ ذلك السلطان فارسل اليه جنوداً مصرية فارجموا الصليبين وعادهوا اليه معروكان خروجه وفوض السلطان اليه دمشق قدة المن مع السلطان وعاده الى مصروكان خروجه من دمشق في يوم الجمعة لا ربيعاً ول فوصل القامية يوم السبت ١٩ منه

### ﴿ تقوية اسطول مصروبعض فتوحات ﴾

بعدرجوع السلطان الى مصر أعجبه حسن تنظيمها وسافر مهافى شعبات الى دمياط لتفقدها ومها الى اسكندريه وهذاك عرض عليمه الاسطوله المصرى فوجد مراكبه قدلحقها ضرركثير فامرباطلاحها وتقويبها وجمل لها ديوانا مخسوساً (يشابه المحرية) واقامعليه احدالا مراء وكتب الى جميع الثفور بان يكون الامر امر قائد الاسطول وله ان يأخذ مايجتاج من المساكر والمال وكان ذلك في رمضان فرجع المالقاهم، وامابها عالدين قراقوش فانه سافرالى أوجات وكان ذلك في رمضان فرجع المسلطان من القاهم، قاصداً اعمال الشرقية فاقام

عرج فاقوس وهو يركب الى الصيد والقنص والتطلع لاخوال الصليبيين وفي أناء ذلك بيما السلطان قدعزم على محاربة الصليبيين بغزه اذ وصلت اساطيل ثغرى دمياط واسكندرية باسرىالافرنج وقد أربوا علىالالف ففرح السلطان بهذا الانتصار

#### \* (حرب السلطان مع الصليبين وواقعة الرملة )\*

فىشهر جادى الاولىسنة ٥٧٣ سارالسلطان بعسا كرمقاصداً بلادالافرنج فوصل الىمدينة عسقلان في يوم الاربعاء ٢٩ منه فحارب الصليبيين وكسرهم وأخذ أكثرهم أسرى وتفرق عسكره في الاعمسال مغيرين ومبيدين آمنين من طوارق الحدثان فلما رأوا ان الصليبيين خامدون استرسلوا وتوسط السلطان البسلاد واستقبل يوم الجمعة مستهل حمادى الآخرة بالرملة قاصداً بعض المعاقسل فاعترضه نهر عليه تلىالصافية فازدحت العساكر للعبور وكان بودوين الرابع ملك القدس قدبلغه خروج السلطان صلاح الدين قاصداً عسقلان فسار بمساكر م وعساكر الجميات الرهبانيين فاخذوا طريق شط البحر وأخفوا مسسيرهم الدين ولمــا كانت عسا كره مزدحــة على عبور النهـــر أذ فاجأنه العساكر التصليبية بغتة وسرايا المسلمين في القرى مغيرة فوقف الملك المظفر تتي الدين ونازلهم الحرب فاستشهد من أصحابه عــدة من الـكرام وكان لتقي الدين ولد السمه أحمد قد طرشار به فالتشهد أيضاً بعد ماقتل من الصليبين كشيرين وكان له ولد آخراسمه شاهنشاه قد أسر بيد الصليبيين بحيلة عملها معه أرمني عِدَمَشُقَ ثُمَّ سَامَهُ الَّي جَمِيةَ الْهَيْكُلِينِ الرَّهِيانِيةِ وَتَفْرَقْتُ الْعَمَاكُرُ الأسلامِيةِ بالصحراء وحمل الصديبيون على السلطان فثبت ووقف ومعهمن الامراء ابراهم ابن قدابر وفضل الفيضي وسو يدبن غشم المصرى وصار السلطان يسمير

ويقف حتى لم يق من ظن أنه تخلف أحدمن العنباكر ودخل الليل وسلك الرمل ولاماء ولادليل وقد تعسفوا السلوك فى تلك الرمال وبقوا أياماً وليالى بغير ماء ولازاد حتى وصلوا الى الدار ووقع في الاسركثير من المسلمين منهم المفقيه ضياء الدين عيسى وأخوه الظهير وقد انتهت هذه الواقعسة بظفن المسلمين

\* ( محاربة الصليبيين حماه وحارم ورجوعهم الى بلادهم )\*

وصل في سنة ٥٧٣ الى ساحل سوريا من البحر ملك يقال له المائد سوكان يمتقد خلو الشام من حامية فا جتمع بالصليين واتحدوا وساروا الى حماء في ٢٠ جادي الاولى وكان صاحبها شهاب الدين محمود الحارمي من يضاوسيف الدين على بن أحمد المشطوب بالقرب منها فدخلها وخرج للحرب وتفاتل مع الصليبين . قتالا شديداً انتهى بكسرهم ووحيلهم عنها بعد حصارهم أربعة أيام ولما قتل من الصليبين ما يزيد عن الف فارس انهزه وا من حاء و نزلوا على حصن حارم غضر اليهم الملك الصالح وكانت حارم تابعة كمشتكين قطلب أخذها فابوا تسليمها اليه ولما حاصرها الصليبيون جاملك الصالح لحاربتهم وأقام الحسار من البندا شهر جادي الآخرة قاما رأى أهل القامة الحمل المحدق بهم من الصليبين ابتدا شهر جادي الآخرة فاما رأى أهل القامة الحمل المحدق بهم من الصليبين . والصديدين حتى رحداوا عنها عائدين الى بلادهم وعاد الملك الصالح الى ساموها المي الملك الصالح الى بلادهم وعاد الملك الصالح الى ساموها الميابيين حتى رحداوا عنها عائدين الى بلادهم وعاد الملك الصالح الى ساموها الميابيين حتى رحداوا عنها عائدين الى بلادهم وعاد الملك الصالح الى ساموها الميابية المسلمة الميابية المسلمة الميابية المسلمة الميابية المسلمة الميابية المسلمة الميابية المسلمة الميابية الميابية المسلمة الميابية الميابية

واحتمع قدم من الصليبين وقصدوا أعمال خص فهوها وعنموا وأسرواوسبوا فسار ناصر الدين محمدين شيركوه صاحب خمص وسبقهم وكن علم في الطريق فلماوسلوا اليه خرج عايهم من كمينه ووضع السيف فيهم فقتله أكثرهم وأسر جماعة من مقدميهم ومن سلم منهم لم يفلت الا وهو مشخن مَاجُراج واسترد منهم جميع ماغنموه فرده على أصحابه وكان ذلك في. سنة ۵۷۳

# . ﴿ مسير السلطان صلاح الدين الى سورياو محاربة الصليبيين ﴾

في شوال سنة ٥٧٣ سار السلطان صلاح الدين قاصداً سوريافنزل دمشةر وأخذ ينتقل من بلد الىأخرىمتفقداً النلاع والحصون وفىشسهر ربيح أول سنة ٧٤٥ سار جم كثير من الصليبين إلى مدينة حماه وكثر جمهم من الفرسان والرجالة ظمماً في النهب والغنيمة فشنوا الغارة ومهبواوحربوا القرىوأحرقوا وأسروا وقتلوا فلما سمع العسكر المقتم بحماه سار اليهم فالتقوا واقتتلواوصدق. لمنسلمون القتال فالهزم الصليبيون وكثر إلقتل والاسر فيهم واسسترد منهم ما غنبوه وكان صلاح الدين نازلا بظاهم حصافحملت الرؤوس والاسرى والاسلاب اليه فاص بقتل الاسرى . وفي شهر القمدةسارالملك بودوين الرابع يجيشه الى دمشق فاغار على أعسالهما فنهبوها وأسروا وقتلوافارسلاالسلطان عز الدين فرخشا. في جمع من المسكر اليهم وأمرهاذا قاربهم يرسل اليسه . يخبره على حِناح الطائر ليسيراليه وتقدم اليه ان يأمرأهل البلاد بالانتزاح من بين يدى الصليبيين فسار فرخشاه في عسكره يطلبهم فلم يشعر الا والصليبيون قد خالطوء فاضطر الى القتال فاقتتلوا أُشــد فنال رآه الناس والتي فرخشاه تفسه عليهم وغشى الحرب ولم يكلها الىسواه فانهزم الصليبيون وتصر المسلمون عليهم وقتلمن مقدميهم جماعة ومتهم هنفرى وغيره ولم يزد عسدد عساكر فرخشاه على الغي فارس . وفي هذه السنة أغار البرنس رانود دى شاتيلون على وجيع من التركان فاجحف باموالهم وكان صلاح الدين على حصن بالياس فسير اليه ولدآخيه تقى الدبن عمر الحياجاء وابن عمه الصر الدبن محمد بن شيركوم الى حمص وأمرهما بجفظ النلاد وحياطة أطرافها من العدو

# ﴿ محاربة الصليبيين بمرج عيون وانتصار الاسطول المصري ﴾

في ممانى محرم سنة ٥٧٥ جاء الخبر الى السلطان بان الصليبين قدخرجو ٦ فالتقاهم وتقاتلوا قنالا شديدآ وانتصر المسلمون علىالصليبين وأسرت فرسانهم وشجمانهم وأمزمت رجالهم في أول اللقاء فسكان من حجلة الاسرى مقسدم جمعية الهيكليين الرهبانية ومقدم جمعية القديس بوحنا المصمدان وصاحب طهريه وأخو صاحب حبيل وابن بارزان صاحب الرملة وقسطلان يافأ وابزير صاحب مرقبة وكثير من خيالة القدس وعكا وغيرهممن المقدمين الاكابرمازاد عن ماثنين ونيم وسبعين ثم عرضوا الاسرى على السلطان فامر بنقلهم الى دمشق وماتمقدم جمعية الهيكليين فطاب الصليبيون جثته فافدوها باسيرمسلم وطال أسر الآخرين فمنهم من افتدى بمــال وأطلق ومنهم من مات ومنهي الواقمة بلاء حسن ومن أحسن مااتفق أنه في اليوم الذي كسر فيه الصلبيين. يمرج عيون ظفر الاسطول المصرى ببطسة كبيرة فاستولى عليها وعلى أخرى وعاد الى النغر مستصحباً ألف رأسمن السبىفما أقربماالنصرين في المصرين. وانظر كيف عم النصر وتساوى في البر والبحر

# \* ( تخريب حصن بيت الاحزان )\*

كان الصليبيون قد بنوا حسناً عند مخاصة بيت الاحزان سموه مجسن يبت الاحزان فلما باغ خبره الى السلطان أشار عليه الامراء بمخابر بهم في هدمه لان بقاء هذا الحسن يضر بالسلمين كثيراً فارسل السلطان الى الصليبين يطاب منهم هذم الحسن فقالوا لامدمه الااذا أعطانا تكاليفه وكان هذا الحسن لجمية الميكيين الرهبانية فبجمل لهم السلطان سمين انف دينار فابوا فرادهم الحد

لان جـــل المبلغ مائة الف دينار فابوا فقال تقي الدين عمر للسلطان الاحسور ان تصرف هذا المبلغ فى المساكر وهم يهدمونه بالقوة فسار السلطان بحيشه الى انوصل الى الخَّاضة في يوم السبت ١٩ ربيعأول سنه ٥٧٥ فخم بالقرب منها وضاق ذلك المرج عن العسا كرواحتاج الى نصب ستاير فركب السلطان . بكرة الاحد ٢٠ منه الى ضياع صفد وكانت قلعة صفد يومئذ للداويه وهي الجممية الله كورة فأمر بقطع كرومها وحمل أخشابها فأخذكل مااحتاج اليه ورجع بعد الظهر ورجعوا الى الحصن بعد العصر فمـــا أمسى المساء الآوهم قحد استولوا على الباشوره وانتقلوا بكليتهماليها وباتواطول الليل يحرسون وخافوا ان يفنح الصابيبون الابواب ويفيروا عايهم علىغرة منهم واذا بالصليبين قد اوقدوا النار خلفكل باب ليأمنوا من المسلمين اغتراراً فاطمأن المسلمون وقالوا ما تي الانقب البرج ففرقه السلطان على الامراء فأخذ فرخشاه الجانب القبلي وأخذالسلطان الجانب الشبالى وقصد ناصر الدبن شسيركوه بقربه نقبأ وكذاك تقى الدين وكل كبير فى الدولة جمل لهقسها وكان السبرج محكم البناء فصعب نقيه لكن ماانقضي يوم الاحد الا وقدتم نقب السلطان وعلق وحشى بالحطب ليسلة الاثنين وحرق وكان النقب في طول ثلاثمين ذراعاً في عرض ثلاثة ازرع وكان عرض السورتسع اذرع فمبا تأثر بذلك فاحتاج السلطان حديحة يوم الاتنين الى اطفاء النيران ليتم ُنقبه وقال من جاء بقربةماءقله دينار فكانت الناس للقرب حاملين ولاوعية المساء باقلين حتى أغرقوا تلك الثقوب فخمسدت فماد نقابوها وقد بردت فخرقوه وعمقوه وفتحوه وشبقوا حجره وفلةوه ثم حشوه وعلقوه واستظهروا فيه يوم الثلاث والاريماء ثم أحرقوه واشتد الحرس عليه لان الحبر اتاهم بان الصليدين قد اجتمعوا بطـــبريه في حمع كثير فلما أصبح يوم الخيس الرابع والعشرين من الشهر وتعالى النهار انقض الجدارواستيشر المسلمون وكان الصديبيون قد جمعوا وراءذلك الموضع

المتداعي حطبأ فلما وقع الجددار دخلت الرياح فردت النار عليهم وأحرقت بيوتهم وطائفة منهم فاجتمعوا الى الجائب البعيسد من النار وطلبوا الامان فاسا خمدت النار دخل الناس وقتلوا وأسروا وغنموا مائةالفقطعة من الحديد من حميـم أنواع الاسلخة وشيئاً كثيراً من الاقوات وغيرها وجيء بالاسارى الى السلطان فمن كان مرَّدياً اورامياً ضربت عنق وأكثر من أسر قتلة المتطوعون في الطريق وكان عـدد الاساري نحو ٧٠٠ وخلص من الاسر ا كثرمن مانَّة مسلم وسير باقى الاسارى الى دمشق وأقام السلطان في منزلته حتى هدموا الحصن الى الاساس وكان الصليبيون قد حفروا في وسطه جب ماء معين فامر السطان برمى القتلى فيه وكان عنسد السلطان زسول من رايموند تخص طرابلس وهو يشاهــد بلية قومه وأهل ملته ومدة مقام السلطان على الحصن في أيام فتحه وبمدها حتى دكها أربعة عشر يوماً وبمــد ذلك ساو السلطان الى أعسال طبريه وصور وبيروت وغسيرها فاغار عليها وأرجف قلوبهم بوصولهاليها شمرجع الى دمشق ومرض جماعة من الامراء المسلمين لان الحركان شــديداً وَأَنتَنت الحِبْث فتفشى الوباء وتوفى أكثر من عشرة

#### \* ( محاربة الاسطول المصرى ميناء عكا ) \*

سار الاسطول المصري ينزو بلاد الصليبين ومراكبهم وكأنت قوة الاسطول قد زادت في هذه السنة واستخدم فيه عساكر بحرية مغربية بمن سبق الهم غزو الافرنج وكذلك رجالة المصريين الاقوياء المعروفين بالشبهامة والقوة ومراكبه كانت كنائن الاانها تمرق مروق السبهام ورواكد هي مدائن الاانها تمر مر السحاب غير الجهام فلا أعجب ان تسمي غربانا وتنشر من ضاؤعها أجنحة الجمسام وتسمى جوارى وكم يسر مجراها من النصر فوسلت في الاحد

حادى عشر جمادى الاولى سنة ٥٧٥ ميناء عكا وكانت مملوءة بمراكب الصليبيين ومراكب التجارة فاستولى الاسطول على عمدة من المراكب تحطيها وتكسيراً وأخلى الينا من الباقى وهذا مما لم يعهد من أسطول اسلامي في سائف الدهر وبمما يذكر ان عساكر الاسطول قتلوا بعض رجال قلمة عكا ومياً بالسهام من بعد كبير

# ﴿ وَفَاةَ الْمُسْتَضِيَّ بَامِمُ اللَّهُ وَخَلَافَةَ النَّاصِرُلُدِينَ اللَّهُ ﴾

في تاني ذى القعده سنة ٥٧٥ توفى الامام المستضىء باص الله أميرالمؤمنين أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد رضى اللهعنه وأمه أمولدار منيه ندعى غضه وكانت خلافته تسع سنين وستة أشهر وواحداً وعشرين يوماً وكان عادلا حسن السيرة فى الرعبة كثيرالبذل للاموال والناس معه في أمن عام واحسان شامل وطمأ نينة وسكون لم يروا مثله وكان حليا قليل المعاقبة على الذنوب محيا للعفو والصفح عن المذنوب المنافية على الذنوب محيا للعفو

كأنَّ أيامه من حسن سيرته ﴿ مواسم الحج والاعباد والجمع

ثم أخذت البيمة لولده الناصرلدين اللةفبايمه أخوءالامير أبو منصورهاشم ثم بنو أممامه وخواصه ثمالولاةوأربابالمناصبوالاعيانوكانوالدمالمستضيء قبل وفاته قد عهد اليه وسمى ولى المهد

# ﴿ عاربة السلطان بلاد الارمن ﴾

في سنة ٥٧٦ استمال ابن لاوون ملك الارمن بعض التركمان ايرعوا مواشيهم فى مراعى بلاده ثم غدر بهم وأسرهم فلما بالم ذلك الى السسلماان صلاح الدين سار بحيشه ودخل بلاد الارمن وحارب ملكهم وأذل أعوائه وأجناده ومن خوف ملكم أمر باحراق قلسة شامخة تعرف بالمناقسير فبادر المسلمون الى إخراج مافيها من الآلات والثلاث فتقووا بهاوتمموا هدمها الى الاساس ووجدالسامون في أرضها صهريجاً بملوءاً آلات من نحاس وفضة وذهب منى عليها زمن طويل وأخذ السلطان كثيراً من الارمن أسرى فبذل ملكهم كثيراً من الاسارى لاجل خروج كثيراً من الاسارى لاجل خروج السلطان من بلاده فل يرض السلطان بحا بدله فزاد في المال وانه يشسترى خسمائة أسير من بلاد الصليبين ويعتقهم فاجاب السلطان وأخذ منهم رهينسة على ذلك وأذعن الارمنى وذل وأطلق مابيده من الاسارى واشترى الاسرى من الصليبين وعتقهم ورجع السلطان منصوراً فقال الجسال الواسطى أبو على السيحداً وكان مشاهداً هذه الواقعة قصيدة منها

لقد جمل التمنك الورى يأوفى مليك وفى هجان ازرت ابن لاون لأواء. فأضحى به خيراً عن عيان ودان من الذلايرعوى حذاراً من الراعفات الدان

# ﴿ وَفَاةَ شَمْسُ الدُّولَةُ وَوَرُودُالتَّشْرِيفُ للسَّلْطَانُورَجُوعُهُ الْيُمْصِرُ ﴾

كان السلطان قد أنفذ أخاء شمس الدولة تورانشاه الى الاسكندرية وجمل اليه ولايتها فلما أقام بها لم توافقه وكان يعناده القولنج فحات به في ٥ صفر سنة ٧٦٥ ودفن بقصر الاسكندرية ثم نقلته منها اخته ست الشام بنت أيوب ودفنته في مدرسها التي أنشأتها بظاهر مدينة دمشق فهناك قبره وقبرها هي وولدها حسام الدين عمر بن لاجين وقبر ذوجها ناصر الدين بن اسدالدين شيركوه وكانت قد تزوجته بعد لاجين ووصل الخبر الى السلطان وهو نازله خاهر حمل غزن عليه خزنا شديداً لانه كان شجاعاً باسلا عظم الهيسة واسع الصدر جواداً كريماً قال فيه ابن سعدان قصيدة منها

هو الملك الاتسمع بكسرى وقيصر فانهما في الجود والبأس عبداه وما حام بمن يقاس بمثله فخد ما أرأيناه ودع ما رويناه ولذ بدراه مستجيراً فاله يجبرك من جورانرمان وعدواه فسلا تتحمل السحائب منة اذاهطات جوداً سحائب جدواه ويرسل كفيه بحا اشتق منهما فلليمن بمنياه ولليسر يسراه وفي رجب من السنة المذكورة وصلت رسل الديوان العزير الناصرى صدر الدين الشيخ أبو القاسم عبد الرحم وممهم شهاب الدين بشسير الخاص بالتقويض والتقليد والتشريف الجديد فخرج السلطان المقاءهم بموكبه وقابلهم بالاحترام اللائق والتعظيم والتبجيل ثم ركبوا ودخلوا المدينة وهده أول خلمة وصلت من الامام الناصر الى السلطان الناصر وهذه الخلمة هي ثوب أطلس اسود واسع الكم مذهب وبيقار أسود مذهب وطيلسان اسود مذهب ومشدة سوداء مذهبة وطوق وتحت وسرفسار وجواد كميت من ركائب الخليفة ومشدة سوداء مذهب وعلم اسود وعدة عليه سرج اسود وسلال اسود وطوق مجوهر وقصة ذهب وعلم اسود وعدة الولائم لرسل الخليفة ، ثم أراد السلطان الرجوع الى مصر فاناب عنه بالشام الولائم لرسل الخليفة ، ثم أراد السلطان الرجوع الى مصر فاناب عنه بالشام الولائم لرسل الخليفة ، ثم أراد السلطان الرجوع الى مصر فاناب عنه بالشام الولائم لرسل الخليفة ، ثم أراد السلطان الرجوع الى مصر فاناب عنه بالشام الولائم لرسل الخليفة ، ثم أراد السلطان الرحوم الى مصر فاناب عنه بالشام الولائم لرسل الخليفة ، ثم أراد السلطان الرحوم الى مصر فاناب عنه بالشام الولائم لولائم لرسل الخليفة ، ثم أراد السلطان بالولائم لرسل الخليفة ، ثم أراد السلطان الرحوم الى مصر فاناب عنه بالشام الولائم لرسل الخليفة ، ثم أراد الملتسرين فرديد المام الصليبين

# \* ( محاربة عزالدين فرخشاه رانود صاحب الكوك )\*

في سنة ٧٧٠ كان رانود دي شاتيلون من أشدالصليدين عداوة المسلمين قد عزم على المسير في البر الى تيمل ومنها الى المدينة المنورة باراضى الحجاز وكان دائماً ينقض عهود، فجمع جيشه واستعد لذلك قسمع عز الدين فرخشاه فجمع العساكر الدمشقية وسار الى الكرك وتهبها وخربها وعاد الى اطراف بلاد العليبيين وأقام بها ليمنع البرنس رانود من العبور الى بلاد المسلمين ولما مقام كل منهما في مقابلة الآخر وخاف وانود من العساكر العساكرة والدين عساكره الى بلادهم وانقطع طمعهما من الحركة فواد عز الدين

فرخشاه ألى دمشق

# \*( وفاة الملك الصالح أسماعيل بن نور الدين )\*

نى التاسعمن رجب سنة ٧٧٥ مرضالملك الصالحاسماعيل بن تووالدين وكان مرضه بالقولنج فلما اشتد عليهوصف له الاطباءشرب الحمر يداوياً بهما فقال لا افعل حتى استفتى الفقهاء فاستفتى فافتاء فقيه من مدرسي الحنفية بجواز ذلك فقالله ارأيتان قدر اللة تمالى بقرب الأجل أيؤخره شرب الخمر فقال له الفقية لاوالله فقال الصالح والله لالقيت الله سبحانه وقد استعملت ماحرمه على فليشربه . فلما آيس من نفسه احضر الامراء وسائر الاجناد وأوصاهم بتسلم البلدالي ابن عماعن الدين مسعود بن مودود صاحب الموصل واستحلفهم يذلك فقال له بعضهم ان عماد الدين ابن عمك أيضاً وزوج أحتك وكان والدُّك يحبه ويؤثر وتولى تربيته وليس له غير سنجار فلو اعطيته البلدلكان أصلحوعن الدين بلاده واسعة ولاحاجة به الى بلدك فقال أعسلم ذلك ولكن قدعلم بان صلاح الدين قد ملك أكثر الشام سوى مابيدى ومتي سلمت حلبالي عمساد الدين يعجز عن حفظها وان سلمتها الىءز الدين أمكنه حفظها بكثرةعساكره وبلاده فاستحسنوا قوله وعجبوا من فطنتهمع شدة مرضه وصفر سنه ثم مات في الخامس والعشرين منه وكان حلما كريمًا عفيف البد والفرج واللسان وكان عمره ١٩ سنه وبعد وفاته ارسلوا الى ابن عماعز الدين فحضر واستلم حلب وأقام بها واستلم جيع الخزاق والسلاخ بإدل مهاابن عمه ممادالدين بسنجار فاستاعمادالدين حلب واستلمعز الدين سنجار

﴿ فِي سَفَرِ السَّلْطَانُ صَلاحِ الدِينَ الى الشَّامِ وَعَارِبَةُ الصَّلَيْبِينَ ﴾

لما بلغ السلمان خبروفاة الملك الصالح خاف على بلاده من عز الدين ومدم على سفره من الشامو عزم على المودة اليها لحفظ بلاده وفي هذه السنةأ يضاً سار

بهاءالدين قراقوش الى بلاد النرب فاوغل فيها وثهب ماقدر عليه وحارب عسكر أبن عبدالمؤمن بالقيروان مبلغه انابراهم السلخدار احتوى على أهل قرافوش وبلده فرجع اليه فهرب أبراهيم وسار ألى خدمة ابن عبدانؤ من وملك قراقوش ماكان بيد آبراهيم أما السلطان صلاح الدين فانه رأى ان عز الدين قد خرق المماهدة بتملكه وأتصلبه أيضأ انأمراءالموصلتآمروا عليه سرأ معالصليبيين فجبع عساكره واستصحب نصف العسكر وأبتى النصف الآخر لحفظ الثغور المصرية ثمسار السلطان من البركة وأخذ علىطريق صدروايله في المفاوزفيات بالبويب ثمسارعلى الحبسرووادى موسىحتى وصلعقبةأ يلهوهناك سمع باجباع الصديبين على الكرك فاحترز بحفظ الاطراف وانحاز بجمي ثم عقبة شتارتم القزينين وأغار في تلك الايام على الحراف بلاد العدوثم تجرد السلطان بكمانه وسلك بهم سمت الكرك الى الحسى وأمر أخاه تاج الملوك بوري على العسكر وأمره ان يسيربهم على يمينه ففعل واجتمع بالسلطان بالازرق بعسد أسبوع ووصــــل الخــــبر بظفر الملك المنصور عز الدين فرخشاه لانه لمــــا لمنــــه تجمع الصليميين على الكرك اغتنم خلو ديارهمفاغار على بلاد طبربه وعكاوفنج دبوريه وجاء الى حبيس جلدك بالسواد وهو شقيف يشرف على بلاد المسلمين · ففتحه وأسكن المسلمين فيه فبق عيناً على الصليبيين بمد ما كان لهـــم ورجبع بالاسرى والفنائم منصوراً ومعه الف أسير وعشرون الف رأس من الانمام شم وصل السلطان بصرى ودخل دمشق في ١٧ صفرسنة ٥٧٨ وفى أواثل وببيع أولخرج السلطان وأغارعني بلاد طبريه وبيسان والشحم القتال بينه وبين الصليدين تحت حصن كوك النهزمت الصليبون وقتل وأسر مهم كثير وعاد السلطان منصوراً

# » ( عاصرة بيروت برآ وبحرآ ومسير السلطان إلى الموصل )»

أمر السلطان الاسطول المصرى بالمجيء الىبيروت فسار اليهاو نازلها واغار عليها وسار السلطان فوافاه إليهاوتهب مالميصل الإسطول اليه وحصرها عدة أيام فاتاه الحبر وهو عليهاانقدنزل دمياط جمع عظميم من الافرنج وكأنوا قد خرجوا من بلادهم لزيارة القدس فاسروا من بهابعدان غرق مهم كثير فكان عدة الاسرى الف وسماية وستاومهمون أسيرآثم أرسل اليه مظفر الدين كوكبري صاحب حران واعلمهانه معهوطلب منهسرعة قدومه الىالفرات فجد صلاح الدين في السير مظهراً أنه يريد حصر جلب تسترا فلما قارب الفرات سار اليه مظفين الدين وأجتمع بهفقصدالبيره وكالأصاحبها معاثم سار الىالرها فحاصرها غي جماد الاولى سنة ٧٨٥ وقاتلها أشد قتال ووالى الزحف عليها وكان بهيا الابترفخراالان مسعود فلبنارأي شدة القتال أذعن للتسلم وطلب الامان وسلم البيل وسار في خدمة صلاح الدين الذي سِلمها الى مظفـــر الدين مع حران شم سيار السلطان الي الرقة فملكها ومنها الى نصيبين فملكها أيضاً وجمع أَمْرَائِهُ وَاسْتِشَارُهُمْ فِي أَي البِلادُ يَسِيداً بِالمُوسِلِ أُوسَنْجَارُ أُوجِزَيْرَةَ ابْنَ حمن فاشاروا عليسه بالموصل فمان اليها وحاصرها فوجدها منيعة جدآ وعلم الن ليس له قدرة عليها ولكنه لازم حصارها ثم حصل ردد في الصلح فلم يم وأخيراً تركها وسار الى سنجار وحاصرها وجدفي قتالها الى ان ساسهابالإمان وقفل عامداً

# الصليبيون في البحر الاحمر اوبحر القازم وهلاكهم ).

قى سُنَّنَة ٧٧٪ أَيْضًا طَمَعَ البُرنس وانود بِالاسْلَيلاء على أُواضِيَّ الحجارَ هَانشًا المراكب وأَقُلُ أَحْشَابِهَا على الجال الى الساحل ثم ركبها ولشَّخْهَا بالرجالـ

وآلات القتالوجملها قسمين قسماسار الىجزيرة قلمة ايله فمنعأهلها من ورود الماء فنال أهلهاشدة وضيق عليهم والقسم الثانىسارنحوعيذاب وافسدفي السواحل وتهب وأخذماوجدمن المراكب الاسلامية ومافيها من النجار وبغتوا الناس في يلادهم على حين غفلة لانهم لم يعهدوا بهذا البحر أفرنجياً لاتاجر أولانحار بأوكان يمصر الملك العادل أبو بكر بن أبوب نائب عن أخيه صلاح الدين فعمر أسطولا في بحر القائرم بقيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ وشحنه بالرجال البحريين ذوى النجرية من أهل النخوة للدينوسار الى ايله فظفر بمراكب العدو بمسد ماخرقها وأخذجندها ومن هرب منهم فيالبرية تتبعته العرب وأحضرته اليسه تم سار نحو عيذاب مقتفياً أثر الباقي من مراكب الصلبيين فوجدهم قد قتلوا أهل عيذاب وأسروهم ونهبوهم وساروا فتبعهم فوجدهم قد قطموا ظريق التبعار وشرعوا في القتل والنهب وتوجهوا الى أرض الحجاز فعظم البلاء على الناس وأشرف أتمسل المدينة ومكةعلى خطر وسار لؤاؤ يتبعهم فوصل رابغر ساحل الحوراء فأدركهم هناك فأوقع بهم من القتلُ والاسر فلما رأوا المعلب وشاهدوا الحسلاك خرجوا الى البرواعتصموا ببعض تلك الشعاب فنزل اؤلؤ من مراكبه اليهم وقاتلهم أشد قتال وأخذ خيلامن عرب البلاد فركبها وقاتلهم فرساناً ورجالة فظفر بهم وقتل أكثرهم وأخذالباقين أسري وأوسل بعضهم الى مني لينحروابهاعقوبة لمن رام اخافة البلاد الحرام وعاد بالباقين الى مصر فقتلوا حيماً لئلا بدل من يظل منهم حياًعلى تلك الجهات فقال أبوالحسن بن|الذروى عدم لؤلؤ مقصيدة منها

كاد يبدى فيه السرورالجاد قرتتهم في طيها الاسفاد وعلو جكائهم اطواد \* هكذا هكذا يكون الجهاد

من يوم من الزمان مجيب اذ أبي الحاجب الاجل بأسرى عجيب المجامل كأمهن حبيال قلت بسد التكير لما تبدى

## حبدًا لؤاؤ يصيد الاعادي وسواه من اللآلي يصاد ﴿استيلاءالسلطان على حلب ﴾

في سنة ٥٧٩ سار السلطان الي آمدو حصر هاو فتحها عنوة بعد حرب شديدة وسامها الى صاحب الحصن ثور الدين ثم سار الى تل خالد في صره واسنامه وسار الى عينتاب فتسلمها أيضاً بالامان ثم سار الى حلب وحاصر ها وشدد حصارها وأقام عليها أياماً والقتال بين السكرين كل يوم الما وأى حماد الدين صاحب حلب كثرة المصاريف شح بالمال فضر عنده بعض الاجناد وطابوا منه شيئاً فاعتذر اليهم بقلة المال عنده فقال له بعضهم من يريد ان يحفظ مثل حلب يخرج الاموال ولو باع حلى نسائه فمالى عاد الدين الى تسملم حلب وأخذ الموض عنها وأرسل الى السلطان الامير طمان الياووقي بانه يسلم حلب ويأخذ عوضها سنجار و نصيبين والخابور والرقة وسروج وجرى اليسمين على ذلك عوضها سنجار و نصيسلطان علمه فزل منها في ١٨ صفر سنة ٥٩٥ و سلمها واستلم البدل عنها و نصيسلطان علمه الاصفر فوق السور وقال محيي الدين بن الزكي قاضي دمشق في مدح السلمان قصيدة منها

وفتحكم حلماً بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس فى رجب فوافق فتح القدس في رجب سنة ٥٨٣ وهومن الاتفاق المجيب وجمل فيها إ ولده الملك الظاهر فازى

\* (في تنازل بودوين الرابع وولاية بودوين الخامس )\*

في سنة ٥٧٥عمى السلطان بودوين الرابح المسمى بالملك الابرس وصاركة يفاً ولذلك انتدب غوى دى لوزينا نازوج أخته سبيلاواً قامه نائباً على الملك وكان ضعيفاً طائش الرأى فسار مرة في عشرة آلاف مقاتل فلقاء السلطان صلاح الدين فهزمه وقتل رجاله ولذلك كرهه العلمييون وعزله بودوين الرابع وأقام وكيلا عنه رايموند صاحب طرابلس ثم ان الملك بودوين الرابع تنازل عن الملك لابن أخته سبيلامن زوجها الاول غويل بوم دى مونت فرا تاوعمره خمس سنوات فهذا المفتى صعد على كرسى سلطتة القدس (أورشليم) سنة ١١٨٣ ميلاديه ولقب بيودوين الحامس

# ﴿مناوشات الصليبين مع العساكر الاسلاميه

ا انتهاتُ سنة ٧٩٥ في مناوشات تقع بين الصليبين وعساكر السلطان صلاح الدين وكان النصر دامًا ملازماً لمساكر السلطان لامه في كل واقمة كان يقتل ويؤسر بمض الصابيين خصوصاً فيجهات بيسان فانهم استولوا على أشسياء كثيرة من أمتعة وقمناش وغلال والجالوتوهي قرية عاصرة فأسهم عرواعلى نجدة للصلسيين كانتقاصدة الشوبك والكرك فالتقضوا غليهم وقتلوهم وأسروامهمزهاء مائة غَهْرٍ . ثم باغ السلطان ان الصليبيين اجتمعوا في صفوريهورحــــاوا الى الفوله وهي قرية معروقة وكان غرضه المصاف فلما سسمع ذلك تسبي القتال وساو فلقاء المدو فالتقوا وجرى قتال عظيم فنتل من العدو حماعة وحرح منهسم حِماعة وهم ينضم بعضهم الى بعض يحسى راحلهـم فارسـهم ولمبخــرحوا فلمصاف وظلوا سائرين حتى اتوا العسين فنزلوا عليها ونزل السلطان حولهم والقتل والحرح يعمل فيهسم ليخرجوا الى المصاف وهسم لايخرجون فرأى االسلطان أذبرحل عنهم قليلا لملهم يخرجون فيضرب معهم المصاف فرحال ونول تحت الحيل مترقبًا خروجهم فنكص الصليبيون على أعقابهم فرحف غليهم وأخذ يرميهم بالنشاب ويطلب مصافهم فسلم يخرجوا ولم يزل السلطان وواءهم حق نزلوا الفوله واجمينالمي بلادهم فعاد ثميم طلبالسلطان أعاءالعادل غاثبه بمصروولاه حلب وأرسل تقى الدين الى مصر نائباً عنه وأناب سيف الاسلام على جبيع اليمن

\* (ماصرة الكرك ودخول السلطان بلاد الصليبين)\*

في سنة ٥٨٠ طلب السلطان العساكر المصرية إلى الكرك وسار اليهابمن معه وحاصرها بعدمجيء العساكر الصرية وركب النجائيقات عليها وضبق عليهـم الحصار ولمسا بانم الصليبيون ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم فملك المسلمون الربض وبتى الحصن وهو والربض علىسطحجبل واحد الاان بينهما خندقأ عظما عمقه نحوستين ذراعاً فأمر السلطان بالقاء الاحجار والتراب اردمه فنر يقدر أجد على الدنومنه لكثرة الرمي عليهم بالسهاموالاحجارمن النجائيقات فأمرأن بيني بالاخشاب سقايف يمكن الرجال بمشون تحتها لردمه ومنجانيقات المسامين مع ذلك ترمي الحصن ليلا ونهاراً أما الصليبيون فانهم زحفوا لنجدة أخوائهم المما للغ السلطان قدومهم سار ليمنعهم وكانوا قد نزلوا في مكان يقال له الواله فسار حتى نزل بالبلقاء على قرية يقال لها حسبان امام الصايبيين في طريقهم ورحل منهاالي وضع يقال له ماء عين تمرحل الصليبيون الى الكرك فسار بعض العسكروراءهم فقاتلوهم الى آخرالتهار ولمسارأى السلطان تصميم الصليبيين علىالكرك ورأى الساحسل خالياً سار بمساكر مفاعار على نا لمس و مهبها وغنم مافيها ثم سار الى سبسطيه وبها مشسهد زكريا عليه السلام وبها كنيسة وجماعة من أسرىالمساسين فاستنقذهم ورحمال اليجينين فنهيهاوخربها وعاد ألى دمشق ونهب ماعلى طريقه وخربه وبث السرايا فيطريقه يميناً وشــمالاً يغثمون ومخربون 🕝

\* (مرض السلطان وصلحه مع عن الدين صاحب الموصل)

في سنة ٥٨١ سار السلطان بسكره قاصداً الموسسل فوصابا وخاصرها وضايق أهابها ثم أسابه مرض وهويقيم الحصارفاغتم عز الدين صاحب الموصل فرصة مرضه وأرسل اليه يطاب الصاح فصالحه بشروط ان ترقي البلاد بيسد عز الدين ويخطب للسلطان فيها وأن السلطان أذا طلب عسكراً للجهاد يكون عز الدين مازوماً بالسفر بنفسه للمساعدة ثم وجع السلطان الى حران وهو حريض واشتدبه المرض حتى يئس الناس منه وسافر اليه أخوه المادل ومعه الاطباء من حلب وعاده جميع الامراء والمساكروفي أشاء مرضه أشارعليه بمص الزائرين أن ينذر لله نذراً أذا شفاء الله من مرضه هذا وهو أن يشتفل بفتح البيت المقدس وأنه لا يصرف بقية عمره الافي قتال الاعداء الصليمين ثم أخذ السلطان في التقدم في الشفاء من ذاك المرض شيئاً فشيئاً الى انعوفي عاماً ففر حجيم المسلمين بذلك

## \*( وفاة بودوين الخامس وولاية غوي دى لوزينانا )\*

في سنة ٥٨١ توفى الملك بودوين الخامس ابن أخت بودوين الرابع وهو صغير السن كانقدم وكانت مدة حكمه سنتين وكان النائب عنه البرنس وايموند صاحب طرا بلس وقبل وفاة المذكور بايام قليلة توفي بودوين الرابع الذي كان كفيفاً و تنازل عن الملك كما تقدم ثم بعدوفاة بودوين الخامس تولت المملكة والدته سبيلا أخت بودوين الرابع و تنازلت عن الملك لزوجها غوى دى لوزئيانا وألبسته الناج أمام القسوس والبطاركة ورؤساء جمعية مارى يوحنا المصمدان وجمعية المنكليين وأمرتهم باتباع أحكامه وأوامر مفاجا بوها بالسمع والطاعة وصارمن ذلك المؤقت ملكا على القدس

### \* (حساب المنجمين بخراب الكون )\*

في سنة ٥٨٢ حكم الفلكيون رصاد انهجوم أنه في الثامن والمشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة تقترن الكواكب السيارة الحمس والشمس والقمر في برج الميزان ويثير ذلك هواء عظيا وغيما سمومياً وفي يوم النسلات المتاسع واليشرين تهلك جميع البلاد وتحمل الرمل وقالوا يكون أشدذلك من ليلة الثلاثاء الى نصف ليلة الاربعاء وخوفوا من ذلك جميع مسلوك العجم والروم وأسمعروهم بتأثيرات النجوم فشرعوا فى حفر مغارات في التخوم وتعميق السراديب وتوثيقها وسد منافسها على الربح ونقلوا النيها الماء والزاد والتقلوا اليها وانتظروا الميعاد وخاف كذلك جميع الرعايا في كل البلدان ولما سجاءت ليلة الميعاد وخاف كذلك جميع الرعايا في كل البلدان ولما سجاءت ليلة الميعاد فكانت ليلة هادية وما تحرك فيها ربح قط فخزى أهل التنجيم من ذلك وعملت الشعراء في كذبهم أشعاراً قال أبو النذائم منها

قل لابى الفضل قول معترف مضى جادي وجاءنا رجب وما جرت زعزع كا حكوا ولا بدا كو كب له ذنب كلا ولا أظامت ذكاء ولا أبدت أذى في قرانها الشهب يقضى عليها من ليس يعلم ما يقضى عليه هــذا هو العجب فارم بتقويمك الفرات والاصطرلاب خير من سـفرة الخشب قد بان كذب المنجميين وفي أى مقال قالوا فما كذبوا مدبر الامر، واحد ومتي للسبع في كل حادث سبب مدبر الامر، واحد ومتي للسبع في كل حادث سبب بارك الله حصحص الحق وانجاب التمادى وزالت الريب تبارك الله حصحص الحق وانجاب التمادى وزالت الريب فليمطل المدعون ما وضعوا في كتبهم ولتحرق الكتب

﴿ اختلاف الصليبيين وانحياز رايموند الىالسلطان صلاح الدين)\*

كان رايموند صاحب طرابلس وصياً على بودوين الخامس ولما توفي بودوين وتولى بعده زوج أمه غوى دي لوزينانا طالب البرنس رايموند بحساب ما حباه من الاموال مدة ولاية الصبي فادعي اله انفقه عليه وزاده ذلك الامر نفوراً وكدرا وجاهر بالعداوة وراسل السلطان صلاح الدين. وانتمي اليمه واعتضد به وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضمه من الفرنج الصابييين ففرج

صلاح الدين والمدامون بذلك ووعده النصرة والسبى له في كلماير يدوضمن له ان مجمله ما كا مستقلا الصابيين قاطبة وكان عسده هساعة من فرسان واعود أسرى فاطلقهم فحل ذلك عنده أعظم محل واظهر طاعة صلاح الدين ووافقه فلى ماقمل حماعة من الصلمين فاختلفت كلمتهم وتفرق شعلهم وكان قاك في سنة ٥٨٧ هيجريه

## \* ( غدر رانود صاحب الكرك بالمدنة ) \*

كان البرس وانود صاحب الكرك من أشد أعداء المسلمين وكان بوالى غدرام م وكان السلطان محاصره المرة بعد الاخرى حتى أذله فخضع وطلب الهدنة فهادنه وتحالفا بعدم التمرض لاحد و ترددت القوافل من الشام الى مصر ومن مصر الى الشام فني هذه السنة اجتازت به قافلة عظيمة غزيرة الاموال كثيرة الرجال ومعها جماعة من الجند كانت واودة من دصر ففسدر والوديهم وأخذهم عن آخرهم وغم أموالهم ودوابهم وسلاحهم واودعهم السسجن فاشدوه الله والصلح الذي يبنه وبين المسلمين فاستخف بهم وقال قولوا لمحدد مجاهد الدين لحمد على اله نذر ان ظفر به قنله

# \* ( واقعة صفورية وحصار الكرك )\*

فى أول محرم سنة ٥٨٣ برز السلطان من دمشق فى السكر المرمرم فلما وصل الى رأس الماء أمر ولده الملك الافضل بالاقاسة هناك لمقابلة الامراء المقادمين لمساعدته من جميع البلاد وسار السلطان الى يصرى وخيم على قصر المسلامه ثم سار وزل على الكرك واخلق أهله وأخذ ما كان حوله ورعي زرعهم وقطع أشجارهم وكرومهم ثم سار الى الشوبك ونعل به مثل ذلك ووصل عسكر مصرة تلقاء وفرقه على أعمال القلمتين وأقام على هذه الحالة شهرين

والملك الافضل مقيم برأس المساء ومعه جميع المساكر القادمة ينتظر أمرآ من أبيه فلما طال به الانتظار سار بسرية منهم قاصداً الاغازة على أعمال طهرية حتى أصبح صفورية فخرج اليهم الصليبيون من جمية الهيكليين (الداويه) وحمية مارى بوحنا العمدان ( الاسبتاريه ) واقتناوا قتالا شديداً وخرج من الصـــليسين فارس واكب حصاناً ابيض وهو يدعي يــــقوب دى مالى رئيس الاستبارية وهجم علىالعساكر الاسسلامية فقتلوه وقتسلوا باقي قومه وأسروا آكثرهم وأيقن باقى الصليبين بالهلاك وهرب مقدم الهيكليين وعادت العساكر الاسلامية سالمة غانمة فكانت هذه الواقمة باكورة البركات وجاءت البشرى الى السلطان وهو علىالكرك والشوبك فسار السلطانحتي خيم بعشترا ثم سارحتي قابل العساكرالاسلامية فعبى العسكرقلبا وجناحين وميمنة وميسرة وجاليشية وساقة وعرن كلمنهم موضمه وسار علىتسبية فنزل بالاقحوانة بقرب طبرية وكان البرئس رايموند المنتمى لصلاح الدين قسد اصطلح مع قومهلان ملكهم غوى قد أرسل له البطرك والقسوس والرهبان فقالوا له لآشك انمك أسلمت. والا لماكنت تصبر على مافعله المسامين فيصفورية وتهدده البطرك انبحرمه فلما وأى وابموند شدة الامرعليم خاف واعتذر وتاب وسارمهم الى القسدس وتصالح مع الْمَلِكُ غُوي

## ( فتح طبرية ومجلس،مشورةالصليبين\*)

لما وأى الصليبيون ما حصل لهم جموا عساكرهم باراضي صفورية . ثم عرض السلطان عساكر ، في منتصف ربيع الآخر على تل يعرف بسل تسميل ورتبهم واندفع قاصداً بلاد العدوفي وسط نهار الجمة وكاندائماً يقصد بوقعاته الجميع لاسيا أوقات صلاة الجمعة تبركا بدهاء الخطباء على المنابر فريما كانت أقرب الى الأجابة فسار و تراعى بجيرة طبرية غربي المدينة على سطح الجبل لتعبية

الحرب منتظراً ان الصايبيين اذا بُلنهم ذلك قصدوه فلم يتحركوا من مكانهم ولا فارقوا خيامهم قنزل وأمر عساكره بالنزول امام عساكرالصليبيين لاجل متمهم من القتال ونزل بجريدة من عسكره الى طبرية وقاتلها ونقب بعض ابراجها وأخذ المدينة عنوة فىساعةولجأمن بهاالىقلمتها فامتنعوا بها وفيهازوجةرايموند وأولاده فنهب المدينة واحرقهاولمسا بلغ الصليبيون مافعله صلاح الدين من أخذ طبرية واحراقها بمدسلب مابها عقدوا مجلسهم للمشورة بمدينة القدس فقامرا يموند وقال انى متنازل عن مدينة طبرية للمدو ويلزمنا التجمع حول القسدس لحفظه من المدو لانيماراً يتقط حيشاً مثل هــــــــاذاقوة وبطّش فقام رانود صاحب الكرك وقال لەقداًطلت في التخويف من السلمين ولاشك انك تريدهم وتميل اليهم والاماكنت تقول هذا وأماقولك انهم كثيرون فان النار لايضرهاكش الحطب فقال وايموندهاأنا واحد منكموبين أيديكم فقرروا بمسمير العساكر الى مرج صنفورية فزحفوا وكانأمامهم رايموند مع عساكره وغوى سلطان القدس مع الفرسان الهيكليين( الداوية )وضياف الغربا أي جميـة ماري يوحنا المممدان ( الاسبتارية ) كانوا وراء الجيوش بصفة خفراء وكان فى الوسط باقى المسلمييين مع مطران عكاحاملا الصليب الحقيقي ( صليب الصلبوت الذى صلب عليه المسيح كايدعون ) فلما بالغرذلك السلطان صلاح الدين عاد عن طبرية الى عسكره وكان قريبًا منه وانحساكان قصيده من محاربة طبربة أن الصيليميين يقارقون مكانهم ليقاتلهم وكان المسلمون قدنزلوا على المساء وكان الوقت قيظ شديد الحر فحصل الصلبيين عطش ولم يتمكنوامن الوصول الىذلك الماءمن المسلمين وقد افنوا ماهناك من ماء الصهاريجولم يتمكنوا من الرجوع خوقامن المسلمين فبقوا على حالهم الى الغدوهو يوم الجمعة وقد أخذ العطش منهم وأما المسلمون فانهم طمعوا قيهم وكانوا من قبل يخافونهم فبانوا يحرض بعضهم بعضآ وقد وجدوا ربج النصر والظفر وكلما رأوا حال الصليميين بخلاف عادتهم ممما

ركبهم من الخذلان زاد طمعهم وجراءهم فاكثروا التكبيروالتها لطول لياتهم و رتب السلطان تلك الليلة الجاليشية وفرق فيهم النشاب

## \*( واقعة حطين وأخذ المسلمين صليب الصلبوت )\*

لماكان صبح يوم الجمعة ٢٣ ربيع آخر ركب العسكرانوتصادما وذلك بارض قرية تسمى اللوبيا ولم يزل القتآل مشتبكا الى ان حال بينهم الظـــلام وجرى فىذلك اليوم من الوقائع العظيمـة مالم بروه السابقون وبات كل فريق شا كيَّا سلاحه ينتظرخصمه في كل ساعة وفي صباح يوم السبت ٢٤ منه ركب السلطان وتقدم الى الصليبيين وركبت الصليبيون بترتيبهم السابق حتى اذا دنما بهضهم من بعض اقتتلوا واشتد القتال وصبر الفريقان ورمي جاليشية المسلمين من النشاب ما كان كالجراد الم تشر فقتلوا من خيول الصليبين كثيراً فاجتمع الصليبيونوقد اشتدبهم العطش وهم يقاتلون فساروا نحوطبربة لعلهم يردون المساء فلما علم السلطان صلاحالدين ذلك صدهمعن مرادهم ووقف بالمسكر فى وجوههم وطاف بنفسه في المسلمين بحرضهمويأمرهم بمايصلحهم وينهاهم عمــا يضرهم والناس يتمون أوامره فحمل مملوك من مماليكه الصبيان حمـــلة منكرة علىصف الصليميين فقاتل قتالا عجب منه الناس ثم تكاثر الصليبيون عليه فقتلوه فلما قتل حمل المسلمون حملة منكرة ضعضعوامعها الصليبيين وقتلوأ متهم كُثيراً فلما رأى وايموند شدة الامر وعلم ان لاطاقة لهم على المسلمين اتفق هو وجماعة وحملوا على من بينهم وكان مقدم المسلمين في تلك الناحية تمتى الدين عمر ابن أخي صلاح الدين فلما رأى حملة الصليبيين حملة مكروب عنم ان لاسبب للوقوف في وجوههم أمر أصحابه ان يفتحوا لهم طريق يخرجون منه وكان بمض المنطوعة قـــد اشمل في تلك الارض :اراً فالتهب الهشــيم الكثير وهبت الريح فحملت حر النار والدخان اليهمفاجتمع عليهم العطش وحور

الزمان وخر النار والدخان وحر القتال وانهزم رايموند وتبعه بعض عسكر. وحل الصايبيون حملات متداركة فكانوا يحملون الحملة فيرجعون وقدقتل منهم كثير فوهنت لذلك قواهم وهنآ عظيما فاحاط بهم المسلمنون احاطة الدائرة يقطرها واعتصم من بقي من الصايبيين بتل حطين وهي قرية هناك عنسدها قبر النبي شعيب عليه السلام وأرادوا ان ينصبوا خيامهم ويحموا نفوسهم بها فاشتد عليهم القتال من سائر الجهات ومنموهم عما أرادوا ولم يتمكنوا الامن نصب خيمة ملكهم وأخذ المسامون صليهم الاعظم (صليب الصلبوت) فكان ذلك عليهم من أعظم الصايب وأيقنوا بعده بالقتل والهلاك ودامفيهمااقتـــل والاسر و بق الملك على النل في قسم من جيشه ومعه الامراء والقواد فحمل عليهم المدلمون حملة شديدة حتى هلك الصــليدون قنزلوا عن خيولهــم وتراموا الى الارض فاخذتهم المساكر الاسلامية أسرى باليدوكان في جملهم الملك غوى ملك القدص والبرنس رانود صاحب الكرك والشوبك وجميع ضياط الصليبين حتى كان من يرى القتلي لايظن انهم أسروا أحسداً ومن يرى الاسرى لايظن انهم قتلوا أحداً ولم يصب الصليبيون مندذ خرجوا من بلادهم ألمي فلسطين أي من سنة ٤٩١ الى الآن بمثل هذه الواقعة فلما فرغ المسلمون من ذلك نزل صلاح الدين في خيمته وأحضرملك الصليميين غوى دى لوزينانا ورانود دى شانيلون صاحب الكرك وأجلس الملك غوي الى جانبه وقدأهلكه للمطش فسقاه ماء مثلوجا فشرب وأعطى الباقي الىرانودفشرب فقالالسلطان صلاح الدين للترجمان ان هذا الملمون لم يشرب المماء باذنى بل الذي سقاه الملك وكان من حميل عادة العرب ان الاسمير اذا أكل أو شرب من مال من آسره أمن فقصد السلطان بقوله هذاانالملك غوى أمن وأما رانود فنم يأمن ثم آمر السلطان بمسيرهم الىموضعمين لنزولهم فمضواوأ كلواشيئاتم استحضرهم يين يديه فاقمد الملك غوى في الدهايز وأوقف رانود وقال له على ما حصــــلــه منه ثم قال السلطان ها أنا انتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم عرض عليسه الاسلام فإلى ثم سل سيفه وضربه بنفسه فاطار هامته فسحب الى باب الخيمة فارتمدت فرائص الملك ولم يشك في أنه يثنى به فاستحضره وطيب قلبسه وقال لم يحر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك أما هذا فانه جاوز الحد

# \*( أخذ قلمة طبرية )\*

لما فرغ السلطان من هذه الواقعة في يوم السبت أقام بموضعه باقي يومه فلما أصبح يوم الاحد ٢٥ ربيع آخر عاد الى طبرية و فاز لها فارسلت صاحبتها زوجة را يو ند صاحب طرابلس تطلب الامان لها ولاولادها وأصحابها ومالها قاجابها الى ذلك فخرجت بالجميع فوفي لها فسارت آمنة ثم أم الملك غوى وجاعة من أعيان الصليبين الاسرى فارسلوا الى دمشق وأمر بن أسر من الداوية (الحيكليين) والاسبتارية (جمية مارى يوحنا) الرهبانيسين بان يجمعوا ليقتلهم وأمر بان كل من عنده أسير منهم يأخذ بدله خمسين ديناراً مصرياً ولما جمعوهم أم يقتلهم وقد خص هؤلاء بالقتل لائهم أشد شوكة من حجيم الملك منهم اما القمص را يمو ندصاحب طرا بلس الذي هم به من الوقعة السابقة فالد فحبالى صور ثم قصد طرا بلس الذي هم به من الوقعة السابقة فالد فحبالى شعمدة منها

و بالعجاجة وجه الشمس قدعيساً مفراً خده والانف قد تعسا أصاب عظم من بالشرك قد تجسا كا نه ضفضع في الماء قد غطسا والقتل تسميت من بالغدرقدعطسا

يايوم حطين والابطال عابسة وأيت فيه عظيم الكفر محتقراً ياطهرسيف برى وأس البرنس فقد وغاص اذطار ذاك الرأس فى دمه مازال يعطس مزكوماً بندوته دما من الشرك ردا هابه وكسا من كلمن لميزلُ في الكفر منفعهما وبيت كفرهم من خبثهم كنسا عرى ظباء من الاغماد مهرقة من سيقه فىدماء القوم منغمس اقناهم قتلهم والاسر فانتبكسوا

# ﴿ فتح عَكَا وغيرها من الحصون ﴾

لماقرغ السلطان من طبرية سار عنها في يوم الثلاثاء ٢٧ ربيح آخر سنة ٨٣ ووصل الى عكايوم الاربعاء ٢٨ منه وقدصداً هلهاعلى سورها يظهرون الامتناع والحنظ فتعجب السلطان لامهءاءوا انعساكرهم وزفارس وراجل بين قتيل وأسير واله لم يسلم منهم الا القليلالا أنه نزل يومه وركب يوم الخيس ٧٩ منه وقد صمم على الزَّحْف على البلد وقتاله فبيَّما هو يممن النظر في اختيار الجهة التي يزحف منها وبقاتل اذخرج كشير من أهلها يطلبون الامان فالجابهم آلى ذلك وأمهم على أنفسهموأهلهم وأموالهم وخسيرهمين الاقامة والظمن فاختاروا الرحيل خوفاً من المسلمين وساروا عنها متفرقين وحملوا ما أمكمهم حمله من أموالهم وتركوا الباقى على حاله ودخل المسامون اليهايوم الجمعة غرة جماد الاولى وصلوا بها الجمعة في جامع كان للمسلمين قديماً جعله الفرنج بيمة الهم ثمجله صلاح الدين جامياً وهذه أول جمعة أقيمت بالساحل الشامي بعد أن ملكه الصليبيون واستنقذ ماكان بها من أسرىالمسلمينوهم مادوف عن أربعة آلاف مسلموسلم البلد الى ولده الافضــــل وأعطى جميـع ما كان في البلد ملكا للداوية (الهيكليين ) للفقيه عيسي وغم المسلمون مابقي مما لم يطق الصليبيون حمله وكان من كثرته يعجز الاحصاء عنه فرأوا فيها منّ الذهب والجوهر والسقلاط والبندق والسلاح وغير ذلك من الامتمة كثيراً " لانهاكانت مينا عمومية لنجار الافرنج والروم وغيرهم ففرق صلاح الدين وابنه الافضل ذلك جبيعه على أصحابهما وقىمدةاقامة السلطان فيءكاأرسل عساكره

الى الناصرة وقيسارية وحيفاوصفورية ومعليا والشقيف والفولة وغيرها من البلاه الجاورة لمدينة عكا فملكوها وبهبوها وأسروا رجالها وسبوا نساءها وقدموا من ذلك ماسدالفضاء وأرسل صلاح الدين الى أخيه العادل بمصريمين بني عنده من الله على يديه ويأمره بالمسير الى بلاد الصليبين من جهة مصريمين بني عنده من السكر ومحاصرة مايليه منها فسارع الى ذلك وسار عن مصر فنازل حصن عدل يابا وحصره وغنم مافيه وسار الى مدينة يافا وهي على الساحل فحصرها أحد من تلك البلاد وورد كتابة بذلك الى صلاح الدين . وقدسير السلطان حسام الدين عمرين لاجين في عسكر الى ناباس فاى سيسطيه وبها قبر زكريا عليه السلام فاخذه من أيدى الصليبين وسامه الى المسامين ووسال الى ناباس فدخلها وحصر قلمتها واستنزل من فيها بالامان وتسنم القلمة وأقام أهل البلد به فدخلها وحصر قلمتها واستنزل من فيها بالامان وتسنم القلمة وأقام أهل البلد به وين مورس و

# \*(فتح تبنين وصيداوجبيل وبيروت)\*

لما وصل تقى الدين الى تدين نازلها وأقام عليها فراي حصرها لايم الا بوصول عمد صلاح الدين اليه فارسل اليه يملمه بالامرو يحت على المسير اليه فرحل من عكا فى نامن جمادى الاولى ونزل عايها فى ١١ منه فصرها وضاية ها وقاتلها وهى من القلاع المنيمة على جبل فلما ضاق عليهم الامر واشتد الحصر أطاقوا من عندهم من أسرى المسلمين وهم يزيدون على مائة وجل فلما انصدوا الى عسلا السلمان أحضرهم اليه وكساهم واعطاهم فقة وصيرهم الى أهلهم وبقى السلميون محصورين خسة أيام ثم أرسلوا يطلبون الامان فامهم على انفسهم فسلموا اليه ووقى لهم وسيرهم الى مأمنهم ثم سار السلمان الى صيدا فاحتاز فاسلموا اليه ووقى لهم وسيرهم الى مأمنهم ثم سار السلمان الى صيدا فاحتاز

جاريقه بصرفند فاخذها صفوأ عفوأ بغير قنال وسار عنها الى صسيدا وهي من مدن الساحل المعروفة فلما سمع صاحبها بمسيره محودسار عنهاو وكما خالية من مانع ومدافع فلماوصانها صلاح الدين تسلمها ساعة وصوله فملكها في ٢١ منه ثم سار عنها في يومه نحو بيروت وهي من أحصن مدن الساحل وأنزهها وأطيبها قوصل اليهامن الغدقرأي أهلها قدصعدوا على سورها وأظهسروا القوة والجلد وقاتلوا على سورها قنالا شديداً واغتروا بحصانة البسلد وظنوا انهسم قادرون على حفظه وزحف المناسون اليهم مرة بعد أخرى فيينما الصليبيون يقاتلون انسمموا من البلد جابة عظيمة وضوضاء زائدة فاتاهم من أخبرهم أن البلد قد دخله المسلمون من الناحية الآخرى قهـــراً وغلـــة فأرســـلوا الرســل يستطلمون فلم يجدوا احــداً فارادوا تسكين الخواطر فــلم يمكنهم ذلك لكثرة مااجتمع فيه من السواد فلما خانوا على أنفسهم من الأختلاف الواقع أرســاوا يطلبون الامان فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وتسلمها في ٢٩ منه فكانت مدة حصرها نمائية أيام وفي أثناء حصار بيروت كان صاحب حبيل من جملة الاسرى المسجونين بدمشق ففاوض نائب السلطان بدمشق في تسمليم جبيمال بشرط اطلاقه فأعملم صلاح الدين بذلك فأحضره اليه مقيداً فسلم حصنه للعساكر الاسلامية وأطلق مابهمن أسترى المسلمين وأطلقه السلطان كااشترط

# ﴿ فتح عسقلان وما يجاورها من البلاد والحصون ﴾

لما ملك السلطان بيروت وحبيل وغيرهما لم يبق عنسده أهم من فتح عسقلان والقدس فسار عن بيروت تحوعسقلان واحتمع بأخيه المادل ومن معه من عساكر مصر فنازلوها يوم الاحدسادس عشر جمادى الآخرة وكان صلاح الدين قد أحضر الملك غوى ومقدم الداوية (الميكليين) اليه من دمشق

وقال لهما أن سلمتما لي البلاد فلكما الامان فأرسلا إلى من بعسقلان من الصليبيين يأمرانهم بتسايم البلد فام يسمعوا أمرهما وردوا علمهما أقبيح رد فلما رأىالسلطانذلك جدفي قتال المدينة ونصب المنجنيقات عليها. وزحم مرة بعد أخرى وتقدم النقابون الىالسورفنالوا منباشورته شيئاً وصارملكهم يكرولهم الارسال بالتسلم ويشير عليهم ويعدهم آنه اذا أطلق من الاسرأضوم اللاد على المسلمين ناراً واستنجد بأهل أوروبا وأجلب الحيــل والرجال من أقاصي البلدان وهم لايجيبون الى مايقول ولايسمعون مايشيربه ولمسارأواأتهم كليوم يزدادون ضعفاً ووهناً وأذا قتل مهم الرجل لايجدون لهعوضاً ولالهم نجدة ينتظر ونهاراسلوا صلاح الدين فى تسليم البلد على شروط اقترحوها فأجابهم اليها وكان قد قتسل اثناء الحصار من الامراء الاكابرحسام الدين ابراهيم بن حسب بن المهراني فخاف الصليبيون ان تأخذ عشيرته منهم بثاره اذاخرجوا فاحتاطوا بذلك فيما اشترطوا لانفسهم فأجيبوا الى ذلك جميعه وسلموا المدينة. في آخر شهر جادي الآخرة وكانت مدة الحصار أربمة عشريوماً وسيرهم صلاح الدين و نساءهم وأموالهم وأولادهم الى مت القدس ووفي لهم الامان. وأقام السلطان ويظاهرهاويت السراياني أطراف البلادالمجاورة لهافنتحوا الرملة والداروم وغزم ومشهدابراهم الخليل عليه السلام وتبنين وبيت لحم وبيت جبريل والنطر ونوجيهم ماكان للداوية

# ﴿ فَتُحَ البِّيتُ المُقدسُ شَرْفُهُ اللَّهُ ﴾

لما تسلم السلطان عسقلان والاماكن المحيطة بالقدس شمر عن ساعد الحجد والاجبهاد في قصده واجتمعت اليه العساكر التي كانت متفرقة في الساحل بعد قضاء لما تتها من النهب والفارة فسار تحومه معتمداً على الله مشهراً فرصة فتحاب

الخير الذي حث على انهازه اذا فتح بقوله عليه الصلاة والسلام ( من فتح له باب خير فلينتهزء فاله لايملم متي ينلق دونه) وكان القــدس مملؤاً من الصليبين حتى قدرهم بعض المؤرخين بستين الف مقاتل ماعدا النساء والصبيان والجميع بدون ملك فلذلك انتخبوا عايهم رئيساً عسكرياًوهو باليان دى إبيالين فاحتهد في الاستمداد لمحاصرة المدينة من داخلها • وسار السلطان صلاح الدين إلى أن قرب من المدينة فارسل الى الصليبيين رسولا من قبله يخاطبهم بمسا يأني حسب تقرير مؤرخي فرانسا قائلا لهم (انني انا نظيركم اعرف انأورشلم ) (القدس هي بيت الله فأنا لست آتياً لكي ادنس قداسـتها بسفك الدماء فائتم اتركوها لي وانا أخصهكم بقسم من خزائني وأعطبكم اراضي بمقــدارٍ ما تستطيمون أن تقوموا باعمالها) . فاجابه سكان المدينة بقولهم ( اثنا لانقدر أن نترك لك مدينة قدمات فيها الهنا بالجِسد وباكثر من ذلك نحن لانقدر أن نبيمها انتهى ) وكان السلطان قدارســل الى مصر يطلب الاســطول الذي بها في جمع من المقاتله: ومقدمهم حسام الدين لؤاؤ الحاجب وهوممروف بالشجاعة والشسهامة فساو الاسطول يقطع الطريق على الافرنج بحـراً ويفــنم مايجــده من مراكبهــم واجتمع الصلبييون بييت المقدس كماتقدم وحصنوه بمسا وجدوا اليسه سببلا وصمدوا على سوره بحدهم وحديدهم مجتمعين على حفظه والذب عنه بجهدهم وطاقتهم مظهرين الدزم على المناضلة بقسدر استطاعتهم ونصبوا المنجنيقات ليمنعوا من يريد الدنومنه والنزول عليه ولمساقرب صلاح الدبن زحف فرحاً الى القدس الامير حمل الدين شروبن بن حسـن الزرزاري فقابله فريق من الصليبين كان قدخرج للاستطلاع فقاتله ليلافي موضع يمرف بالقبيبات فاستشهد رحمالة ولمساعلم بذلك صلاح الدبن أسرع بالمسيرو نزل على القدس في منتصف وجب سنة ٥٩٣ بالجانب الغربي وكان مشحوناً بالمقاتلة من الفرسان والرجالة



#### (صورة بيت القدسعندالفتح)

ثم انتقل الى الجهة الشمالية نحو باب محودا وكنيسة صهيون في عشرين منه و نصب الله الله المنجنيقات فاصبح من الفدوقد فرغ من نصبها و رمي مها و نصب الصليبيون على السور منجنيقات و رموا بها و قاتلوا أشد قنال لان كل و احدمن الفريقين كان برى ذلك القنال دينياً وحتماً و احباً فلا بحناج فيه الى أمن سلطاني وكانت قرسان الصليبين نحرج كل يوم الى ظاهر البلد يقاتلون ويبارزون فيقتل خلق كثير من الفريقين وعن استشهد من المسلمين الامير عن الدين عيسى بن مالك و هومن اكار الامراء وأبوه صاحب قلمة جمسر وكان عز الدين بباشر مالك و هومن اكار الامراء وأبوه صاحب قلمة جمسر وكان عز الدين بباشر مصرعه عظم عليهم فحملوا حملة رجل و احد فازالوا الصليبيون عن مواقفهم واحده فازالوا السليبيون عن مواقفهم واحد خلوهم بلدهم و زحفوا الى الخندق فاحتازوه و وصلوا الى السور فقبوم ورحف الرماة يحمونهم والمنجنيقات ترمى دراكاً وتمكن النقابون من عمهم و ما علم المائون فاتما فكن المقاون من عمهم علم المائون فاتما فكروا الميلا المان فاتما ذكروا ذلك يفعلون فاتما ذكروا ذلك

للسلطان امتنع من اجابتهم وقال للأأفسل بكم الاكما فعلم باهله المسلمين حــين ملكتموه سنة ٤٩٢ هجرية من القتل والسبى وجزاء السيئة بمثلها فلمارجع الرسل خاشين محرومين إرسسل باليان دى إيبالين رئيسهم المسكري وطلب الامان لنفسه ليحضر الى السلطان صلاح الدين في هذا ألام فاحيب الي ذلك وحضر عنده ورغب في الامان وسأل فيه فلم بجبه الى ذلك واستمطفه فلم يعطف فلما يئس من ذلك قال له أيها السلطان اعلم أنَّنا في هذه المدينة في خلق كشيرلايعلمهم الااللة أنمــا هم يفـــترون عن القتال رجاء الامان ظانين انك تجبيهم اليه كماجبت غيرهم وهم بكرهون الموت ويرغبون فى الحياة فاذا وأينا الموت لابدمنــه فوالله لنقتلن ابناءنا ونساءنا ونحرق أموالنا وامتعتناولا غَرَكُكُم تَفْتُمُونَ مَنْهَا دَبِنَارَأُواحِداً وَلادَرَهُمَا وَلانسَبِيُونَ وَتَأْسَرُونَ رَجِلًا ولإامرأة واذأ فرغنامن ذلك اخربنا الصخرة والمسجد الاقصىوغيرهما من المواضع ثم نقتل من عندنا من اساري المسلمين وهم خسة آلاف أســير ولا نترك لنا دابة أوحيواناً الاقتلناه ثم خرجنا اليكم كلنا قاتلناكم قتال من يريدان يجبى دمه ونفسه وحينئذ لايقتل الرجسل مناحتي يقتل امثاله ونموت اعتراء أو يظفركراماً فاستشار صلاح الدين أصحابه فاحجموا على اجابتهم إلى الامان والا یخرجوا وبحملوا علی رکوب مالا بدری عاقبة الامر فیه عن أی شیء شنجلی وقالوا نحسب أنهنم اسارى بايدينا فنبيعهم نفوسهم بمسا يستقر بيننا وبيابهم فأجاب صلاح الدين حينبذ الى بذل الأمان الصليبيين فاستقر أن يؤخد عن الرجل عشرة دءانير يستوى فيه الغني والفقيرومن كلطفــل من الذكور أو الاناث دينـــارين ومن كل امرأة خسة دنانير فمن أدى ذلك الى أربعـــين. يوماً فقد ُعِا وان انتضت الاربعون يوماً عنه ولم بؤد ماعليه فقد صار بملوكا فاحيب إلى ذلك وسلمت المدينة يوم الجمعة السابع والعشرون من وجب سنة ٥٨٣ أي في صباح لميلة المعراج وكان يوماً مشهوداً ورفعت الاعلامالاسلامية.

على أسوار [المدينة ورتب صلاح الدين على أبواب البلد في كل باب أميناً من الأمراء ليأخذوا من أهسله مااستقر عليهسم فاستعملوا الحيانة ولم مجفظوا فى عملهم الامانة واقتسم الامناء الاموال ولوأديت كلها لملائت الخسرائل لان الملاينة كانت مملوأة لكثرة مااجتمع فيها من عسقلان والداروموالرملة وغزم وغيرهاودفع باليان ثلاثين القدينار وبقى بعد ذلك من لميكن معسه مايمطى وأخذ أسيراً نحو سنة عشر انف مابين رجل وامرأة وصبى ثم قام جماعة من الامراء ادغي كلواحدمهم ان جماعة من رعية اقطاعه مقيمون بالبيت لملقدس فكان يطلق ويأخذ هوقطيمتهم واحتال آخرون بانألبسواالصليبيين زى الجندالمسلمين وأخرجوهم وأخذوا منهم قطيمة قرروهاواستوهب حجاعة من صلاح الدين عدداً من الصليبين فوهبهم لهم فاخذوا قطيمهم ولميصل حزائن السلطان الا القليل وكان بالقسدس الملكة سبيلا زوجسة الملك غوى المأسور وزوجة البرنس رانود وغيرهم من نساء مقسدى الصلببنين فاطلتهم يمخدمهم وحشمتهم واستأذنته الهلكة سبيلا فىالمسير الىزوجها الملك غوىوكان محموساً يقلمة ثايلس فاذن لها تتوجهت اليه وأقامت عنده وأتته امرأة البرنس وأنود وطلبت اطلاق ولدلهامحبوس في الاسر فقال لهاصلاح الدين انساستي لى قلمة الكرك أطلقته فتوجهت الى الكرك فإيرض الصليبيون الذين بها تسليمها فانم يطلق ولدها وخرج البطريرك الاورشليمي أيراكلوس يتبغه الاكليروس وممهم الاواني المقدسة مع خزنة كنيسة قبر السيح وغيرها وكان له من المسال كَبُيرِ فَقَيْلِ لِلسَاطَانُ أَنْ يَأْخَذُ مَا مَمْهُ فَقَالَ لِأَغْدَرُ بِهُ وَسَنَيْرِ الجَمْنِيْمُ فَعَ مَن يحميهم الى مدينة صوروكان هذا اليوميومفرحوا فتخار لحيش الساسين فتقاطر الشعراء من سائر الانحاء تهنئة السلطان صلاح الدين بما أناه اللهمن الفتح ونظموا القصائد وألقيت الخطب وسالت أتلام الكتاب وفاضت قرائحهم فكنت ترى فيهم الماخطيناً يبشر ويحرض والها شاعراً يحمداللة ويمدح الفتح أودؤرخاً يذكر الحادثة بمــافيها من الفخر لجيش الاسلام وقد أشار العماد فى قصيدة طويلة الى ذلك منها

قللمليك صلاح الدين أكرم من يمشى على الارض أومن يركب الفرسا من بعد فتحك بيت القدس ليس سوى صور فان فتحت فاقصد طرابلما أثر على يوم انطرسوس ذا لجب وابعث الى ليسل الطاكية العسا واخل ساحل هذا الشام أجمه من العسداة ومن في ديسه وكسا ولاند منهسم فقساً ولانفسا فانهم يأخذون النفس والنفسا نزلت بالقسدس فاستفتحته ومتى تقصد طرابلما فانزل على قدسا وقال أبوا لحسين بن جيبر الاندلس من قصيدة

هو الفاتح البيت المقدس بعد ما تحامته سادات الدنا ومسودها فضسيلة فتح كان ثاني خليفة من القوم مبديها وأنت معيدها وقال الرشيدي بن يدر النابلسي من قصيدة طويلة

هذا الذي كانت الآمال تنتظر فليدوف لله أقوام بما نذروا بمثل ذا الفتح لا والله ماحكيت في سالف الدهر أجبار ولاسير حين به حان هلك المشركين فيا لله طيب العشايا منه والبكر الآنقرت جنوب في مضاجعها ونام من لميزل حاناً له السهر يا پهجة القدس اذاً ضحى به علم الاسسلام من بعد طيّ وهو منتشر

وقال غور الكتاب أبو على ألحسن بنعلى الجوينى المقيم بعصر من أهل بغداد هذه القصيدة في الفتح وهي مستملة على ذكر ملوك الاسلام واهم الهم له تسعين عاماً حقي تجرد له صلاح الدين نذكر منها ما يأتى

جند السماء لهذا الملك أعوان من شك فيهم فهذا الفتحرهان متى رأى الناس ماتحكيه فى زمن وقدمضت قبل أزمان وأزمان وأزمان هذا الفتوح قتوح الانبياء وما لهسوى الشكر بالإنمال اعمان

صحيداوماضفوايوما وماهانوا خوف الفرنجة ولدان ونسوان فخام عنها وصمت منسه آذان سلام أنصاره صم وعميان بامر من هو المموأن مموان سعت لهاهم الاملاك مذكانوا ل الناس داود هذا أم سلمان فطهرت منمه اقطار وبلدان بل أين والدهم بل أين مزوان يبدهم من ملوك الارض انتتان تسنزلت فيسه آيات وقسرآن غدا يبرقمها شؤم وخسذلان ملكته وماوك الارض خزان من أن يضام وياتئ وهوحيرًان فالكفر في سنة والنصر يقظان معبوده دون رب العرش سلبان . يطوى لاجر صلاح الدين ديوان

أضحت ملوك الفرنجالصيدفييده كم من فحول ملوك غودرواوهم استصرخت بملكشاه طرابلس تسمون عاماً بلادالله تصرخ والا غالآن لبي صلاح الدين دعومهم للناصر أدخرت هذه الفتوح وما حباه ذوالمرش بالنصر العزيز فقا في نصف شهر غدالاشرك مصعالماً فاين مسامة عنها وأخوته وعمد عنسا سوأه فالفرنجة لم لوان ذا الفتح في عصرالنبي لقد بإقبح أوجه عباد الصليب وقد خزنت عند اله العرش سائرما فالله يبقيك للاسلام تحرسه وهذه سنة أكرم بهما سنئة ياحِامماً كُلة الايمان قامع من اذاطوي الله ديوان العباد فمسا

## ﴿ اظهار محراب المسجد الاقصى والصخرة المقدسة ومحراب داودكم

لما فاخل السلطان صلاح الدين ُ بيت القدس في يوم الجمعة ٢٧ رجب بسنة ٨٩٣ كماتقدم لميتمكن من أقامة صلاة الجملة في هذا اليوم لان الصليبيين كانوا قد شوا على محراب المسجد الاقصى مخز تا للفلال وبنت جمسة الهكليين غربيه داراً كبيره لسكناهاو علوافيها ما محتاجون اليه من مراحيض وغيره فامرالسلطان بإزالة جميع ماأحدثوه من المبانى وكان على رأس قبة الصخرة المقدسة صليب كبير مذهب فتسلق جاعة من المسلمين الى أعلى القبة وأنزلوه فهتف المسلمون بالتكيير والمهليل واما الصليبون فصاحوا تفجما وتوجما فسمع الناس صبيحة كادت ان تميدهم لنظمة الوشديها وكان الصليبون قد بنوا عليها بناية وذلك ان المهاركة والقسوس كانوا يقطموا منها ما بنيمونه لملوك أوروباالزائرين تبركابها وكانوا يشترونه بوزنه ذهبا وكان احدهم اذارجع الى بلاده باليسير منه بنى له كنيسه وجعله في حذيجها



(صورة الكنيسة التي بأيت على الصخر مالقدسه)

قشفق عليها أحد ملوكها وبنى عليها لعسدم نسمها فاص السلطان بازالة هاعليها من المبانى أيضاً وأمن بتطهر ذلك حيمه وكان السلطان يكنش بيسده بيسده بيسده الاقبى أمن بنسلها

يالماء مراراً شم عدلها بنفسه بمداء الورد وأمر باطلاق المخور عليها ثم فرش المسجد ومحل الصخرة بالبسط الفاخرة وأمر باعماله منسبر من خشب لتأدية ورا الجمعة القابلة ويها يسل المنبر الذي كان قدأمر بصنعه الملك العادل محود خور الدين انابك لوضعه بالقدس لانه كان عازماً على فتحه ومات ولم بم ماعن عليه فامر بوضعه في حلب. وأما محراب داود عليه السلام فأه كان خارج المسجد الاقصى في حصن منسع عند باب المدينة وموضع عال وديع وهوالحسن المسجد الاقصى في حصن منسع عند باب المدينة وموضع عال وديع وهوالحسن المسجد الاقصى في حصن منسع عند باب المدينة وموضع عال وديع وهوالحسن الماء ووزار الغادين والرائح بين فاحراه وجدده وأمر بسارة جميع المساجد وفي يوم الجمة التالى الوافق كم شعبان عزموا على اقامة صلاة الجمسة فاستعدت العلماء والمطاء وكل مهم بطلب ان يكون هوالحطيب ليحصل له الشرف المظم و ماقر بت المساحد يعين الدين أبي المالى محد بن ذكي الدين على القرشي بان المساحد يصور المساحد يسمى بالمساحد وخلع عليه خلمة سوداء من تشريفات الحلافة فصد المنبر و خلع عليه خلمة سوداء من تشريفات الحلافة فصد المنبر و والا الحطبة الآتيه

# ﴿ أُولَ خَطِّبَةُ بِالْسَجِدِ الْأَقْصِي بِعَدَفْتُحِهُ ﴾

افتتح الخطية بآيات الحمد الواردة بالقرآن السريف بعد البسملة ثم قال الحد لله معر الاسلام بنصره و وسندل الشرك بقهره و ومصرف الاموو بامزه و ومديم التع بشكره و وسندرج الكافرين بمكره الذي قدر الايام دولا بعدله و وحل العاقبة للمنتين بفضله و أفاء على عاده من ظله وأظهر دينه على الدين كله التاهر فوق عباده فلايمانع والظاهر على خليقته فلا ينازع والآمر بما يشاءفلار احم والحاكم بما يريد فلايداقع أحده على بطفاره واظهاره واعزازه لاوليانه و نصره لانصاره و وتعلير بنه المقسدس ونادناس الشرك واوضاره محدمن استشعر الحد باطن سره وظاهر جهاره

واشهدان لاأله الااللة وحده لاشريك له الاحد الصحد \* الذي لم يلد ولم يولد ولميكن له كفواً أحد \* شهادة من طهر بالنوحيد قلبه \* وأرضى يهربه وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله \* رافع الشك \* وداحض الشرك وراحض الانك الذي أسرى به من المسجد الحرام الى هذا المسجدالاقصي وعرج به منه الى السموات العلى • الى سدرة المنتهى • عندها جنـــة المأوى اذيغشي السدرة مايغشي \* مازاغ البصر وماطني \* صلى الله عليه وعلى خليفته أَبِي بَكُرُ الصَّدِيقِ السَّابِقِ الى الاعِــان · وعلى أميرالمؤمنين عمر بن الخطابأول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان \* وعلى أمير المؤمنين عبَّان ذي النورين جام القرآن وعلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب ولزل الشرك ومكسر الاوثان وعلى آله وأصحابه والتابمــين لهــم باحسان . أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الفاية القصوى \* والدرجية العلما \* لما يسيره الله على أبديكم من استرداد هذه الضالة • من الامة الضالة • وردها الى مقرهامن الاسلام • بعد ابتذالها في أيدى المشركين قريبًا من مائة عام • وتطهير هذا البيت الذِّي أذن · الله أن يرفع وان يذكر فيها اسمه • واماطة الشرك عن طرقه • بعدان امته عليه رواقه . واستعمر فيه رسمه • ورفع قواعده بالتوحيد • فاله بني عليسه و التقوى فابه أسس على التقوى \* من حلفته ومن ببنيديه \* فهو موطن أبيكم ابراهيم ومنزاج نبيكم محمد عليه الشلام وقبلتكم التيكنتم تصلون اليها في ابتداء الاسلام • وهو مقر الانبياء • ومقصنىـدالاولياء • ومقر الرســـل ومهط الوحي • ومنزل تنزل الامر والنهي • وهو في أرض المخشر •وصعيد المُنشر \* وهوفي الارض القدسة التي ذكرها لله في كتابه المبين \* وهو المسجد الذى صلىٰ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المقربين \* وهو البلد الذي بعث الله اليه عبده ورسوله \* وكلنهالتي القاها الى مريم \* وروحه عيسى الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته • ولم يزحزحه عن رتبة عبوديت. • فقال

تمالى • لن يستنكف المسيج ان يكون عبداً لله • وقال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مرج \* وهو أول القبلتين \* وثاني المسيحدين . وثالث الحرمين . لاتشد الرحال بعد المسجدين الااليه . ولا تعقد الخناصر بعد الموطندين الاعليه · ولولاانكم ممن اختاره الله من عباده واصطفاه من سكان بلاده لمــــا خصكم بهذه الفضيلة التي لايجاريكم فيهامجار . ولايباريكم في شرفهاميار : فطوبي لكم من جيش ظهرت على أيديكم المجزات النبوية \* والوقمات السدرية والدّرمات الصديقيسة · والفتوح العمرية · والحيوش المثمانيسة · والفتكات العلوية · جدد تم للاسلام أيام القادسية · والوقمات اليرموكية · والمنازلات الخيبرية والهجمات الحالدية • فجازاكم الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء وشكرلكم مابذلتموه من مهجكم في مقارعة الاعداء \* وتقيل منكم ماتقر بتم به اليهمن مهراق الدماء \* واثابكم الجنة فهي دار السمداء \* فأقدروا رحمكم الله هذه النعمة حق قدرها وقوموا لله تعالى بواجب شكرها فه النهمة عليكم بتخصيصكم بهذه النممة • و"رشيحكم لهذه الخدمة • فهذا هو الفتح الذي فتحتاله أبواب السماء • وسملجت بأنواره وجوه الظلماء • والبهج به الملائكة المقربون وقر به عينا الأبياء المرسلون \* فماذا عليكم من النعمة بان جملكم الحيش الذي يفتح عليه البيت المقدس في آخر الزمان • والجند الذي تقوم بسيو فهم بعد فترة من النبوة أعلام الايمان. فيوشك ان تكون الهابي به بين أهل الحضراء أكثر من الهابي به بين أهل النبراء • أليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه • ونص عليه في خطابه \* فقال تمالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الآية أليس هوالبيت الذي عظمته الملوك: وأثنت عليه الرسل . وتلبت فيه الكتب الاربعة المنزلة من الهكم عز وجل . اليس هو البيب الذي أمسك الله عز وجل الشمس على يوشم لاجله ان تغرب . وباعد بين خطوانها ليتيسر فتحمه ويقرب. اليس هو البيتالذيأمرالله موسيان أمره

قومه باستنقاذه فلم يجبه الا رجلان . وغضب عليهم لاجله فالقاحم في التيه عقوبة للعصيان. فاحمدوا الله الذي أمضىعزاتًمكم لمما قمد عنه بنوا اسرائيل.وقد فعنهم على العالمين ووفقكم لمسا خذل فيه من كان قبلكم من الأمم المساشيين ولحجمع لاحله كامتكم وكانت شتيء واغناكم يمسألمضته كان وقسدعن سوقى وحتى . المينشكمان اللهَّقد ذ كركم به في من عنده . وجملـكم بعـــد ان كنتم جنوداً لاهوائكم جنده . وشكركم الملائسكةالمنزلون . على ماأهديتم الى هذا البيت من طيب التوحيد. ونشر التقديسوالتحميد . وما أمطم عن طرقهم فيه منَّ أذى الشرك والتثليث. والاعتقاد الفاجر الخبيث . فالآن يستغفر لكمُّ الموهبة فيكم . واحرسوا هذه النُّممة عندكم تقوى الله التيمن تمسك بهاسلم .ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم. واحذروامن أتباع الهوى.وموانقة الردى.ورجوع القهقرى . والنكول عن العدا. وخذوا في انتهاز الفرصه وازالةما بقي من الفصه ـ وجاهدوافياللة حقجهاده. وبيموا عباداللهأنضكمفي رضاه اذجملمكم من مير عباده . واياكمان يستذلكمالشيطان . وان يتداخلكم الطغيان. فيخيل لكمان هذا النصربسيوفكم الحداد . وبخيولكم الجياد وبجلادكم فيمواطن الجلاد . لا والله ماالنصر الامن عندالله إن الله عزيز حكيم واحذروا عبادالله بمدان شرفكم يهذا الفتح الحليل . والمنج الجزيل. وخصكم بهذا الفتح المبدين. وأعلق أيديكم يحبله المتين. أن تقترفوا كبيراً من مناهيه. وان تأنوا عظيمامن معاصيه. فتكونوا كالتي نقضت غُرْهَا من بعد قوة انكانا . والذي آثيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الفاوين. والجهاد الجهاد فهومن أفضل عباداتكم. وأشرف عاداتكم وانصروا الله ينصركماذكروا أيام الله يذكر كم واشكروا الله يزدكم ويشكركم وجدوا في حسم الداء وقطع شافة الاعداء وتطهير بقيسة الارض التي وأغضبت الله ورسولة • واقطموا فروع النكفر واجتنوا أصوله • فقدنادت الايام بالثارات الاسلامية ولملة المحمدية الله أكبر فتح الله ونصر . غلب الله وقهر . اذله الله من كفر . واعلموا رحمه اللهانهذه فرصة فاتهزوها . وفريسة قاجروها . ومهمة فاخرجوا لها عزماتكم وجهزوها . ومهمة فاخرجوا لها عزماتكم وجهزوها . فالا . وقد أخارها . فقد أظفركم الله بهدا المدو المخذول . وهم مثلكم أو يزيدون . فكيف وقد أضحى في قبالة الواحد منهم منكم عشرون . وقد قاله الله تسالى . ان يمن منكم عشرون صابرون يفلبون مائشين . أماننا الله واياكم على اتباع أوامى ، والازدجار بزواجره . وأيدنا معشر المسلمين بنصر من عنده . ان ينصركم الله فلا غالب اكم وان يخذلكم مغشر المسلمين بنصر من بعده .

وعام الحطبة الثانية قريب عما جرت به المادة وقال بعد الدعاء للخليقة المام وأدم سلطاننا وعبدك الخاضع لمهينك و الشاكر لنحتك و الداب عجوهبتك سيفك القاطع و وسهابك اللامع والحاميء ندنك المدافع و الذاب عن حرمك المسانع و السيد الاجل الملك الناصر و جامع كلمة الاعمان و قامع عن حرمك المسانع و السيد الاجل الملك الناصر و جامع كلمة الاعمان و قامع عبدة الصلبان و صلاح الدنيا والدين و سلطان الاسلام والمسلمين و مطهر البيت المقدس وأبا المظفر يوسف بن أيوب و عي دولة أمير المؤمنين و اللهم عم بدولته واشكر عن الملة المحمدية عزمه و مضاء والمهم ابق للاسلام مهجنسه و و ق واشكر عن الملة المحمدية عزمه و مضاء والمارق دعونه اللهم في يديه الميان حوزته وانشر في المفارب والمشارق دعونه اللهم في يديه المؤس وأقاصها و ملكه صياحي الكفر و لواصها و فلا تلقاه منهم كتبية الإرض وأقاصها و ملكه صياحي الكفر و لواصها و فلا تلقاه منهم كتبية الشرعن عد صلى الله عليه وسل سعه و وانفذ في المشارق والمفارب أمن و الهراء والمداك واكنافها و المهم وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها و أرجاء الممالك واكنافها و ونهه والملك واكنافها و والمهم وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها وأرجاء الممالك واكنافها و ونهه والمه وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها وأرجاء الممالك واكنافها و ونهه والمام وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها و أرجاء الممالك واكنافها و وشهه والمهم والمه وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها و أرجاء الممالك واكنافها و وشهه والمهم والمه والمهم والم

اللهم زلل به معاطس الكفار و وارغم به انوف الفجار و وانشر ذوا أب ملكه على الامصار و وأثب سرايا جنوده في سبل الاقطار و اللهم ثبت الملك فيه وفي عقبه الى يوم الدين و واحفظه في بنيه وبني أيوب الملوك الميامين و واشدد عضده ببقاتهم و واقض باعزاز أوليائه وأوليائهم واللهم كما أجريت على يده في الاسلام وهذه الحسنة التي تبقى على الايام و وتتخلد على مرالشهور والاعوام فارزقه الملك الابدى الذي لا ينفذ في دار المنقين وأجب دعاء في قولهرب أوزعني ان أشكر تممتك التي أنهمت على وعلى والدى وان أعمل صالحاً ترضاه وادخاني برحتك في عبادك الصالحين ولما فرغ صلاح الدين من صلاة الجمة تقدم بعمارة المسجد الاقصى واستفاذ الوسم في تحسينه و ترصيفه و تدقيق تقوشه فاحضروا من الرخام الذي لا يوجد ومن الفص المذهب القسطنطيني و غيرذلك على محالبه و قداد خرعلى طول السنين

#### ﴿ حصار مدينة صور وفتح هو نين ﴾

لمافتح السلطان صلاح الدين القدس أقام بظاهره الى الخامس والمشرين من شعبان يرتب أمور البلدوأ حواله وجمل دار الاسبتارية ( جمعة القسديس مارى يوحنا المعمدان) مدوسة للشافعية وهى حسنة جداً ثمسار الى مديسة موروكان قد اجتمع بها من الصليبين عالم كثير لان الصليبين أهل عسقلان والقدس وغيرهم لماسلموا بلادهم وأخذوا الامان صاروا الى صوروكان قد جاها كورادين المركيز منتقرات بسفته وتسميه المسرب المركيس فاقام حاكا بها وحصها كل التحصين ووصل صلاح الدين الى عكاوأقام بها أياماً ثم سارالى ان وصل الى صور تاسع رمضان فنزل على ثهر قرب البلد حتى اجتمع المسكن الاسلامي فلما علم كو نزاد بقدوم صلاح الدين الى بلده أخذ بجدد التحصين ويعمق الحنادة و مدينة صور واقعة على أس محتد في البحر فكانت محاطة بالمياه

والمشهر من منه الى تل يقارب سور البلد وقسم القتال على عساكره وحمل لكار أمير من امماله وقتاً بحارب فيه بعسكره لكي تبكون الحسرب متصلة دواماً على أهل البلد وكان موضع القتال قريباً ويكفيه حماعة للمحاربة فقــط فزحفت المساكر الاسلامية بالتجنيقات والدبابات وكان أهمل صملاح الدين متولين الحرب مثل ولده الافضل وولده الظاهر غازى وأخيه العادل بن أبوب وابن أخمه تقر الدين وكانت للصليبيين شوان يحاربون بهاكي يمنعوا المساكر الاسلامية من محاربة البلد فارسل صلاح الدين يطلب الشوان التي بمكا فارسلت اليسه وعددهاعشر برجالها فلماوصلتمنعت شوانى العدو من مقاتلة المسلمين فنمكن حيائذ المسلمون من الدنومنالبلدومن قتاله فقاتلوه براً وبحراً وضايقوه حثى المفريي ،قدم شو ابي السلمين الموصوف بالحذق في صناعته وشجاعته وقف على باب المينا في ليلة ليمنع خروج شو أبى المدو فباتو اليلهم يحرسون فلما كانوقت ` السهجرأمنوا فناموا فما شمروا الابشواني الصليبيين قدنازلتهم وضايقتهم فاوقت بهم فقتل الصلبيبيونمن أرادوا نتله وأخذوا خمس شوان منالمسلمين بمحافيها وأدخاوها ميما صور والمسلمون في البر ينظرون اليهاورمي حجاعة من المسلمين أنفسهم من الشوائي في البحر فمهم من سبيح فجا ومهم من غرق وأسر المقدم عبدالسلام ومتوليه بدران الفارسي وأمر السلطان بمسير الشوأني الباقيــة الى بروت لمدم اتفاعه بها لقلتهافخرجت شوأى الصليبين وراءها فنجامها شيني رئيس جبيل والباقون نظروا شدة طاب المدو لهم فالقوا انفسسهم في إلماء وخرجوا الى البرعلى وجوههم وبمدهذا طمعالصايبيون فخرجوا عصرأحد إلايام للقتال فانتقاهم المسلمو وفكانت الدائرة على الصليبين وأسرأ حدمقدمهم وظن انه كو تراد قسلمه السلطان الى ولده الظاهر ليحقظه فضرب عنقه وكان

الليل قد دخل فلما أصبحوا تبين لهم ان كونراد لايزال حياً ثم طال الحصار حتى ضجركثير من امراء المسلمين لانهم وأوا مالم يألفوه من تعسر الفتح عليهم فاشاروا على السلطان بالرحيل لئلا تفني الرجال وكان البردقد أشتد عليهم وكان رأى السلطان وبمض الامراء كالفقيه عيسى وحسام الدين طمان وعز الدين جرديك النورى الثابت الجنان الى الفتح لثلا يضيع ماتقدم من الاعمال والمقاق الاموال وقال الشلطان تدهدمنا السور وقاربنا الأمورفاصيروا تفلحوا وصابروا تفتحوا ولاتمجلوا فاظهروا الموافقة وفى أنفسهم مافيها فلم يصدقوا القتال وتعللوا بان الرجال جرخي والعلف قدقل فلريسع السلطان بعد ذلك الا الرحيل فامر نبقل الاتقال فحمل بعضهاالى صميدا وبيروت وأحرق الباقي لمثلا يناله المدووفياتناء حصارالسلطان لصور جاءه الخبربان الصليبيين القيمين في هونين قد طلبوا الامان فانفذ الامسير بدز الدين دلدرم ففتحها وأخرج الصليبيين منهاوكان السلطان قبل ذلك قدوكل عليها بمض المسكر لحاصرتها ورحل السلطان عن مدينة صور في آخرشوالوسارتني الدين الى دمشقى عن طريق يعونين واستصحب ممه عساكر الشبرق وديار بكروالموصل والجزيرةوسنجاو وماردين ورحبل السلطان الى عكامن طريق الناقورة وهي طريق ضيقة مطلة على البحر بهايضرب المثل لايعبر بها الاجمل حِمل فسرت بها الاثقال والاحمال في أسبوع وكان قدعين يوم رحيله أمراء يقيمون على صور إلى أن بحمير الانقال وخبم السلطان عند الثل وسار العادل الى،صر والظاهمالي حلب وفي مدة رحيل السلطان توفي الامير سيف الدين محمود أخو عز الدين جاولى وسبب ذلك أنه كان باقياً من أعمال الصليميين حصنان بدون فتح وهما حصن صفد وفيه الداوية (الهيكليين) وحصن كوكب وفيه الاسبتازية ( جمية مارى يوحنا الممدان) واحتاج السلطان في فتحهما الى المطاولة فوكل بحصن صفد حجاعة يعرفون بالناصرية ومقدمهم مسعود الصلتى ووكل بكوكب هذا الامير سيف

الدين فاقام في حصن عقسر بلا وهو قريب من حصن كوك ومنع عن المقيمين فيمه المطع والمشرب وضيق عليهم المذهب الى ان دخسل الشتاء فاختلت الحراسة فلمساكانت ليلة آخر شوال وكانت ليلة باردة حرس أصحاب سيف الدين حتى ضجروا فنا بهم النماس فما استيقظوا الاوافريج كوكب عليهم باركة فدافموا عن انفسهم حتى استشهدوا وأخذالصليبيون غنيمة المسلمين ودخلوا بها كوكب

#### ﴿ فِي التحريض على طلب الحروب الصليبية الثالثة ﴾

ينها كان البابا أوربانوس الثالث موجوداً في مدينة البندقية مشدداً في بخريض أهل البندقية على سرعة تجهيز عمارة مراكب المشيخه وارسالها الى فلسطين اسعافاً لاخوانهم الصليبيين بلغه خبر سقوط مدينة أورشليم القدس) في ايدى صلاح الدين سلطان المسلمين فسقط طرع الفراش مريضاً ولما اشتد مرضه انتقل الى مدينة فرارافات هناك ثم تمين بعده البابا غرغوريوس الثامن وبعد تعيينه حضريين يديه غويليوم الصورى رئيس اساقفة صوروترامي على قدميه وطلب منه المساعدة الثامة في تسيير حملة صليبية لاسترداد القسب المقدس من أيدى المسلمين فاصدر البابا منشوراً عاماً لمسكان أوروبا أوضح ظم فيه عظم ماألم بالصليبيين اخوانهم وخصوصاً امتلاك المسلمين مدينة القبر الامتحان والجين الذي فيه نستخدم خزان الارض وكنوزها لاجل كتساب الامتحان والجين الذي فيه نستخدم خزان الارض وكنوزها لاجل كتساب اللاد جديداً التي مات فيها يسوع المسيح لكي يكتسب لنابموته خزان السماء وكنوزها والاوان الذي فيه تسبح الخيرات الزائلة لاجل امتلاك الحيرات وكنوزها والاوان الذي فيه تسبح الخيرات الزائلة لاجل امتلاك الحيرات وكنوزها والاوان الذي فيه تسبح الخيرات الزائلة لاجل امتلاك الحيرات الموسود في المتلاك الحيرات المناكم لاتسيرون الى هسدم

الحروب الصليبية باتواب فاخرة وملابس ثمينة آخذين صبتكم الطيور والبواشق والكلاب الصيد بل تجنبواكل مايشير الى السعة ولايفيد سوى البنخ والمجدد الباطل واحتمد موافي محاميلكم أولى من اهمامكم بمايرجع الى الفخفخة والصلف ثم أظهروا باعرائكم حقائق ووح التوبة والخشوع) وبعد تحرير هذا المنشو رئم يتمكن البابا من اعمال الوسائط اللازمة لارسال حملة صليب ثالثة لانه اعتراء من في مدينة (يزا) ومات وتعين بعده البابااكليمنضوس التاك الذي بعد تعينه اناب عنه في التحريض على ذلك رئيس اساقفة صور المذكور وقوض اليه الانذار بهذه الحرب المقدسة وبعد ذلك أخسد الاستيف غويليوم الصورى المذكور يخطب في أهالي إطاليا ويحرضهم الاسترداد القبر المقدس ثم أسرع الى بلاد فرانسا منهضاً غيرتهم الشهرة

## \* (صلحفرانسا وانكاترا وتحريضهم على الحروبالصليبية )\*

بينها كان الملك فليب أوغسطوس ملك فرانسا يحارب الملك هنر يكوس الثانى ملك انكلترا لاجل مملك بلد فاكسين حضرغو يليوم الصورى لنحريضهم على الحروب الصليبة فوجدهم على هذه الحملة فسمى بينهما في الصدار أمن بعقد جمعية عمومية من الحميشين في فرانسا العمفاوضة في الحروب المقدسة و بعد المقاد تلك الجمعية التى حضرها ضباط الحميشين قو بل غيليوم باحتفال دين عظيم ثم أخديشين طم حوادث حروب المسلمين وكيفية استدائم على القدس وان هذه المدينة صارت الآن مسكونة بشمب بربرى والهمة تدفع الحراج والجزية تحت وق العبودية وان سكانها المسيحيين والصليبين مساقون كالهم الى بلاد الاسسلام ياعون في الاسواق كالهميد ثم قال ماياتي المارات المشرق المسيحية بقيت صامدة على ثلاث مدن نقط وهي انطاكية المارات المشرق المسيحية بقيت صامدة على ثلاث مدن نقط وهي انطاكية

وطرابلس وصور لاغير ونحن قد شاهدنا باعيننا ما كان قدفاه به اشعبا النبي يقوله أن الرب قدمد يده وضرباته بالقروح من حد نهر الفرات الى حدييل مصر لان سكان أربعين مدينة قد طردوا من مساكم وفقدوا خسيراتهم وموجوداتهم المختفافة منهم وساروا تأثين مع عيالهم بالشقاء والفتنك فيا بين شدوب اسيا خاين من أن يجدوالهم حجراً يسندون اليه رؤسهم م تمالا عليهم منشو و البابا فجذب قلوب ساميه الى الفيرة والحدرارة كا أن فليب أوغسطوس ملك فر أنسا وهنريكوس الناتي ملك المكارا تمانقا وتقدما قبل الجلع واستلما صليب الحرب المقدسة ثم سبهم ريكارد دوك دى غونيانا ابن السلمان الريكوس ثم فيابس كونت دى فلاندرا وهوكوز دوك دى غونيانا ابن وهنريكوس كونت دى بلواز ومناهم ما حواسون وانار وباروفاندوم وأسم الاخوان يوسالين ومتى دى هورانسي على مخليص أورشايم (القدس) من أيدى المسلمين ثم هتف أعضاء هذه الجمية مارخين المهموا محواسون المحروب الصليب فلنذهن وراءالصليب وشرعوا جيما في التجهيزات للمسمر المعروب الصليبة

#### ﴿ ضربة العشورالحروب الصليبية الثالثة ﴾

لمت شرع كل من ملك فرانسا وملك انكلترا في اعداد معدات السسار للحروب الصليبية وجسدوا ان ذلك يحتاج لاموال عظيمة فعقدوا مجلس شوراهم الذى قدر و بأمحاد اراء الملكين والامراء والاثراف بأن كل من لم يرغب السفر للحروب الصليبية أوتعذر عليه السفر يدفع عشر مداخيسه مع عشر ثمن موجوداته المنتقلة (لا النابتة) وقد سموها ( ضربة العشور السلاحية) ومزا الى انتصار السلطان صلاح الدين عليه وحرم رؤساء الكنائس كل من يتأخر عن دفع ههذه الضربسة وعنوا لجمها المالة

اقتصوها بصرامة كليسة غير ان الاموال المجموعة من ضريبة العشور الصلاحية لم تكن كافية لهذه الاستمدادات ولذلك اكره ملك فرانسا اليهود على ان يدفعوا الى الخزبنه مبلغ خمسة آلاف وزنه فضة (كل وزنة تساوى ماية درهم)

\* ( موت ملك الانكايز وتولية ولده ريكار دوس وذيح اليهود )\* فى اثناء تلك الاستمدادات مات الملك هنريكوس الثانى ملك انكلتراثم حضر ابنه ريكاردوس الى بلاد الانكليز لاستلام زمام الملك وأخذ يشتغل فى اكتساب الفخر باسترجاع القدس





( صورةريكاردوسملك الانكليز )

ولذلك ترى ان أول أم سمى البه عند استلامه مقاليد الاحكام اعماهو جمع النقود استمداداً للحمام الصليبة فبذل في بيل ذلك كل تليد وطاوف. واستخدم كل وسيلة محكنة حق أنه باع طاعة الاسكو تلانديين الذين أخضمهم؛ أبوه بمبلغ عشرة الاف ميرك (الميرك تقود اسكو تلاندية قديمة يساوى الواحم مها ثلاثة ريالات مصرية تقريباً) ثم طلب الاموال من أغنياء البلادوسيارفها وأكثرهم من اليهود وحدث أن اليهود سيقوا من فرانسا بعما الاضبطاه

فالنجأوا الى انكلترا وكان وصولهم اليها يوم تصيب ويكاردوس فنارت عليهم رعاع الناس بدعوى الالملكأم بذبحهم فدارت عليهم رحى الموت حق حرت دماؤهم في الاسواق والنجأ مهم نحو خسمانة الى فامة بورك بنسائهم واولادهم فضيق عليهم أهل المدينة فالتمسوا ان يقبلوا مهم الفدية في ارادوا فاشتد غيظ اليهود وقنطوا من الحياة فاحرقوا كلما كان لديهم من الاموال والمثاع والحلى وفضلوا ان يقتل بمضهم بعضاً من ان يقتلهم عسدوهم فقتلوا أولادهم بايديهم ثم أخذوا يقتل أحدهم الآخر وبقيت مهم بقيدة استقتلوا وفتحوا أبواب القلمة فدخل اليهم بعض الرعاع الثائرين وقتلوهم وحصل مثل ذلك أيضاً في نوريش وستامفورد وليكولن وغيرها وكل ذلك حصل بقيرارادة الملك فيا اهم باعداد الحملة الصليمة طلب مساعدتهم اليهود وجعلهم نحت حمايته فلها اهم باعداد الحملة الصليمة طلب مساعدتهم فالمدوه بالميال

# ﴿ التحريض على الحروب الصليبية ببلاد النمسا ﴾

مد ماعزم كلمن منك فرانسا وملك انكلترا على السفر الى بلاد المسطين سافر غويايوم الصورى المفوض باندار الحروب الصليبية من قبل البابا الى بلاد النمسا وقابل ملكها فريد ريكوس الاول المانب باللحية الحمراء وكان بينه وبين كرسى البابا بعض ضفائن فازالها ثم طلب منه المساعدة في تخليص بيت المقدس من يد المسلمين فاص في الحال بعقد جمية في مايانس وفي هذه الجمية لمبس الانواب المكرسة المختصة بالحروب الصلبية ثم اقتسدى به أعظم أمماء علمكمة وكذلك جميع كنائس المانيا أثرت فيها خطب غويليوم السورى علمتعدوا للسفر برئاسة ملكم اللذكور وبما ان الملك فريد ريكوس كان عرف بلاد فلسطين في الحروب الصلبية الثانية اذكان مع همه الملك كونراد

الذى رجع بخنى حنين وغرف مايلزمه من الحيش ومايحصل له من المشقة والتعب خاف من سيات افراد العساكر الصلبيبة في الناء مسيرهم فلذلك قرر بانه لايقبل تحت علمه الصلبيي احداً من الراغبين في السفر الا اذاكان معه على الاقل ثلاث و زنات فضة وذلك بعد انعقاد جمية في مدينة نورا مبارث فلذلك امتنع عن السفر الاشتياء الذين كانوا يفرحون بسفرهم للنهب في الطريق وعزم على ان يكون مسيره براً

#### \* (في أتحاد فرنسا وانكاتره للمسير الى سوريا)\*

اجتمع الملكان فليس وريكاردوس بمدينة نورمنديا وانفقاعلى تهذيب العساكر لان وابعاد كل الرذائل عنها فاصدرا امراً بمنع النساء من السفر سحبة العساكر لان وجودهن فى وسط العسكر في الدفه تين السابقتين اخل انتفاء العساكر وأمراً بيضاً بعدم لعب القمار وجماعساكرهما تحت علم العليب فى مدينة فاسلاى حيث كان القديس بر فردوس (الذى كان محرضاً على الحروب العملييية الثانية) وجددا تحالفهما على يديه وتو اعداعلى المسير الى سوريا وان يسافر و يكاردوس الي مرسيليا ثم يذل في المراكب وان فليس يسافر الى جنوى ثم بتقابلان معاً بميناميسنا بجزيرة عبسيايا

#### \* (حصر حصن كوكبوفتح بعض البلاد)\*

في أوائل محرم سنة ١٨٤ سار السلطان من عكايمن بق معسه من العساكر الى قلمة كوكب فحصرها ونازلها ظاناً ان تملكها سهل فلما وآها عاليسة منيعة والوصول اليها متمذر وجنوده مشتفلة بها وبصفد والكرك رحل عنها وكانت البلاد الساحلية من عكا فما وراءها جنوباً جيمها قد أصبحت ملكه فلم يران يظل في وسط بلاده ما يشغل قلسه و يحتاج الى حفظه وخوفا من ان ينال الرعاية والمجتازين منهم الضرر العظيم فلهذا أقام على كوكب بعد رحيله قاعاز النجمي

ليديم حصارها ثمم أناه بمضرسل الوك المسلمين يهنئونه بالفتح وسارألى دمشق وكتب الى جميع عماله بالبلاد وجميع أمراءالاسلام يخروج المساكر لمحاربة الصليبين تمرحل عن دمشق في منتصف ربيع الاول فنزل على محبرة قدس غربي حمص فعجاءته العساكر فسار حتى نزل على حصن الاكراد من الحانبالشرقي: فاقام يومين وسمار جريدة وترك العسكر في محله تحت الحصن ودخل بلاد الصلمييين فاغار على صافينا والعربمة ويحمور وغيرهامن البلاد ووصــل الى. قسرب طرابلس وابصر البلاد وعرف من أين تأتيهاومن أين يسلك منها ثم عاد الى معسكره سالمًا وقد غنم المسكر كشيرًا منالدواب على اختلاف أنواعها وفي أتناء وجود السلطان تحت حصن الاكراداناه قاضي حبلة وهو منصور ابن ثبيل ايستدعيه البيمه ليسلمها لهوكان هذا القاضيعنيد بوهيموند صاحب أنطاكيه وحبله مسموع الكلمة له الحرمةالوافرة والمنزلة العاليةوهو يحكم على جيم المسلمين بجبلة ونواحيها فحملنه الفيرة للدبن علىقصدالسلطانوتكفلله يفتح جدلة واللاذقية والبلاد الشهالية فسار صلاح الدبن معه فى الرابع من جادى الاولى قنزل بانطرطوسفي سادسه فرأى الصليبيين قد اخلوا المدينة واحتموا فى برَّجين حصيتين فخربالمسلمون دورهم ومساكنهم وسور البسلد وبمبواما. وجدوء من ذخائرهم وكان الداويه ( جمية الهيكليين) باحدى البرجين فحصرهما صلاح الدين فزرلمن بالبرج الثاني وطلبوا الامان فامنهم وسلموه وخربالبرج وألقى حجارته في البحر

﴿ وَتَحَ جَبَلَةُ وَاللَّادُ قَيْهُ وَغَيْرِهُما وَخَبْرِ اسطولُ صَفَّلِيه ﴾ ثم رحل السلطان من الطرسوس في الرابع عشرمن جمادى الأولى سنة ٤٨٥ ونزل على مرقيه وقدأ خلاها سكانها شم فيهاالسلطان وكانت الطريق. الى جباة ضيقة المسالك وهناك لجمية الاسبتارية (ضياف الترباء) حصن اسمه

المرقب ولا طريق الاتحت تله وممما انفق ان صاحب جزيرة صدنابه أرسلير اسعلو لابحتوى علىستين قطعة من الشواتي كلواحدة منهامثل قلعة ولما وصل الإسطول الى ساحل للمنطين أمام طراباس سمع بمسير السلطان فجاء ووقف. في البحر تحت الرقب لتنعوا من يجتاز بالسهاماله ...ا رأى السلطان ذلك أمر بالطارقيات والجفنيات فصفت على الطريق عمما يلي البحرون أول المضيق الي آخره وجمل وراءها الرماة فمنموا الصليبيين منالدنو اليهم فاجتماز المسملمون عن آخرهم حتى عبروا المضيق ووصلوا الى جباة في اليوم الثامن عشر من ذاك الشهر وتسلمها السلطان وقت وصوله وكان قاضبها قدسبق البها ودخل فامسا وصل السلطان رفع أعلامه على سورها وتحصن الصليبيون الذين كانوا بها بالقلمة. فما زال قاضي جبلة يخوفهم ويرغبهم حتى استنزلهم بشرط الامان وان يأخذ رهائن منهم عنده الى ان يطلق الصليبيون رهائن المسلمين الذين بانطا كية وكان قد أخذهم بوهيموند من القاضي. ثم جاءمقدمو الجبل مطبين وكان في الجبل على طريق حماه حصن يعرف بكسرائيل وكان استعاده الجليون من الصلييين منذ سنين فتسلمه السلطان أيضاً منهم ثم سلم حبلة الى سابق الدبن عمان صاحب شزر وبجل قاضي حبلة وحكمه في ولاية حكمه وقضائه ثم سار الى اللاذقيــة! فوصل في الرابع والمشرىن منه فترك الصليبون المدينة لمجزهم عن حفظها. وصعدوا الى جصنين لها على الجبل فامتنعو ابهمافدخل المسامون المدينة وحصروا القلمتين وزحفوا عليهما ونقبوا الاسوار ستين ذراعاً وأشملوا فيهاالناروعظم القتال واشتد الامر عند الوصول الى السورفاماً يقن الصليبيون بالعطب دخل. البهم قاض حبلة فخوفهم من المسلمين فطلبوا الامان فأمنهم السلطان ورفعت. إلاعلام الاسلامية على الحصنين وكان ذلك في اليوم الثالث من النزول عليهــما: وكانت عسارة اللاذقية من أحسن الابنية وأكثرها زخرفة مملوأة بالرخام على. اختلاف أنواعه ووصل اسطول صقلية بازاء مينا اللاذقية فلماسلمها الصليبيون

ألى السلطان عزم من بالاسطول على أسر كل من يخرج منها غيظاً وحنقاً لاتهم سلموها سرباً فلما سمع بذلك أهل اللافقية أقاموا بها ودفعوا الجزية تم طلب مقدم الاسطول مقابلة السلطان والامان له فأمنه وحضر بين بديه وقال ماممناه (المك سلمان رحم كريم وقد فلمت بالصليبين مافعات فذلوا فالركم يكونون عماليكك وجندك تفتح بهم البلاد والمالك وترد عليهم بلادهم والاجادك من الحيد مالا طاقة لك به فيعظم عليك الامر ويشتدا لحال ) فاجابه صلح الدين يشحو كلامه من اظهار القوة والاستهانة بكل ما يجيء من البحر وانهم ان خرجوا اذاقهم ما اذاق أصحابهم من القتل والاسر فانقلب على وجهمه ورجع المي المحابه

#### \*( فتح حصن صهيون وغيره من الحضون )\*

ثم رحل السلطان عن اللاذقية في يوم الاحد ٢٧ جمادي الاولى سنة عهده طالباً صهيون قنزل عليها يوم الثلاثا التاسع والعشرين منه فاستدار المسكر سها من جميع نواحيها صباح الاربعاء ونصب عليها سنة منجنيقات وهي قلمة حصينة منيعة في طرف جبل خنادقها أودية هائلة واسمة عميقة وليس لهما حندق محفور الامن جانب واحد وهو نقر في حجروها ثلائة أسوار سوران حون ربضها وسور دون القلمة وسور اقلمة وكان على قلمتها علم طويل منصوب علما أقبلت العساكر الاسلامية وقع فاستبشرت بالنصر واشتد القتال عليها من سائر الجوانب فضربها منجانيق الملك الظاهر ولد السلطان وكان نصبه أمام جهة قريبة من السور وكان المجر صائباً فنم يزل يضربها حق هدم من السور قطمة عظيمة ولمان يوم الجمة الى جادى الآخرة عزم السطان على الزحف وركب وتقدم وتواترت المنجنيقات بالضرب وارتفعت الاصوات وما كان الامورك وتقدم وتواترت المنجنيقات بالضرب وارتفعت الاصوات وما كان الامورك

وهجم المسلمون الربض وانضم من كان فىالربض الى القلمة بمسا أمكنهمان يحملوه من أموالهم ونهب المسلمون باقى الاموال واسستدارت العسا كرخول أسوار القلمة فلما وأى الصلمييون الهلاك استفائو ايطاب الامان فأنهم السلطان على أن يسلموا بانفسهم وأموالهم ويأخذ عن الرجل منهم عشرة دنانيروعن المرأة خسة وعن الصفير دينارين فسلمت القلمة وأقام السلطان حتى تسلم عدة قلاع كالعيد وبلاطنس وقلمة الجاهريبن وغيرها

### ﴿فَتُحُ بَكُاسُ وَالشَّغْرُ وَالسَّرِمَانِيةُ وَبِرَيِّهُ﴾

ثم رحل السلطان حتى أتى بكاس وهي قلمة حصينة على جانب العاصي ولما نهر يخرج من تحتما وكان النزول على ذلك الشاطىء يوم الثلاثاء سادس حادي الاخرة سنة ٥٨٤ فصمد السلطان بجريدة الى القلمة وهي جبل مطل على الماصي فاحدق بها من كل جانب وقاتلها قتالاشديداً بالمنجنيةات والزحف المضايق الى يوم الجمعة تاسع شهره ففتحها عنوة وأسر من فيها بعد قثل من قريبة منها يعبر منها اليها بجسر وهي في غاية المنمسة ليس البها طريق فسلطت عليها المنجنيةات من سائر الجوانب ورأوا انهم لاناصر لهسم فطلبوا الامان وذلك في يوم السلاناء ثالث عشرة وسألوء ان يؤخر واثلانة أيام لاستئذان انطاكية لاُّتُهَا تَابِعَةً لِمَا فَأَذَنْ فَى ذَلَكَ وَكَانَ تَمَامَ فَنْحَهَا وَصَعُودَ الْعَلَمُ السَّطَانى على قلمتها يوم الجمعة سادس عشرة ثم عاد السلطان الى عسكر ووسير ولدهالظاهم الى قلعة تمسمى سرمانية يوم السبت سابع عشره فقاتلها قتالا شديداً وضايقها مضايقة عظيمة وتسلمها أيضاً بوم الجمعة الثالث والعشرين منه ومن غريب الاتفاق ان فمتوحات الساحل من جبلة الى سرمانية فيأيامالجم المتوالية وهذامن نوادو فالفتوح التي لم يتفق مثلها ثم سار السلطان بجريدة ألى قامة برزية وهي قامة

حصينة في غابة القوة والمنعةعلى سن حبـــل شاهق تحيط بها أودية من سائر\_ جوانبها فحاصرها وفيصباح الاحد الخامس والعشرين منه ركب عليها المنجنيقات وآلات الحصارمن سائر نواحيها وشدد القتال وضرب أسوارها بالمنجنيقات المتواترة ليلا ونهار أوظل يقاتاها حتى يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه فقسم المسكر ثلاثة أقسام كل قسيم يقاتل شطراً من النهار ثم يستريح ويتسلم القتال الشطر الآخر حتى لايفتر القتال ساعة واحسدة وكان صاحب النوبة الاولى عماد الدين صاحب سنجار فقاتاها قنالاشديداً حتى استوفى نوبته وتسارالنوبة الثانية السلطان بنفسه فلما رك وسارعدة خطوات صاح في الناس فحملوا حملة الرجل الواحد وصاحوا صيحةالرجل الواحد وقصدوا السورمن كل جانب فلم يكن الا بضع ساعــة حتى رقى الناس على الاسوار وهجموا على القلمـــة فأخذوها عنوة وطلب من فيهاالامانوقد ملئت الايدى منهـــم فلم يك ينفعهم. أمانهم ونهب جميع ماكان فيها وأسر جميع من كان بها وكان قسد أوى اليها. خلق عظيم وهذه القلمة من قلاعهم المشهورة ويوم أخذها كان يوماً عظما ثم عاد الناس الى خيامتهم غاتمين وعاد السلطان الى معسكره وأحضر بين يديه صاحب القلمة وكان رجلا كبيراً منهم فكان هوومن أخذ من اهله سبمةعشر نفساً فمن علبهم السلطان ورق لهم وانفذهم الى صاحب نطاكية اسبالة لهلامهم كأنوامن دُّوي قرباهْ وكانت هذه القامة مقابلة لحصن افامياو تناصفها في أعمسالها وبيسما . بحيرة تجتمع من ماءالعاصي وقد مدحمه الشهاب فتيان الشاغورى بقصميدة

لما ملكت حصون الطاكية يشس الصليب وحزبه من مظهر أرديت كل مثاث متكبر بموحد متواضع ومكبر برزت الى برزية عزمتك التي مدت يداً عن مطلب لم يقصر فتناولتمه بيسدها من بازخ في الافق ذي مثل يروع مسمير

فالهض لصوّرقهی أحسن صورة فی هیکل الدنیا بدت لمصور ماسور صور عاصم منه وهل سسور المعاصم عاصم لمسور

#### \*(فتح حصن دربساك وحصن بغراس)\*

ثم سار السلطان حتى أتي جسر الحديد وأقام عليه أيا. أ ومنه سار حتى نزل على دربساك بوم الجمعة تامن رجب سنة ٥٨٤ وهي قلعة منيمة قريبة من أنطاكية فنزل عليها وقاتلها قتالا شديدا بالمنجنيقات وضايقهامضايقة عظيمة وأخذ النقب تحت برج منها وتمكن النقبمنه حتى وقع وحموه بالرجال والمقاتلة ووقفت في الثفرة رجال بحموتها عمن يصعد فيهاوكان كلماقتل منهم رجل قامغيره مكانه وهم قيام عوض الجدار واشتدالاس حتى طلبوا الامان واشترطوا مراجعة انطاكية وَكَانَتَ القاعدة أن يَنزلوا يأنفسهم وثياب أبدائهم لاغير ورقي عليها العلم الاسلامي غىيوم الجممة ثانىءشر رجب وتسلمها بمسا فيها وسار السلطان الى قلمة بفراس وهبي قلمة منيعة أقرب الى انطاكية من دربساك وكانت كثيرة المدة والرجال فنزلَ ألمسكر في مزجلها واحدقالمسكر بها وأقام يزك لحفظها من ناحيــة الطاكية خوفا من هجوم أهــل انطاكة بضرب على بابها بحيث لايمكن أحــــد الخروج منها ولم يزل يقاتل بغراس مقاتلة شديدة حتى طلبوا الامان على استئذأن انطاكية ورقي العلم السلطاني عليهافى ثاني شمبان وتسلمها بمافيها من الأموال والذخائر والفلال وسلمها السلطان معدربساك الى علمالدين صاحب عزأز وفتح السلطانأ براجومغارات وشقفان كثيرة حثى خلص ذلك الاقليم

﴿ الهدنة ورجوع السلطان عن انطاكية وفتح الكرك

وصفدوكوكب

لما فتح السلطان بغراس عزم على النوجه الى انطا كيةوحصرها فخاف.

يوحيموند صاحبها فارسل يطلب الهدنة علىأن يطلقكل أسيرعده من المسامين بعد اناستشارالامراءفاشار اكثرهم فيذلك ليرتاح الناس ويجمعوا ما يحتاجون اليه أما السلطان فانه أجابه وجملت مدة الهدنة عمالية أشهر ثم أرسل رسوله إلى بوهيموند ليستلممنه الاسرى وذلك في اني شعبان سنة ٨٤٥ وعاد الي حلب فى ثالثه ومنها سارالىدمشقوفرقالمسا كرالشرقية كممادالدينزنكي بن مودود صاحب سنجار وعسكر الموصلولمسا هلرمضان أشيرعايه بالاستراحة فيشهير كوكب وصفد والكزك وغيرها ولابدمن اخذها فائما فيوسط بلاد الاسلام ولايؤمن شراهلها واناغفلناهم ندمناوكان السلطان قدحيس علىالكرك من يحصره فلازموا حصاره ملمة طويلةحتىفنيتازواد أهله وذخائرهم وأكلوآ دوابهم فراسلوا الملك العادل اخاصلاح آلدين ونائبه على هذه البلاديبذلون تسلم القلمة اليهويطلبونالامان فاجابهم المىذلك وأرسلالى مقدمالمسكر المحاصرين بذلك فتسلم القلمة منهم وأمهم وتسلمأيناً مايقاربه من الحصون كالشوبك وهر،ز والوغيرة والسلموارتاح المسلمون من تلك النواحي. ثم سار السلطان فى منتصف شهر رمضان الى قلمة صفد فحصرها وقاتلها ونصب عابها المنجنيقات وأدام الرمياليلاونهارا بالحجارة والسهاموكان أهلهاقدقار بتذخائرهم وأزوادهم النفوذ فيالمدةالتي كانوا فيها محصورين فخافوا من بطشه فارسلوا اليه يطلبون الإمان فأمنهم وتسلمهامهم فيخرجوا منها وسارواالى مدينة صور . ولمساكان صفد لم تبق كوكبوحينتُه ينقطع طمعنا من هذه البلاد واتفق رأيهم على ارسال المحاصرين كوكب خرج للاصطياد فاتمى رجلامن تلك النجدة فاستذرب وجوده

بتلك الارض فضربه ليمامسه بحاله وسبب قدومه الى هناك فاقر ودله على اصحابه فعادالجندى المسلمالى قايماز النجمى وهومقدمالعسكر فاعلمه الخبر والافرنجي معه فرك في طائفة من رجاله الى الموضع الذي احتنى فيــــه الصايبيون فكمسهم فاخذهم علىغرة وتبعهم فيالشعاب والكهوف فلم يغلت منهم أحسد وكان معهيم مقدمان من الاسبتارية ( جمية ضياف الغرباء ) فحملوا الى السسلطان وهو على صفد ولما أحضرالمقدمين أحضرهما ليقتلهما وكانت عادته قتسل الداؤية (جمعية الهيكليين) والاستتاريةاشدة عداوتهم للمسلمين وشجاعتهم قال له أحدهما لاأظن ان ينالنا سوء وقد نظرنا الى طلمتك المباركة ووجهك الصبيح وكان السلطان كثير العفو والاستمطاف يقبلالاعتسذار فيعفوا ويصفح فلماسسمعر كلامهما لم يقتلهما وأمر بسجتهما. ثم سار الى قلمة كوكب ونازلها وحاصرها وأرسل الى من بها يسلمهم ياتهم اذا ساموا آمنهمواذا امتنموا يقتلهم وينهيهم فلم يسغوا اليه واصروا علىالامتناع فجد فىقتالهم ونسب عليهم المنجنيقات وتابيع رشقهم بالاحجارو رُحف مرة بمدمرة وكانت الامطار كشيرة لاتنقطع ليلا وآلا. تهارآ فلم يتمكن الممسلمون منالقتال كايريدونوطال مقاءمها لي أن زحف البهة دفعات في يوم واحد فوصلوا الى باشورة القلمة ومعهم التقابون والردة يحمونهم الباشورة فسقطت وتقدموا الىالسورالاعلىفلمسارأى الصليبيون ذلك اذعنوا بالتسليم وطلبوا الامانفأمهم وتسلمالحصن مهم في منتصف القمدة وسيرهم الى صور فوصلوا اليها واجتمعوا بها. وكانت صور قد امتــــلاَتِ بالصـــــــــــيين وابطالهملان أهل حميم البسلادالثي فنحت اروا اليها وأرساوا الى أوروبا يطلمون النجدة كما تقدم فلذلك تكدر السلطان صلاح الدين لتركه صور وعدم استيلامً عليها قبل فتح القدسوعض بنائه ندماً وأسفاً • وسار الى القسدس وعيد فبها عيد الاضحى ومنها الى عكا فاقام بها الى آخرالسنة

### ﴿ فِي بناء استحكامات عُكَا وحصار شقيفارتون ﴾

قلناانالسلطان أقام بعكافي آخر سنة ٥٨٤ فاصراحضار بهاءالدين قرافوش حن مصرومعه المهندسون وطائفة البنائين ومايلز مهم لعمارة سورعكا واستحكاماتها خُوصَلُوا فَىشَهْرَ مُحْرَمَ سَنَةً ٥٨٥ والسَّلْطَانَمَةُمْ بِهَافَاقَامْ بِهَاءُ اللَّهِ ثَوْ اقْوشُ واليَّا غليها وأمربيناء السور أمان بناءوترك معه حسامالدين بشارهوسار الى دمشق ﴿ فَوَصَّلُهَا فِي مُسْتَهُلُ شَهُرَ صَفَّرَ وَأَقَامُ بِهَا وَجَاءُهُ مَنْ بِغَدَادُ رَسُولُ الْحُلَيْفُــةُ فَامْرٍ بالخطية لولى العهد عدة الدين أبي الفضل نصر محمد بن الامام الناصر فخطب له يذلك في يوم الجمهة ١٣ صفرتم عاد الرسول ومعه رسول من السلطان بهـــدايا عظيمة واسرى من الصديبين والصليب الذي كان على قبة الصـخرة ( وقيسل صليب الصدوت الذي أخذ في واقعة حطين) وتاج ملك القسدس • وفي يوم الجمة الثالث من ربيع الاول خرج الملطان من دمشق فسار حتى نزل في حرج فلوس و نزل في صباح يوم السبترابع شهره في مرج برغوث فاقام به والمساكر تنابع الى الحادىءشر ورحل الى بانياسومنها الى مرج عيون فخيم يه وهو قريب من شقيف ارثون فكان يركب كليوم بشارفه ويعودوالعساكر تجتمع وتطلبه من كل صوب فخاف صاحبالحسن من كثرة العساكر وعلم أن لاقدرةله عليها فرأي بأن الصاح مع السلطان هواسلم طريق الى سلامته فنزل بننسه الى باب خيمة السلطان وطلب الآذن في الدخول فاذن له فدخل النواريخوالاحاديث وكانعنده مسلم يترألهويفهمه وأكل مع السلطان الطمام شم خلاَ ، وذكر اله تحت طاعته وأن يسلم اليه الحصن من غير تعب وطلب أن يعطى موضعًالسكنه في دمشق لانه لايقـــدر بمدذلك على مساكنة الافرنج واقطاعاً يدمشق تقوم بهو اهله وازيفتح لهمدة ثلاثة شهور ليظل في حصسنه ويتمكن

من تخليص أهله وجماعته من صور ويأخذ غلة هذه السنة فاجيب الى ذلك كله واقام يتردد الى خدمة السلطان في كل وقت ويناظر المسلمين في صحة دينه ويناظرونه في بطلانه وكان حسن المحاورة متأدباً في حديثه ثم ظهر ان جميع ذلك مخادعة منه العلول الوقت وظهر على ذلك دلائل كثيرة في تحصيل المرة واتقان الابواب قرأى السلطان أن يصعه الى سطح الحجل ليقرب من المكان ويمنع كل نجدة وميرة تأتيه واظهر انذلك فراراً من وخم المرج فنزله المكان ويمنع كل نجدة وميرة تأتيه واظهر انذلك فراراً من وخم المرج فنزله المحاعة تموكل به من حيث لا يشعر فانكشفت سبريرته الغادرة فقيض عليه السلطان الجاعة تموكل به من حيث لا يشعر فانك فقيدوه و حلوه الى المقانياس شما حضره يفعلونه فقالو الانسلم و يقي عندكم مكانه فقيدوه و حلوه الى المقانياس شما حضره السلطان في سادس رجبوهده و وعده فلم يفد فأ مربسجته في دمشق و عين يقس الامراء لحصار الحصور وسادس الحصورة والمحدود المناسبين في دمشق و عين يقسف الامراء لحصار الحصور وسادس الحصورة والمناه فقيده و هذه فقالو الانسلم و الحصورة والمحدود وال

#### ﴿ مناوشات بين الصليبيين وعسا كر المسامين ﴾

قلما ان مدينة صور امتلائت بالصليمين الذين اتوها من جميع البلادالتي ضحيه المسلمون ولما وحسدوا كرتهم اتفقوا جيماً على مهاجة المسامين فخرجوا وعسكروا على باب صور وبيما كان السلطان في مرج عيون محاصراً شقيف ارتون يوم الاثنين سابع عشر جادى الاولى سنة ٥٨٥ بلغه من البزك ان الصليمين قد قطموا الجسر الفاصل بين أرض صور وأرض صديدا وهي الارض التي عليهاالسلطان فركب نحو البزك وكان جاعة من الصليمين قدعبوا الجسر فنهض اليهم يزك الاسلام وكانوا في عدة وقوة فقاتلوهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وجرحوا اضاف ماقتلوا ورموا في النهر جماعة فغرقوا ولم يقتل من كثيراً وجرحوا اضاف ماقتلوا ورموا في النهر جماعة فغرقوا ولم يقتل من

المسلمين الامملوك للسلطان يعرف بايبك الاخرش وكان شجاءآ باسلا مجريآ للحرب ممارساً لهجمح بهقرسه فلجأ الى صخرة فقاتل بالنشابحتى فنى نشايه ثم بالسيف حتى قتل جماعة ثم تكاثروا عليــه فقتلوه وفى يوم الأبعاء تاسع عشر من ذاك الشهر ركب السلطان كى بشرف على القوم على عادته فتبع العسكر خلق عظيم من الرجالة والغزاةوالسوقة فامرهم بالرجوع فلم يفــعلوا وخاف عليهم لأن المكان حرج وليسالر اجل فيه ماجأً ثم الدفع الرَّجالة على الجسم وناوشوا العدو القتال وعبرمنهم حجاعة اليهم وجرى بينهم قتالشديدواجتمع عليهم من الصلبيين خلق عظيم لأنهم عاموا أن ليس وراءهم كمين فحمسلوا عليهم حملة واحدة على غرة من السلطان لآنه كان بسيداً عنهم ولم يكن معه عسكر لامه لميخرج للقتال وأنما ركب ستشرفآ عليهم علىعادته ولمسأ بانت لهالواقمة وظهر لهغبارها بعث اليهم منكان معه ليردوهم فوجسدوا الاص قسد فرط والصليبين قدتكاثروا حتىخافت منهمالسرية التي بشهاالسلطان وظفر الصليبون بالرجالة ظفراًعظيماً وأسروا جماعة وعدمن قتل من الرجالة فكان ١٨٠ في ذلك اليوم وقتل من الصليبين عددعظم وغرق أيضاً منهم كثيرون وكانت هذه الواقعة لم يتفق للصليبيين مثلها ولمارأي السلطان ماحل بالمسامين في هذه الواقعة النادرة حجع أصحابه وشاورهم وقرر مغهم انبهجم على الصليبيين ويمير الجسر ويقاتلهم ويستأصل شأفتهم وكانوا قدرحلوا عن صورونزلوا قريباً من الجسر وبين الجسر وصور فرسخ وزيادة فلما صمم على ذلك رحل الصليبيون عائدين الىصور ملحتين الىسورها فرأىانيسير الى عكا ليلاحظ مابني من سورها ويحث على الباقى فسار على تبزين ولم يرجع على مرج عبون فمضى الى عكا ورتب أحوالهاوعادالى المسكر بمرج عيون منتظراً مهلة صاحب الشقيف ولمـــا كان يوم السبت سادس حدادي الآخري بلغه أن جماعة من رَجالة العدو يخرجون إلى حبل تبنين فيحتطبون ووراءهم بن الفرسان من يحفظهُم فارسل إلى عكر

بمنين ان بخرج منهم نفر يسير الى أوائك المحتطبين فاذا نبعتهم خيل المدوينهز مون الىجهة عينهالهم وانيكونذلك فرصبيحة يومالاننين ٨منه وأرسلالى عسكر عكما ان يسير حتى يكون وراء عسكر الصليبيين حتى اذا تحركوا في نصرة أصحابهم قصدوا خيمهم وركب هو وعسكره الى الجهة التي عينها لهزبمة عسكر وأمر,هم ان يتراؤا لاهدو حتى يخرج أليهم ويناوشهم فيهربون من وجه،حتى يصلوا الى الىكدين ففعلوا وخرج اليهم من الصايبيين معظم عسكرهم وجرى ينهم وبين هذه السربة اليسيرة قتال شديد والنزمت السريةالقتال وأنفت من الانهزام وحملتها الحمية علىمخالفة السلطان وانصسل الحبربالسلطان في أواخر الامروقد هجم الليل فبعث بموثاكثيرة فعاد الصليبيون ناكسين على أعقابهم ومن نوادر هذه الواقعة ان، علوك للسلطان اسمه ايبك الساقي وقع عن فرسه فجلس على صيخرة وأخذ قوسه بيده وحمى نفسه وجعلوا يرمونه بمسهام الزنبورك وهو يرميهم فجرح انهم عدة وجرحوه جراحات كشيرة فسقط فأتوه وهو على آخر رمق نظنوه ميهاً فتركوه والصرفوا عنه ثمان المسلمين جاؤاني صباحيوم الثلاثاء ٩ منه الى موضعهم فرأوا القثلي ورأوا المملوك حيآ فحملوه في كساء وهو لايعي شيئاً فيتسوأ من حياته فمرضوا عليه الشهادة وتركوه وعادوا اليه فرأوء قد قويت نفسه فافيلوا عليه بمشروب فعوفى وكان بعد ذلك. لايحضر موقعة الاكان له فيها أثر عظم ثم عاد السلطان الى مخيمه في بوم. الاربعاء ١٠ منه

﴿ محاصرة الصليبيين عكا ومحاربتهم ومصارعة الصبيال ﴾ لما كان السلطان على حصن الشقيف باغه أن الصليبين خرجوا بجمعهم. من مدينة صور وساروا قاصدين عكا بقيادة ملكهم غوى الذي كان أسسراً

. وأطلق سراجه السلطان فلم ير المسارعة بالمســـير الى عكا خوفا من أن يكون قصدهم ترحيله عن الشقيف فاقامستكشفا للحال الى يوم لأحدثاني عشر رجب سنة ٥٨٥ فوصل رسول يقال ان الصليبين رحلوا و زلوا عبن بصـــه ووصل أَوْائلهم المالزيب فعظم عنده ذلك وكتب الى سائر أرباب الاطراف بالمسير اليه وسار السلطان بالثقل ( عموم الحيش ) ليلا وأصبح يومالانتين ١٣ ِ منه سائراً إلى عكا علىطريق ظبرية إذلم تبكن طريق أخرى تسعالهسكر وسير ر جماعة على طريق نبنين يستشرفون العدو ويواصلونه باخباره وظل مواصلا الزحف حتى أتى الجولة في منتصف الهـــار فنزل فيها ساعة ثم رحـــل وسار طول الليل حتى أنى موضع يتمال له المنيسة صباح الشملاناء وقيه بلغه خبر نزول الصابيين على عكا فارسال صاخب الشقيف الى دمشق اليسجن فيها وسار السلطان بجريدة من المنية حتى تقابل بيقية العبسكر الذى كان قد أرسله بطريق تبنين بمرج صفورية الذى واعدهماليهوأمرالثقلان يلحقه الى مرج صفورية ولم نزل سائراً حتى شارف المدو من الحروبة وبعث بِمِضَ المسكر فَدخل عَكاعلى خرة من المــدوتقوية لمن فيها ولميزل يبعث اليها بعثاً بمدينت حتى اجتمع فيهاخلق كثير وساو من الخروبة الى تل كيسان في -أوائل منج عكما فنزل عَليهوأمر الناس ان ينزلوا على النَّمية فنكان في آخر الميسرة على طرف النهر الحلو وآخر الميمنة بالقرب من تل العياضسية واختاط العسكر الاسلامي بالفدو وأخذوا عليهم الطرق من سائر الجوانب وتلاحقت العساكر الاسلامية واجتمعت ورتبالبزك الدائم وخصر العدوفي خياءه بجيث لايخرج منها أحد الايجرح أويقتل وكان عسكر الصليبيين على شطر من عكما وخيمة ملكهم على لل المصلبين قريباً من باب البلد وعدد فرسانهم الفان وعدد راجام ثلاثون الفاً وكان المدد يأتيهم من البحر خصوصاً عن أتاهــم من طائفتي الفريزيين والدانيين وعددهماثنا عشر الف غيرالذي اتاهم من الانكليز

والفلامنديين وكان مقدمهم رئيس أساقفة كانطور بارى ويمقوب دى أفسناس الفلامندى وجري بينهم وبين البزك مقاتلات عظيمة متواترة والمسلمون يتهافتون على قنالهم والسلطان يمنعهم منذلك الى وقته ثم وصل تقيالدين من حماء ومظفر الدين بززين الدين واستفحل أمر الصليبيين فاستداروا بالبلد في آخر شهر رجب ومنموا الناس من الدخول والخروج اليهافعظم على السلطان ذلك وضاق صدره وتارت همته العالية في فنح الطريق الى عكا لتستمروصول. الميرة والنجدة اليها فباكرهم في أول شعبان وضايقهم مضايقة شـــديدة فكانت الحلة بعد صلاة الجمعة وانتشر عسكر الصلبيين الى ان ملكوا التسلول وكانت . ميسرة عسكرهم الى البحر الحلوممتدة الى البحرالمسالح وميمنتهم قبالة القلمسة الوسطى التي لعكا وأتصات الحرب الى انحال بين الفئين هجوم الايل وبات الناس على حالهم من الجانبين شاكين السلاح تحرس كل طائفة نفسيها من الإخرى وأصبحوا يوم السبت ثانى شعبان على القتال وانفذ السلطان طائفة من شجمان المسلمين الى البحرون شسمالى عكا ولميكن هناك الصليبين خيم لكن عسكره كان قد امتد جريدة شالي عكا الي البحر فحمل شــعجمان المسامين على عسكر الصليبين الواقف شهالى عكا فانكسرواكبرة عظيمسة وتتلوا منهم جمعاً كبيراً والتفت السالمون منهم الى خيامهم وهجم المسلمون خلفهم الى أوائل خيامهم ووقف اليزك الاسلامي مانماً من ان يخرج من عسكرهم خارج أو يدخل اليه داخل وانفتح الطريق الى عكا من باب القلمـــة المساه. بقلمة الملك الى باب قراقوش الذي جـــده وصار الطريق آمناً والبزك بين الطريق وبين العدو ودخل السلطان في ذلك اليوم عكا ورقي على السور ونظرالي عسكر الصليبين وتراجع الناسءن القتال بمد صلاة الظهر لسقيا الدواب والاستراحة ولم يمودوا الى القتال وفي سباج الاحد ثالثه رآى. يعض الامراء تأخير القتال الى ان يدخل الجيش الراجل كلهالىءكاويخرجوا

حَمَّ المُسَكِّرِ المُقْمَ بِهَا مِن أَبُوابِ البلد على المدو ومن ورائه وتركب المساكر: من خارج من سائر النواحي ويحملون حملة الرجل الواحد وكان السلطان يماين هذه الامور كلها بنفسه ويلاحظها بذائه لا يتخلف عن مقام من هذه المقامات وهو من شدة حرصه ووفور همته كالوالدة النكلبي وقال أحداطبائه الفرط اهتمامه وفعلوا ماكانوا قد عزموا عليه واشتدت منعةالعدو وحمير نفسه في خيامه ولم تزل سوق الحرب قائمة تباع فبها النفوس وتمطرسهاءحر بهاالرؤس مِن كُل رئيس ومرؤس حتى كـان يوم الجملة نامنه فمزمالصليبيون على الحروج بجموعهم فخرج راجلهم وفارسهم وامتدوا على الثلول وساروا الهوينا غسير مفرطين فى نفوسهم ولا خارجين من راجاهم والرجالة حولهم كالسورالمبنى يتلوا بعضهم بعضا حتى قاربوا خيام اليزك قصاح السلطان بالعساكر الاسلامية فركبوا باجممهم وحملوا حملة الرجل الواحد فماد الصليبيون ناكسين على ، عقبهم والسيف يسل فبهم فالسالم مهم جريح والعاطب طريح يشتدون هزيمة فيمثر جريحهم بقتيلهم حتى لحق خيامهم من سلم منهم وكفوا عن القتال اياماً وكان قصاراهم ان يحفظوا نفوسهم واستمر فتح طريق عكا والمسلمون يترددون اليهاءثم وأىالسلطان توسيع الدائرة عليهم لعلهم بخرجون الي مصارعهم فمقل الثقل الى تل المياضية وهو تل قبالة تل المصلبين مشرف على عكا وخيام المدو . ثم بلغ السلطان أن جماعة من الصليبين تخرج للاحتشاش من طرف النهر بما يذت عليه فامر السلطان بان يكمن لهم حجماعة من العرب وقصه الحرب لخفتهم على خيلهم فهجموا علبهم وقتلوامنهم خلقاًعظماوأسرواجماعة واحضروا الرؤس ين يديه وذلك يوم السبت تاسع عشرموفي مساءذلك اليوم كانت حرب شديدة بين أهل البلد والصليبين قتل فيسه جمع عظم من الطائفتين وطال الامر بين الفئتين ولا يخلو يومعن قتال وأنس البعض بالبعض

حتى ان العائفتين كانتا تتحدان مماً ويتركان القنال ثم يرجعون الى القنال بعد ساعة وسئموا يوماً فقالوا الى كم بتقاتل الكبار وليس للصفار حظ تريدان يصطرع صبيان صبى منا وصبي منكم فاخرج صبيان من البلد الى صبيبن من الافرنج فوثب أحد الصبيبن المسلمين على أحد الصبيبن الافرنج فاحتضنه وضرب يه الارض واخذه أسيراً فاشتراه منه بعض الصليبين بدينارين وقالوا هو أسيرك حقاً فاخذ الدينارين واطلقه

#### ﴿ ورودالمدد للصليبين وواقعة عكا السكبري ﴾

وما زالت الامداد تتوانى على الصليبيين من البحر مع المرا كبمن بلاه البندقية ويزرا وجنسوى وكذلك عددوافر منالمسا كرالفرنساوبة والايطالية والنمساوية والانكليزية واتحدوامم الصليبين الآخرين وكان يوجدين الصليمين الجدد أساقفه ورؤساء كنائسيون وامراء ودوكات متسل كونت دي فرارا وانساموس أمسير المونت راله وفيس كونت دى شاطالاروتل وحاكم برغاس مع وثيس اساقفة بيزا وارملة ملك الدانسيرك وصحبتها ٤٠٠ عسكرى.وغوى دی دامبیارا واسقف نیرونا وصلامع بعض عساکر رومانیة وجمعوا جمیم أسيراً ﴾ بحاصرون عكا حتى اصبح جيش الصليبيين ليفاً ومائة ألف مفاتلهم قر رأيهم على مقاتلة المسلمين قتالا شديداً فرتبوا صفوفهم كما يأتى فاللك غوى تقدم على العساكر الفرنساوية وعلى خيالة الاستِدَّارية ( جنمية ضــياف الغرباء) وامامه أربعة فرسان خاملون بشائر الانجيلاللقىدسوالشاب كوثراد صاحب صور ترأس جنود البنسدقية ولومبارديا وأهل صورولاندغرافا دى طورينجا "رأس المساكر النمسازية والبيزاوية والانسكليزية في وسط الحرب. والدوك دى غوالدار قاد عساكره وفرسان الداوية ( جمية الهيكليين) وأقاموا الخفر منهم

ورؤساء كنائس رافينا. و بيزا ، و بيزا تصون و كانطور بارى، و بوفيس، وغاميراي .. وغيرهم تسلحوا بالخوذ والزردياتوفي يوم الاربعاء الحادى والعشرين من شهر شعيان سنة ٥٨٥ تحرك الصليبيون فأمر السلطان صلاح الدين أن ينادى في الناس باللاسلام فركبوا وكانالسلطانقد انزل الجندفي الخيم ميمنة وميسرة وقلباعلي تسية الحرب حتى اذا وقمت صيحة لا يحتاجون الى ترتيب جــديدوكان هو في القلب وفي ميمنة القلب ولده الافضل ثمرولده الظافر ثم عسكر الموصل يتقدمهم ظهر الدين بن البكنكري ثم عسكر ديار بكر وعليه قطب الدين صاحب الحصن ثم حسام الدين عمر بن لاجين صاحب ناباس ثم قاعاذ النجمي وجوع عظيمة تتصل بطرف الميمنة ويليها الملك المظفر تقى الدين بججفله وعسكره وهومطل على البحر وأماأوائل اليسرة فكان عمايلي إلقاب سيف الدين على بن أحمد المشطوب من كبار ملوك الاكراد والامير مجلي وجماعة المهرانية والهكارية ومجاهد الدين. برتقش مقدم عسكر سنجار وجماعة من المماليك ثم مظفر الدين بنزين الدين. وعسكره وأواخر البسرة كبار المماليك الاسدية كسيف الدينيازكوج ووسلان بغا وجماعة الاسديهالذين يضرب بهم المثل وكان في مقدمة القلب الفقيه عيسى والسلطان يطوف على الإطلاب ينفسه بحثهم على القتال ويدعوهم الى النزال ولم بزل القوم يتقدمون والمسلمون يقدمون حتى علا النهارومضيمت أربع ساعات وعند ذلك تحركت ميسرة العدوعلىميمنة المسلمين واخرج لهمتتي الدين الجاايش وحرى بيهم قلبات كثيرة وتكاثروا على تق الدين وكان في طرف الميمنة على البحر فتراجع عنهم شيئاً اطماعاً لهم لهم يتقصلون عن أصحابهم فينال. مهم غرضه فلما رآء السلطان قد تأخر ظن به ضعفاً فامده باطلاب من القلب حتى قوى جانبه وتراجبت ميسرة العدو واجتمعت على تل مشرف علىالبحر ولمساراً وأى الذين في إلماب معسكر الصليبيين ضعف من في قلب المسلمين ومن. خرج منه من الاطلاب داخلهم الطمع وتحركوا نحو ميمنة القلب وحملوا حلة

الرجل الواحد راجلهم وفارسهم على عسكر ديار بكر فانكسروا كسرة عظمة وسرى الامرحتي انكسر معظم الميمنة واتبع العدو المنهزمين الى العياضية لاتهم استداروا حول انثل وصعدت طائفة من الصـــاييمين الى خيم السلطان. فتنلوا طشت دارا واساعيل المكبس وابن رواحة وأما الميسرة فانهما ثبتتوأمه. السلطان فاله أخذ يطوف على الاطلاب ينهضهم ويوعدهم ويحتهم علي الجهاد وينادى فيهم باللاسسلام ولميبق غير خمسة رجال ممسه وهو يطوف ويتخزق الصنوف وأوى الى تحتالتل الذي كانت عليه الحيام اما المنهزمون من المسكر فبلغت هزيمتهم الى الاقحوالة وراء جسر طبرية وألحقهم الصليبيون الىالمياضية فقط حتى أذا مارأوهم قد صعدوا الجبل رجعوا عهدم الى عسكرهم فلقيهم جماعة من الغلمان والخربندية والساسة فقتلوا منهم جماعة ثم جاؤاعلى رأس السوق فقتلوا جماعة وقتل منهم حماعة واما الذبن صمدوا الخيمفلم يقتلواغير الثلاثة المذكورين ثم رأوا ميسرة الاسلام ثابتة فملموا ان الكسرة لم تتمفماهوا منحدرين من التل يطلبون عسكرهم والسلطان واقف تحت التل يجمع الناس ليمودوا الى الحملة على العدو فلما رأى الصليبيين للزلين على التل أراد رجاله لقاءهم فامرهم بالصبر الى ان واوا ظهورهم واسرعوا يطلبون اصخابهم تصاح في الناس فحملوا عليهم وقتلوا منهم جماعة واشتد الطمع فيهم وتكاثر الناس وراءهم حتني لحقوا أصحابهم والطرد وراءهم فلما رأوهمالصايبين منهزمين والساسون خَلفهم في عدد كثيرظنوا أن من حمل منهم قد قتلوانه انحـانجِه منهم هذا النفر فقط وان الهزبمة قد عادت عايهم فاشتدوا في الهربوالهزيمة وتحركت الليسرة عليهم وعاد الملك المظفر بجمعه من الميمنسة وتحايا الرجالم وتداعت وتر أجعب الناس من كل جانب وظل المسلمون ينقلون ويضربون الى أنوصل المنهزمون الى مسكرهم فهجم السلمون عليم في الخيام فخرج منهم أطلاب كانوا عدوها خشية من هذا الامر مستريحــة فردوا المسلميين

وكان التعب قد أخذهم والعرق قد ألجمهم فنراجعوا عنهم بعد صسلاة العصر يخوضون في القتلي ودمائهم فرحين مسرورين وعادالسلطانوجلس وحصروا من قتل منهم من الغامان والحجهواين ١٥٠ نفراً ومن المعروفين استشــهدظهر الدين أخو الفقيه عيسى والامير مجلى ابن مروان والحاجب خديل الهـكارى ومن قتل منالصايبين بلغ سبعة آلاف وقيل أقل. في أشاء هزيمة المسلمين وأت الفاءان خلو الخيام من مارضلان المسكر انقسم قسمين منهزم ومقاتل ولم يبق في الخيم أحد فظنوا ان الكسرة تم على المسلمين وان العدو سينهب جميع مافى الخيم فاسرعوا همفي نهب جميع ما فيها فلمساعادالسلمان الى الحيم ورأى ماحصلٌ مارع في ارسال الكتب والرسل برد المهوِّ بين وتتبيع من شذُّ من العسكر فردهم وأخبرهم بانتصار المسادين وأمن السلطان بمجمع الآقمية من اكف الغله ان فجمعوا ذلك حتى الخالى امامه فاص بانكل من يعرف آه شيئًا وحلف عايه يسلم له أما الصايبيون فانهم عادوا الىخيمهم وقد قنلت شجبانهم وقتـــل مقدموهم وأمر السلطان باخراج عربيات من عكا ايحملوا القتلي ويرموهم في النهر ثم جمع وؤساء حيوشه واستشارهم فيما يفعل وهل يناجز العدو أملا فقالوا جميماً الآوفقان ننتظر قدوم الملكالهاءل وتستريح المساكر لانالمساكر قحه تمبت جداً وعندقدوم الملكالـادل نشركهفىالرأى فوافقهم على ذلك وأشير على السلطان بالانتنال الى الخروبة فدار البها رابع رمضان وأمرباغلاق أنواب عكا فوجد الصليبيون بذلك فرجالهم وشرعوا فىحفرخنـــدق على معسكرهم حوالى عكا من البحر الىالبحر وأخرجوا ماكان في مراكبهـم من آلات الحصر . وعملوا حولهم سوراً من تراب حفرالخندق فكان.معسكرهم كانه بلد ورتبوا على سورهمر جالا لحفظه . وكانالذيأوجب رحيل السلمان مذا الموضع هو فساد الهواء بدم المقتولين ونتانة الرائحة

### ﴿ وصول المساكر المصرية والاسطول المصرى وهجوم الصليبيين على اليزك ﴾

في منتصف شهر شوال سنة ٥٨٥ وصلت العداكر المصرية ومقدمها لملك الدادل سيف الدين أبو بكر بن أبوب فاما وسل قويت النفوس به ويمن ممه واشتدت ظهورهم وأحضر معمه من آلات الحصار ومن الدرق والطارقيات المصرى بقيادة حسام الدين لؤلؤ فجأة على مراكب الصليدين فبغتها وسمحقها وبددها وظفر ببطستين كبيرتين بمسا فيها من أموالهم ورجالهم وغلالهم وكان غدد مراكب الاسطول خمين مركباً فيها زما، عشرة آلاف منانل وأرسل السلطانالى عكا فىالمراكب جماعة منالاصاء باجنادهم وأزوادهم فاستظهر بهم من البلد وبالاسطول وحمدوا الله وأخذت المماكر الاسلامية تخرج الى المَدُو ليلا وتَذيقه مرارة القتلوالاسر والسرقة وكانوا يختفون بالحشيش في أجراف الأنهار ليفتكوا عن يرد الماء وقد أرسل ماحب الموصل الى السلطان من أحمال النفط الابيض شيئاً كثيراً مع عزة وجوده ومن التروس والرماح من كل جنس أحكمه وأجوده وأقام السلطان بموضعه بالخروبة مدة الشـــــــا. وكان يزكه وطلائمه لاتنقطع عن الصابيين فاساهل شهر صفرسنة ٥٨٦ سمع الصايبيون بان صلاح الدين قد سار للصيدورأوا المسكر الذين في اليزك قليلًا وان الاوحال التي فيمرج عكاكثيرة تمنع من سلوك من يريد أن ينجد اليزك فاغتنموا الفرصة وخرجوا منخندقهمعلى اليزك وقتالمصر فقاتلهمالمسلمون وحموا أنفسهم بالنشاب حتى فني نشابهم فحملوا عليهم حينثذ حملة رجل واحد فاشتد القتال وعظم الامر وعلم المسلمون أملا ينمجيهم ألا الصبر وصدق القتال ففانلوا قتال مستقتل الى انجاء الليل وقتل والفريقين جمع كثير وعاد الصايبيون

الى خنادقهم • ولما عاد السلمان الى المسكر انه الجبر فندب الناس الى نصرة. أخوالهم فاناه الحبران الصليبيين قد وصلوا مأمهم

### . ﴿ احراقاً براج الصليبيين وواقعة الاسطول ﴾

كان الصايبيون مدة مقامهم على عكا قد عمـــلوا ثلاثة ابراج من الخشب عالية حداً طول كلبرج منها خس طبقات وكل. عالية حداً طول كلبرج منها خس طبقات وكل. طبقة بملوأة بالمقاتلة وغشوها بالجلود المدهونة بالحل وعالجوها بنا يمتع النارامن احراقها وأصاحو العارق لهـــاوعملوها بمجل لا جل حردا وتسييرها للحيث شاؤا



صورة برج حصار دو طبقات

وشرعوا في طم خددقها وزحفوا بهدا فى ٢٠ رسع أول سدنة ٥٨٦ فأشرفت على السور وقاتل من بها من عايد وانكشف من البسلد وأشرفت البلد على الحلاك وكان السلطان لمدا وجد البلد محصورة رُغب بعض الناس فى السياحة ودخول المينا فكانوا واسطة فى للفاوضة بينه وين الميدفارسل أهابها

أحد العوامين الىالساطان وأخبروء بتلك الابراجوبضروهاوانها اذا استمرت أخذ العدو البلد عثوة فركب مسرعاً بعسكره وتقدم الى الصليميين وقاتلهم من جميع جهاتهم قتالا عظما دا مُمّا يشغلهم عن أهــل البلدفافترق الصليبيون فرقتين فرقة تقانل السلطان وفرقة تقانل أهل عكا ولكن خف الامرعنهم ودام القنال ثممانية أيامنتابعة آخرها ٢٨ منه وسثمالفريقانالقتال وملوامنه لملازمته ليلا وتهاراً والمسلمون تيتنوا من استيلاء العدو على البلد لمـــا رأوا من عجز من فيه عن دفع الابراجلاتهم لم يتركوا حيلة الاعملوها ولم يفدهم ذلكشيئاً وتابموا رمي النفط الطيار عليها فلم يؤثر فيها فمن الطاف الله بهم ان شخصاً من أهل دمشق اسمه علىابن شيخ النحاسين كان في عكا وهو مولع بجمع آلات النفاطين وايجاد عقاقير تقوي عمل النار . فلما رأى تلكالابراج وما فعلنسه ياهل المدينة بشرع في عمل مايمرفه من تلك الادوية المقويةالنار ولمسافرغ سها حضر الى الاميريهاء الدين قراقوش حاكم البسلد وقالله إن يأمر المنجنيق ان بيرمي بالمنجانيق المحاذي لاحد هذه الابراج ماأعطيه لكي يجرقه وكان عنسد خَرَاهُوشِ مِنَ النِّيظُ وَالْحُوفَ عَلَى البَّلَّدِ وَمِن فَيهِ مَايِكَادٍ يَقْتَلُهُ فَازْدَادَغَيْظاً بِقُولُهُ وقال له قد بالغ أهل هذه الصناعة في الرمى بالنفط فلر يفلحوا فقال له من جضر لمل الله جمل الفرج على يد هذا ولايضرنا إذا وافقناه على كلامه فأجابه الى خاك .



( صورة آلة لرمى قارورة النفط )

وأمر المنجنبق بامتنال أمره قرمي عدة قدورخالية من النفط والصليبيون اذا رأوا القدور لاتحرق شيئاً يفرحون ويرقصون ويلعبون على سلطح البرج حتى علم أن الذي القاه قد تمكن من البرج التي قدرة محلوه وجمل في النار فاشتمل البرج ورسي ثانية وثالثة فاضطرمت النيران في نواحي البرج فاحترق عا فيه من السلاح والزرديات وكان شيئاً كثيراً وكان الصليبيون قد استهانوا أمر القدور الاولى لانها لم تنمل شيئاً فاطمأنوا وتركوا السمى في الخلاص ولما احدرق البرج الاول انتقل الى البرج الثاني وقد هرب من فيه خوفاً فاحرقه وكذلك النائب وكان ذلك المنابع في المنابع من القتل وحمل ذلك أبرقت وجوههم بعد المكابة فرحاً بالموال الجزيلة والافطاع الكتيرة فلم يقبل الرجل الى صلاح الدين فبذل له الاموال الجزيلة والافطاع الكتيرة فلم يقبل منه شيئاً وقال انا عملت ذلك لوجه الله تعالى ولا أديد الجزاء الامنه وأرسل منه شيئاً وقال الخريرة ثم أتاه علاء الدين من عز الدين رنكي وهوصاحب السلطان بعلل السيا كر الشرقية فأول من أتاه عماد الدين زنكي وهوصاحب سنجار وديار الجزيرة ثم أتاه علاء الدين عن الدين مسمود سيره أبوه مقدمة السلطان بعلل السيالية والابين عن الدين مسمود سيره أبوه مقدمة المنابع وهوماحب المساكر الشرقية فأول من أتاه عماد الدين ونكي وهوصاحب السلطان بعله السيالية والابين عن الدين مسمود سيره أبوه مقدمة المنابع وهوماحب المساكر الشرقية فأول من أتاه عاد الدين عن الدين مسمود سيره أبوه مقدمة المنابع المساكر الشروء المنابع الدين عن الدين مسمود سيره أبوه مقدمة المنابع المساكر المنابع المساكر الشروء المنابع المساكر الشروء المنابع المساكر الشروء المنابع المالية المنابع المساكر الشروء المنابع المنابع المنابع المساكر الشروء المنابع المنابع المنابع المساكر الشروء المنابع المنابع المساكر الشروء المنابع المن

على عسكره وهو صاحب الموصل ثم وصل زين الدين يوسف صاحب اربل وكان كل منهم اذا وصل يتقدمالى الصليبيين ويقاتلهم ثم يضمالى الآخرين ووصل الاسطول من مصر فلما سمع الصليبيون بقربه جهزوا أسطولااليلقامفي طريقه وية أنله فركب صلاح الدين في المساكر جبيعها وقاتلهم من كل جهـــة ليشتغلوا بقتاله عن قتال الاسطول فيتمكن من دخول عكافلم بشتغلواوخرج اسطولهم وكانت الناس خرجت على جانب البحر تقوية للاسطول وإياساً له ولرجاله والتق الاسطولان فيالبحروالعسكران في البرواضطرمتنار الحربواستمرت وباع كل فريق روحه وحبرى قتال شديد اقشع عن لصرة الاسطول المصرى بعد أخذ مركب منه وقتل من باسطول الصليبين ومهب مافيــه وأخذمنـــه مركباً أيضاً ودخل الاسـطول الصرى المنصور الى عكا وكان قــد صحبته مراكب من الساحــل فيها مير وذخائر وطابت قلوب أهــل البــلد بذلك وانشرحت صدورهم واتصل القتال بين المسكرين خارج البلد الى ان فصـــل بينهما الليل وعادكل فريق الى خيمه وقتل من الصليبيين في هذا اليوم كثيرون لان أهل البلداشتدوا في قتالهم والاسطول وعساكر الســــلطان فكان قتال. الصليبيين في ثلاث مواضع . .

#### ﴿ الحروب الصليبية الثالثة ﴾

( سفر ملك النمسا والمـــانيا الى فلسطين وما جرى لهووفاته )

ثم أقام الملك فريدريكوس عوضاً عنه في تدبير المدلمكة مدة غيابه عنها ولده همريكوس وسافر من واتيسمونا بمسكره مجتازاً بلادهو نسكريا ثم لمغاريا حيث لاقت العساكر النمساوية موانع واهانات كثيرة من سكانهافكان كل من كان يقع في ايديهم يعذبونه ويربطونه من رجله في الشجر منكساً، وكان جالساً على شخت القسطنطينية الملك اسحق فلما بلغه قدوم العساكر النمساوية ارسل

اً لى السلطان صلاح الدين يخبره بذلك ووعده بمنعهم من العبوروأمرعساكر. ع حاربة النمساوين فلماوصل الملك فريدو يكوس الى مدينة فيلمو بولى تحقق إن وقده · الذي ارسله الى ملك الروم مسجون بالقسطة طينية وكان يظن ملك الروم صديماً له غوجده عدوأ فغضبوأخذ يحارب جميع المدنالتي يجتازهاحتي العامتلك المدن اللآتية ١٠ ادريانوبولي ٠ ديديموتيك ٠ سيليفريا ٠ غالبيولي ٠ وسائر السمهول الواقمة على شاطى موربوند باالايمن مع هاليسبو نتوكادت تقع مدينة القسطنطانية عَى يده وكانت العماكر القبلة من بلاد البندقية ومن انكو ناومن حنوى بمر أكبيم قدعامت بمساجري للعساكر الصليبية النمساوية فعزموا على ضرب مدينية الله المنطقطينية من البحر فحينتُمُ خاف الملك اسحاق ملك الروم من خذه الجيوش . فاطلق سراح وقد ملك النمساوقدم الذخائر للصليبين وهيأ لهسم ١٥٠٠ مرك و٢٦ غلياطه لاجل نزولالمساكر الفساوية فبهاو نقلهم الى موابي اسيا ولمسائرلوا بإراضي اسيا الصفرى مارين بمملكة قليمجارسلان بن مسعود بن قليمجار سلان عماريهم القركمان وظلوا يترصدونهم ويقتلون من انفرد منهم وكان الزمن شتاء موقد أهلكم البردناما قربوا من مدينة قونيه خرج اليهــم الماك قطب الدين ملكشاه أبن تليج ارسلان وحاربهم فلم يقدرعلهم فبادالى قوشيه وسار الصليبيون وراءه ولكنهم ضاوا الطريق وسارواني ارض لاماء فيهاحتي هامكوا من المطش ومن الجوع وكانوا يترامون في الطرق ويستخرجون دم الخيل ويمنصونه الى أن وصلوا الىمدينة قونيه فارسلوا الىقليج ارسلان هدايا عظيمة وقالوا له مانصدنا بلادك ولااردناها وأنما نحن نقصد البيت المقدس وطلبوا منه ان يأذن لرعبته في اخراج مايحتاجون اليه من قوت وغيرء فاذن في ذلك فاتاهم مايريدون فشبموا وتزودوا(وقال المؤرخون النمساويون ان الملك فريدريكوس للبها.وصل الى مدينة قونيه حاربها حتني امتانكها) وساروا.الى بلاد الارمن خَنَالَهُمْ تَمْبُ زَائِدُ وَمُشِقَّةً عَظِيمَةً وَفِي ذَاتِ لَيْلَةً حَصَلَتُ زَلزَلَةً عَظيمةً وشعروا

يقمقمة الاسلحة وصهيل الحيلكان خيوشأ قدفاجأتهم فتقطمت قلوبهم خوفأ ولكنهم لميروا احدأ فكانوا يتساءلون عنسبب ذلك فقالت رؤساؤهم ازقي فاك رمزاً عن قرب حصول حادث مهول يقمون فيه (وهذاماذكره مؤرخوهم أيضاً) ثم وصلوا الى بلاد الارمن وصاحبها لافون ابن اصطفان فارسل اليهم وفداً لمقابلتهم وقدموا لهم حميع مايحتاجون اليه من ذخائر وزاد وغيره من الملف وقدموا لهم الطاعة ثم سآر الصليبيون قاصدين انطاكية فحصل لهم من التب مالا بوصف ثم ساروا وكان في طريقهم نهر فنزلوا عنده ونزل الملك فريدويكوس في النهر ليغتسل فغرق في مكان لايبلغ الماء فيه وسط الرجل فاعترته قشعر يرة شديدة وطلبالاغانة فاخرجوهميتأو حزنواعليه حزنأشديدا وكانممه ولده فرقاموه ملكا مكانه ولكن الخلاف وقعينهم فاحب بمضهماالمودالىبلاده وبمضهم مال انى تمايك أخيه فعادوا وسار ولده فيمن رضى به ملكا قاصداً الطاكية فوصلوهاوقد نفشي بينهمالوباء فاهلمكهم وبددهم فحسن لهمصاحبها المسير لمشاركة الصليبيين فيحصارعكا فسارواعلى جبلة واللاذقية وغيرهامن البلاد ألتي ملكما المسلمون وخرجأ هل حلب اليهم واخذوامنهم خلقاً كثيراً ومات أكثر من أخذ فبلغواطرا بلس واقاموا بها ايامافكثر فيهمالموت فلم يبق منهمالاألف رجل وعلى خول مؤرخيهم خمسة آلاف نسمة (فانظر الى الطف الله كيف خرجت هذه الحملة الصليبيةمن بلادهانحو ٢٠٠ الف مقاتل وقيل اكثر وكيف بقي منهم الف فارس)ثم وصلوا الى عسكر الصليبين حول عكا فوجدوهم في خلاف وكان الملك قلميج ارسلان يكاتب السلطان بإخبارهم ويعده أنهيمهم من العبور في لجلاده فلما عبروها ارسل يعتذر بالعجز عنهلان أولاده حكموا عليه وحجروا عليه وتفرقوا عنه وخرجواعن طاعته فلماورد الخبر الى السلطان بسورالملك غريدويكوس استشار امراءه فاشاركثيرمتهم بالمسيرالى طريقهم ومحاربتهم قبل

وصولهم الىءكما فقال السلطان بل نقيم الى ان يقر بوامنا وحينئذ نفعل ذلك لئلاً يستسلم من بعكا من عساكرنا وأكمنه سبر من عنده من العساكر عسكر حلميه وجبلة واللاذقية وشيزر وغسير ذلك ليكونوا فى اطراف البسلاد يحفظونها من العدو فكنى الله المسلمين القتال

#### ﴿ الواقعة العادلية على عكا بين الصليبين والمسلمين ﴾

لما أرسل السلطان العساكر الاسلامية الى بلادها خوفاً من ملك النساوع الصديرون ان المساكرةدتفرقت في أطراف البلاد وان الميمنة قدخفت لان معظم من ساركان منها أجموا رأيهم واتنقت كلتهم على أنهم يخرجون بنتة ويهجمون علىطرف الميمنة فجأة فخرجوا واستخفوا طرفالميمنة وفيها مخبم الملكالعادل قلما بصر الناس بهم صاح صائحهم وخرجوا من خيامهم كالاسود من آجامها وركب السلطان وصاح منادياً باللاسلام وكان هو أول راكب وهو كالفاقدة لولدها الناكلةلوحيدها ثم ضرب الصنوج فاجابته صنوج الامراء من أماكنها وركب الناس وسارع الصليبيون في قصد الميمنة حتى وصـــلوا الى مخم الملك العادل قبل ان تركب حميىعالمساكر ودخلوا فى وجاقه وامتدت أيديهسم فى للسوق وأطراف الخيم بالهب والغارة وركب العادل واستركب من يليسه من الميمنة كالطواشى قايمساز النجمي وعزالدين جرديك النورى ووقف وقوف مخادع حتى يوغل بهم طمعهم فى المخيم ويشتغلوا بالنهب وكان كماظن ولما علم باشتفالهم بالهب صاح بالناس وحمل بنفسه ينقدمه ولدء الكبر شسمس الدين مودودوحمل بحملته من كان يليهمن الميمنة واتصلُ الأمر بجميع الميمنة حتى وصل الصائح الى عسكر الموصل وهجموا على السندو هجسمة الاسود على قرائسها وأوقسوا فيهم القتل فعاد الصليبيون هاربين ألى خيامهم وعلى أعقابهم يًّا كسين والسيف يعمل فيهم وصاحصاتح الساعان في الناسياً بطال الموحدين

هذا عدوكم قدأً مكنكم الله منه وقد داخله الطمع حتى غشى خيامكم بنفســه فمادر الى أجابة دعوته أهل حلقته وخاصته ثم عسكر الموصل يتقدمهم علاء المدين ولدعن الدينثم عسكر مصر يتقدمهم سنقر الحلبي وتتابعت المساكر وتحاربت الابطال وقامت سوق الحرب فلميكن الاساعة حتى تراميالصليبيون صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية وغطت قتلاهم الارض من خبم الملك المادل الى خيامهم فسكانأولهم بالخيام الاسلاميــة وآخرهم بخيام السـدوصرعي على الثلول والوهاد وكان مايين العسكرين مايزيد عن فرسخ مفروش بإشلائهم وفم يئج من القوم الا النادر وأسرنفر يسيرلانالسلطانأمر بانلايبقواعلى أحسد وكان هذا جيمه في الميمنة وبعض القلب أما اليسرة فما اتصل الصائح بهـم الاوقدنجز الامر وقضى التضاءعلى المدو لبعد المسافنين وكانت هذه الواقعة ما يبن الظاهر والمصر ثم أم السلطان المساكر الاسلامية بالرجوع وكانت النصرة فى هذا اليوم عظيمة حِداً للمسلمين ولميتتل منهـــم الاعشرة انفس ومن. الصليبين نمانية آلاف وقال مؤرخوهم بان عسكر الصليبين لما رأى عساكر السلطان قدسافرت طمع في الباقى وطلب من رؤسائهم حربا عمومية بالواقمة كانقدم ويقولون هذا جزاء مخالفتهم لاوامرالرؤساء: وكانالمسامون الذين بالبلدينظرون الى هذه الواقمة منأعلىالسورونساعلموا بكسرة الصليبيين خرجوامن البلدوأوقمو افيءسكر الصليبيين قتلاونهبآ حتى آمهم أخذوا القدور وفيهاالطمام وكثيرأمن الاقشة

## ﴿ حصارعكامن البحر ودخول الزاداليها قهراً ﴾

لمارأى الصابيبون اتصال المدد من البحر الى عكا عزموا على محاصرة المينا من البحر المع دخول مراكب المسلمين اليها وكان ورد الصابيبين مددمن البحر

من فرنساويين وانكليز وايطاليين تحت رياسة قائدهم هنريكوس كونت دى شميانياً ومعهممن آلات الحرب والحصارشيء كثير • وكان السلطان قد أمر بشحن بطسة كبرة بالفلال والبصل والجبن والغم وغير ذلك من المسيرة من مينا بيروت لان أهلاليله قد اشتدت حاجتهم الى الطعام والميرة فركب في تلك البطسة جماعة من المسلمين وتزبوا بزىالافرنج حتى حلقوا لحاهم ووضعوا الخنازيرعلى سطح البطسة لنظهرمن بمدوعلقوا الصلبان وجاؤا قاصدين البلدمن البعدحتي خالطوامراك المدوفخرجوا اليهم واعترضوهم فيالحراقات والشواني وقالوا لمآم نراكم فاصدين البلدواعتقدوا انهم منهم فقالوا أولم تبكونوا أخذتم البلا فقالوا نأخذ البلد بمد فقالوا نحن ترد القلوع الى المسكر ولكن وراءنا بطسه آخرى في هوائمًا فانذروهم حتى لايدخلوا البلد وكان وراءهم بطسةأفرتجية قدائفةت ممهم في البحر قاصدين المسكر فنظروا فرأوها فقصدوها لينذروها فاشتدت البطسة الاسلامية في السير واستقام لهسا الريح حتى دخلت مينااليلد وسامت ولله الحمد وكان ذلك في أواخر شهر رجب سنة ٥٨٦ ثم أرسل بهاء الدين قراقوش والى البلد والحاجب حسام الدين لؤلؤ مقسدم الاسطول الى · السلطان في أول شعبان يذكران له أنه لم ببق بالبلا ميرة الافدر يُكفى البلد الى ليلة النصف من شعبان لاغير فاسرها يوسف فى نفسه ولميبدها لاحـــد لامن خاصته ولامن الجيش خشية الشيوع والبلوغ الى العدو فنضعف بهقلوب المسامين وكان قد كتب السلطان الى مصر بتجهيز ثلاث بطس مشحونة بالاقوات والادام والمير وجميع مايحتاج اليه فى الحصار بحيث يكفيهم ذلك طول الشتاء فاقلعت البطس الثلاثمن الديار المصرية ولحجت في البحر تتوخى النوتية بهــاالربح التي تحملها الى عكافطابت لهم الربح حتى وصلوا اليهاليسلة النصف من شمَّانوقدفنيت الإزوادو إسق عندهم مايطممون الناس في ذلائه البوموخرج أسطول الغدو يقاتل البطسوالمساكرالاسلامية تشاهدذلك من

الساحل والناس في بهليل و تكبير وقد كشف المسلمون رؤوسهم يبتهاون الي الله تعالى في القضاء بسلاه تهالى البلد والسلطان على الساجل كالوالدة الشكلى يشاهد القتال و يدعور به بنصره وقدعلم من شدة القوم مالم يملما غيره وفي قابه مافي قابسه و الله يثبته و لم يزل القتال حول البطس من كل جانب والله يدفع عنها والربح يشتد والاصوات قدار تفعت من الطائفتين والدعا يخرق الحجب حتى وصلت بحسمد الله سالمة الى ميذ البلد و تلفاها أهل عكالم ي الامطار عند جدب وكان دخو لها وقت العصر رأيه ع عشر شعبان

#### ﴿ احراق منجنيقات الصليبيين ومراكبهم واداء الامانة بعد الموت ﴾

ونصب الصليبون على البلد منجنيقات هائلة محكمة على السور وتواترت حيجارتها حتى أترت فيه أثراً بيناً وخيف من غائلته فاخنسهمان من الجرخ العظيم وأحرق اصلاهها حتى امسيا كالشعلة من النارثم رميافي المنجنيق الواحد فعلقافيه واجهد الصليبيون في اطفاء النار فلم يقدرواوهبت ريح شديدة فاشتمل اشتعالا عظيا واتصل الابهب بالآخر فاحرقه واشتدت نارهما بحيث لم يقسدر أحدان يقرب من مكامههما ليحتال في اطفائهما وكان في اتناء ذلك يرسمل ألسلطان الكتبوالمال المخصوص بنفقات العساكر التي داخل البلدبواسطة أناس عوامين ومن غريب ماحصل ان عواماً من هؤلاء الموامين اسمه عبسي مسلماً أخذ كتاباً من الدلمان وشدعلي وسعله ثلاثة اكياس داخلها الفدينار وطام في البحر كمادته ( لانه كان ينعلس بذلك من وراء مما كبالمدوو يخرج وطام في البحر) فاتاه القضاء المحتوم وكان كل يصل الى البلد يرسمون طائراً الى الدلمان فيعلم بوصوله فلما انتظر الدلمان الطائر عن هذه الرسالة فيطأ الطائر عن هذا السالة فيطأ الطائر عن هذا السالة فيطأ الطائر فاستشفر الدلمان بهدايام بنها الناس فايطأ الطائر فاستشفر الدلمان بهدايام بنها الناس فايطأ الطائر على بعدايام بنها الناس

على شط البحر في البلدواذا البحرقدقذف اليهم ميناً غريقاً فافتقدو مفوجدوم عسى النوام ووجدوا على وسطه الذهب ومشمع الكتب وكان الذهب نفقة المجاهدين فمسارؤي من لم يمكنه ان يؤدي الامانة في حال حياته فاداها بعسد وفاته الا هذا الرجل الذي برأه الله بمسا قالوه فيه وكان يوجد برج اسمه برج الذبان في وسط البحرميني على الصخر على باب مينا عكا يحرسالميناوكان متى عبره المركب أمن من غائلة المدو فاراد الصابيبون أخـــذه لتبقى المينا بحكمهم ويمنموادخول شيءمن البطس الى البلد فتنقطع الميرة عنها فاجتهدليوبولددوك دى أوطريش وعساكرهوعساكر البيزاويه فنجعلوا على صوارى بطسة كبيره برجا وملؤه حطباً ونفطأ لاجل ان يسيروافاذا قاربت البرج ولاصقته احرقوا البرج الذي على الصوارى ولصقوه ببرج الذبان ليلقوه على سطحه فيحرقوه من الاعلى ويقتلوامن فيه من المقاتلة ويأخذوه وعبوا بطسة أخرى بالحطب والوقود على أنهم يدفنونها الى أن تدخل بين بطس السلسمين ثم يلهبونها فتحرق البطس الاسلامية ويهلك من فيها وجعلوا فى بطسة ثالثة مقاتلة تحت قبو عملوء فيها مجيث لايصل اليهم نشاب ولاشئ من آلات الســــلاح حتى اذا أحرقوا ماأرادوا احراقه دخلواتحت الفبوفاءنمواثم أحرقوا ماأرادوا وقربوا البطسـة من البرج المذكور وكان طمعهم شديداً لان الهواء كان مساعداً لهم فاوقدوا النار واشعلوا فيها النفظ فانعكس الهواء عليهم واشتعلت البطسة الني كانفيها البرج الخشبي باسرهاواجتهدوا فى اطفائها فمساقدرواوهلك منكان بهامن المقاتلة ولم صب الرج بضرو (برج الذبان) ثم احترقت البطسة التي كانت معدة لاحراق مراكب المسلمين قوثب المسلمون علم افاخذوها وأما البطسة التي كان فيها القبوفرنهم انزعجواوخانواوهموا بالرخبوع فاختلفوا واضطربوا اضطرابأعظيما فانقلبت وهلك جميع من بهالانهم كانوا في قبولم يستطيعوا الحروج منهافكان ذلك من أعظم آيات الله وقدر دالله كيدهم في تحرهم

#### ( 474)

#### ﴿ وَاقْمَاتُ الدَّبَابَاتُ وَالْحُنْدُقُ وَالْكُمِّينَ ﴾

انشأ الصلبيون دبابات من حديد تشبه البرج على عجل تتحرك بهاوفيها المقاتلة وله ارأس عظم برقبة شديدة من حديد وهى تسمى كبشأ ينطح بها السور بشدة وعنف فهدمه بشكر أرالنطح وآلة أخرى وهى قبوو فيهار جال أيضاً ولهار أس محدد كر أس المحراث ويسمى سقو دفر أس الكبش مدور يهدم بثقله والسفود ولمار أس محدد كر أس الحراث ويسمى سقو دفر أس الكبش مدور يهدم بثقله والسفود



#### ( صورة الدبابات لنقب الاسوار )

وقى الشرمضان سنة ٥٨٦ زحف الصديبون على البلدفي خلق لايحموي يدفاياتهم قامههم أهل البلد حتى نشبت مخالب اطماعهم فيسه وسحبوا آلاتهسم المذكورة حتى كادواياستونها بالسور وتحصن منهم فى الحندق حماعة عظمة فأطلق المسلمون عليهم الجروخ والمجانيق والسهام والنسيران وصاحوا صيحة

الرجلالواحدوفتحوا الابواب وهجمواعلىإلعدومن كل جانب وكبسوهم في الخنادق فهربوا واعمل السيف في من بتى في الحندق منهـــم ثم هجموا على دباباتهم فالقوافيها النار والنفط وتمكنوا من احراقهالهرب المقاتلة فكان لهيب شديد وارتفت الاصوات بالتكبير والتهليل وسرت النار بالدبابات من واحدة. الى أخرى فاحترةت كلها وعلق المسلمون في الكبوش الكلاليب الحسديد فمجروها وهي مشتملة حتى أخسة وها وأدخساوها في البلد وكانت منشأة من آلات هائلة عظيمة فالتي عليها الماء حتى برد حديدها بعد أيام فكانت زنته مائَّة قنطاروفي بوم الانسين حادى عشر شوال اقام من الصليبيين على البسلد الملك فريدريكوس الصغيرملك النمسا بفرقة عظيمة لمحاصرته وخرج باقي ممسكرهم وممه ميرة أربعة أيام للعجيش والحيل وكان يزك السلطان مخيما على تلااهياضية فلمارأي السلطان ذلك نقل اثقال المسلمين الي ميمون وهي على ثلاثة فرأسخ من عكا وكان قد عاد اليه من سافر من عساكره بعسد وفاة ملك النمسا فلقي الصليبيين بجيش عرمرم تام النسبة وولى أولاده الافضل على والظاهر غازي. والظافر القلب وأخاه العادل أبابكرالميمنة المؤلفة من عساكرمصر ومن الغم اليها وكان في الميسرة عماد الدين صاحب سنجاروتتي الدين صاحب حماه وممز الدين سنجرشاه صاحب جزيرة ابن عمرمع جماعة من أمرائه واتفق أن السلطان. أخذه مغص كان يتناده فنصب له خيمة صمغيرة على تل مشرف على العسكن ونزل فيها بنظر البهم فسار الصليبون شرقي لهر هناك حتى وصلوا الى رأس. النهر فرأوا عساكرالسلمين وكثرتها فارتاعواولقبهم الجاليشية وامطروهم من السهام ماكاد ينتر الشمس فتحولوا الى غربي النهرونيت الجاليشية على قنالهم. حتى تجمعوا ولزم بعضهم بعضاً وكان مقصد الجاليشية ان يحــمل الصليبيون. عليهم فيلقاهم المسلمون وياتحم الفتال فيكون الفصل ويستدبج الناس ولكن الصليبيين ندموا على مفارقة خنادتهم فلزموا مكانهــم وبانوا ليلهــم فلما كان

الفد عادوا نحو عكا ليمتصموا بخندقهم والجاليشية في اكتافهم يقانلونهم تارة: بالسيوف وتارة بالرماح وتارة بالسهام وكلما قتل منهم قتيل أخذوه معهم الثلايه لم المسلمون ماأصابهم ولولاذلك الالم الذي حدث للسلطان لكانت هذه الواقعة هي الفصل ( وانمالكة أمرهو بالغه ) فلما بلغوا خنادقهم واستكنوا بها لا يخرجون عاد المسلمون الى خيامهم وقد قتلوا من الصليبيين خلقاً كثيراً وفي الثالث والعشرين منه كن جماعة من المسلمين وتحرش بالعدوجماعة أخرى فرج البهم بعض عسكر الصليبيين فقا تلوهم يسمر أوطاردوا متقهقرين فتبعهم الصليبيون حتى جازواالكمين. غرج عليهم من في فمز قوهم و في فلت من سيوفهم احد

#### ﴿ في دخول البدل العسكري عكا ﴾

لمساحل فصل الشناء وعصفت الرياح خاف الصليبيون على مما كيهم التي يحاصرون بها عكا لانها لم تمكن من المينا ولاامكنها ردالسلمين عن دخول البلد فسيروها الى بلادهم صور وغيرها فانفتح طريق عكا في البحر وأرسل أهلها الى السلمان يشكون الضجر والملل والسآمة وكان بها الامسير حسام الدين أبو الهيجاء السمين مقدماً على جندها فامن السلمان باقامة البدل وانفاذه الى البسلدو اخراج من فيهاوأمن أخاء الملك المادل بمباشرة ذلك فاشتل الى البسلدو اخراج من فيهاوأمن أخاء الملك المادل بمباشرة ذلك فاشتل الى عاب البحر ونزل تحت جبل حيفا وجمع المراكب والشوائي فكان بوسل عليها الى عكا كل جماعة تقدم عليه من العساكر فيحنل البلد ويخرج جاعة فدخل اليها عشرون أميراً وكان بها ستون فكان الذين دخلوا اقل من الذين خرجوا وأهمل نواب السلمان تجزيد الرجال وانفاذهم وكان على خزانة ماله قوم من النصاري فكانوا أذا جاءهم جماعة قد تجندوا تفننوا عليهم بانواع شي تارة باقامة معرفة وتارة بنير ذلك فنفرق بهسذا السبب خلق كثير وزاد شي تارة باقامة معرفة وتارة بنير ذلك فنفرق بهسذا السبب خلق كثير وزاد

الشتاء والامركذلك وكانمن جملة الاصاء الذين دخلوا عكاسيف الدين على بن أحمد المشطوب وعزالدين أرسل مقدم الاسديه بعد جاولى وذلك في غرقسنة ٧٨ وكان قداشار بعض الامراء على السلطان بان يرسل الى من يمكا النفقات الواسمة والذخائر والاقوات الكثيرة ويأمرهم بالمقام لانهم قد جربوا وتدربوا واطمأت خفوسهم على ماهم فيه فلم يفسل السلطان ذلك خوفاً من ان ضجرهم ومللهم بحملهم على الفشل

### ﴿ سفرالدسا كرالصليبية الثالثة في البحروماجري لملك الانكاين بسيسلياً وقبرص وزواجه ﴾

بعدان تماهدملك فرنسا نيلبس أوغسطوس وملك الانكليز ويكاردوس اللقب يقلب الاسدعلى المقابلة في مدينة ميسينا بجزيرة سيسليا (صقايه) لنصرة الطلقب بقلب الاسدعلى المقابلة في مدينة ميسينا بجزيرة سيسليا (صقايه) لنصرة المسليين باراضي فلسطين سارملك فرانسا عن طريق جنوى وسار ملك الانتظار فركب سفناً صديرة الانتظار فركب سفناً صديرة وقصده يسينا وأوعن الى جنده ان يركبوا الاسطول حين وصوله ويلحقوابه وأخيراً التقى الجيشان في ميسينا على حدود سيسليا عابلي إيطاليا وكان لريكاردوس وأخيراً التقى الجيشان في ميسينا في سيسليا في أموال زوجها فمسلم يذلك ويكاردوس في اشاء اقامته يميسينا فه زم على محاربة أهل سيسليا ورفع علمه على السوار ميسينا

ولما رأى ذلك الملك فيليس ملك فرنسا اغتاط منسه فاص عسماكره عانزال العلم الانكليزى من على السور فعزم ريكاردوس على محاربة فيلبس ولكن ملك فرانسا لكونه أكبر سنامن ملك الانكليز لم يرغب فى هذه الحرب وأعماله التسلاح المعد لمحاربة المسلمين ضد الصليبين فركب مراكب وسار قاصداً

فلسطين وأماملك الانكليز فانه تهمدد تنكريد ملك سيسبايا فأرضاء بممال مقداره عشرون الف أو قية من الذهب . وكان ريكار دوس قد خطب رنحار بادي نافار ولمبتأت له الافتران بهافي انكلترا خوفاً من التأخر عن الجياد فأشـــار محملها أليه في صقلية فجاءت بها والدنه ووقت السفر قددنا فأجل الزفاف الى وقت آخر وعهد بخطبيته الى أختسه جوانا أرمــلة ولىم ملك صقلية المتقدم ذكرها ووكب اسطوله وهماممه وسار قاســداً المشرق فهبت عليهــم انواء شديدة قذفت بمراكبهم الى سواحل كريد فافتقد ويكاردوس الاسطول فعلم إن ثلاثاً من سفنه قد ضاعت وفيها خطيبته وحاشيتها فالفــــذ من يبحث عن السفن فأنبأوه ان انستين منها جنحتاعندسواحل قبرص وان ملكها اسحق قتل النوتية وحجر على النساء في ليموسا وطلب من ربكاردوس أن يقدم اليسه ليمقدا مؤتمرأ فغضب ريكاردوس لذلك غضبأ شديدا وسبه بالانكليزية ويقال أنها المرة الوحيدة التي تكلم بهاريكاردوس بالانكليزية لانهم كانوا يستعملون اللغة الفر نساوية القديمة ( النورماندية ) اذ ذاك وأسرعريكاردوس الى قبرص وخرج الى البر بساكره وقبض على ملكها وأوثقه بسسلاسل من فضمة واغتستم وجوده هناك فرصــة للاقتران بخطيبتــه برنجاريا فزفت البــه وكان ويكاردوس قدالف اثناء اقامته في صقليه جمعية من الفرسان ســماها (جمعية الســــــر الازرق ) لان أعضاءها كانوا يابسون في أفخـــاذهم البسرى سيورآ من جلد أزرق وقد تماهدوا على فتح عكا فسار ريكاردوس بجيشــه قاصداً. تلك المدسنة

(477)

### ﴿ وصول الصليبيين الى عكا ومحاصرتهم لهاوقتل بعض أمرائهم ﴾



( صورة فيلبس أوغ مطوس ملك فرانسا )

وصل الملك فيابس ملك فرنسا الى عكا في ناني عشر ربيع الاول سنة ٥٨٧ ففرح به العليبون وجعلوه رئيساً عليم وكتب السلطان صلاح الدبن الى عزالدبن سامة متولى بروت بمحاربة من بمربه من العليبيين وكان فى اتناء الحالمة ويكاردوس ملك الانكليز بجزيرة قبرس قدسافرت بمضرم اكبه قاصدة عكا فخرج عليها عز الدين واستولى على حس مماكب عسلوءة رجالا وشاء وأموالا وخيلا وتقدم الصليبيون الى عكا فصبو اعليها المنجنية اتوذلك في

رابع جسادي الاولى وأرسل أهل عكا الى السلطان بالاستفار العظم والتمساس أن يشغل العدوعتهم فركب السلطان بمسكره وكان هذا دأبه معهم كلما ضيقوا على البلد فاذا زحف اليهم رجموا عن الحصر واذارجم عنهم عاودو. وكانت العلامة بين السلطان وأهل البلدانه متى زحف المدو عليهم دقواصنوجهم فتدق صنوج السلطان اجابة لهم وكان السلطان مخيماً على شــفرعم واستبعد منزلته فتحول الى تل العباضية تاسع حمــادى الاولى ثم وصل الملك ريكاردوس في عالث عشره وكان السلطان لماعلم بقرب وصوله قد أمر بتجهيز بطسه كبيرة عملوأة بالرجال والعدد والاقوات فتجهزت وسارت من بيروت وفيهما سبعمائة مقاتل فلقيها ريكاردوس فقاتلها وصبر من فيها على القتال واحتاطت بهامراكب الانكليز من كل جانب ولمايئس من بهامن الحلاص نزل المقدم الى اسفلهاوهو يعقوب الحلبي مقدما فجندارية فخرقها خرقاً واسماً لئلا يظفر بها العدوبمن فيها ومامعهم منالذخائر فغرق حميعمافيهاولماوصل ريكاردوس الى عكاكماتقدم ونهاراً واسرعوا الى طمى الخندق وكانوا يرمون فيه جنث الاموات وصنعوا دبابة عظيمةذات أربع طبقات الاولى من خشب والنانية منرصاصوالثالثة من الحديد والرابعة من النحاس وكانت تعلو علىسور البلد ويركب فيماالمقاتلة فخاف منها أهل اليلد وقربها أصحابها منالسور فواصل المسلمون رشتها بالنفط ليلا ونهاراً الى ان احترقت وزادت شكوى أهل البلد لاستفحال أمر العدو ومواصلة قتالهم ليلا وتهارأ منحين قدوم ويكاردوس ثم نابكلامن ويكاردوس وفيلبس مرض شديد فارسل ويكاردوس الى السلطان صلاح الدين يطلب حجاجاً وطيراً وأرسل ثانية يطلب فاكهة وتُلْجاً فارسل اليه كلماطلب والقتال مستمر من الصليبينن وأهل البلد حتى ضعفت الحامية وبقي أكثر المسلمين يدون نوم عدة المملاليلا ولا تهاراً وفي سابع جمادي الآخر ركب السلطالية

بالسكر الاسلامي وزحف على خنادق القوم حتى دخل فبها المسكر وجرى قنال عظيم وهو كالوالدةالشكلي بحرك فرســه منطلبالي طلبويحث الناس على الجهاد وينادى بنفسه ياللاسلام وعيناءقسدغرقنا بالدمعوكا انظر الىعكا وما حل بها من البلاء ومامجرى على من بها من المصاب العظيم اشتدفي الزحف والحث على القتال ولم يأكل فى ذلك اليوم طعاما ولمساهجم الايل عاد الى الخيم وقد أخذ منهالتمب والمكآبةوالحزن ثمركب سحرأوأصبحواعي ماأمسواعليه وفي ذلك الالتسليم ونحزفي الغدازلم تعملوا معنا شيئاً نطلب الامان ونسلم ونشترى مجرد رقابناوكان هذا أعظم خبر ورد على الدلمين فرأى السلطان مهاجمـة المدو فلم يساعدهالعسكرلان وجال الصديبين وقفوا كالسور المحكم البناء بالسلاح والزنبورك والنشاب من وراء أسوارهم وهجم عايهم بعض العسكر من اطرافهم فنبتوا وذبواغاية الذب.ثمانالصاديين بمدماأعيتهم الحيلة فىالاستيلاء على البلد وأنهم كلما عملوا ابراجاً أودبابات أو كبوشاً أو غيرها يحرقها المسامون فعمدوا الى اقامة سورون تراب يستترون وراء للمحاربة كي لايصيبهم نشاب ولاسهام من المسلمين باعلىسور البلد ثماً خذوا يمدونه شيئاً فشيئاً الى أن صار قريباً من سور البلد فاحتار المسلمون لان المدو قرب منهم وايس فيوسعهم ايصال أى أذى اليه لانالسور التراب لاتؤثر فيه إلنار ولا السهام ولم تزل الحرب قائمة حتىضفت نفوس أهل البلد وتمكن المدو من الحتادق فملاً لها ونقبوا سورالبلدوحشوم وأحرقوه فوقنت بدنةمن الباشورة ودخل بمض الصليبيين منهافاجتمعتأهل البلد على هذا النقب وقتلوا ما يزيد عن المـــ ثة وخمسين نفساً وكان منضمهم کلمن روطروا .وتيبود دي شامبانيا . والکونت دی بلوازواستفانوس دي صاندارا . وغوى دى شاتيايون . وحيفروا دى أومالا .وفيس كونتدي شانا لارولت . وفسلورانت دی انجسارس . وراول دی کوزی ثم ان بیض

الصليبيين أراد الصعود على سور البلد وكان في مقدمهم الباريك كلامان. فنضب سلماً وصعد عليها الى أن بلغ السور وتبعه بعض رجاله ونصبوااالسلام. فنكردست بهـم ووقدوا جميعاً ولم ينالوا مرادهموأما الباريك فان المسلمين. تمكاروا عليه وقتلوم

#### ﴿ طلب الصاح ودخول الصليبين عكا ﴾

تابع السلطان صملاحالدين زحفه وهجامته على مصكر الصمايييين لكي يشغلهم عن محاربة أهل البلدولكنهم لمينفكوا عن قتالهم ومضايقتهم فامرقايمان النجميءبان يزحف هووأصحابه الىاسوار العــدو وترجل محــاعة ،ن امراء الاكرادكالجناح وأصحابه وهو أخو الشطوب وزحفواحق بانموا أسوارالمدو ونصبقاء از علمه بنفسه على سورهم وقاتلءن الملم ووصلءز الدبن جرديك ألنورى وسوق الزحف قائمة فترجل هووجماعته وقاتل قتالاشديدأوباتالمسكر تلك الليلة على الخيل تحت الحديد منتظراً نجاح الامل ولمساعلم السلطان بان عكة قد وهنت أرسل الى جمـ اعةمن فيهاسراً وقال لهم خذوامن العدوحذراً وانفقوا وأخرجوا ليلامن البلد يدأواحدة وسيروا الى جانب البحر وصادءوا المدو بالقهرواتركوا البلد بمسافيه فشرعوا فىذلك وأشنفل كل منهم باستصحاب ما يماكه ولم يعلم انالثهاءه به يهلكه فماتمكنوا من الراد حتى اسفر الصباح ولم يصح كذلك في الليلة الثانية لوصول الخبر إلى الصليبيين غرسوا الجوانب والابواب شمانالاميرسيف الدبن على ن أحمدالهكارى المعروف بالمشطوبوكان هومقدم العسكر فيالبلد خرج المحملك فرانسا فيلبس أو غسطوس وقالله أنا قسد أخذنا منكم بلادأ كثيرة وكنا نهدم البلد وندخله ومع هذا اذاسألونا الامان أعطيناهم وحملناهم الى مأمنهم واكرمناهم ونحن نسلم البلد وتعطيناا لامانعلي أنفسنا وبعد مداولة ملك فرانسا مع ديوان المشورةالمسكرى قال الهلايعطي

الامان للمسلمين الابعد أن يرجعوا مدينة القدس وحميح البلادالتي استولوا عليها بمد حرب طبرية ( سواحل سوريا) ( فانظر فرق المعاملة بين المسلمين في استيلامُهم على المدن من الصليبيين وكيف كأنوا يعطونهم الامان ويوسلونهم أنى الجهات التي يريدونها ومعاملة هؤلاء الصليبيين لعساكر عكاالمسلمينوعدم اعطائهمالامان) فاغلظ المشطوب له القول وانصرف عنه ولمسا دخل البلد يهذا الخبر خاف جماعة من الامراء فأخذوالهم بركوساوهو مركب صمير وركبوافيه ليلا خارجين الىالعسكر الاسلامي منهم عزالدين ارسل وحسام الدين تمرتاش ابن الجاولي وسنقرالوشاتي وهو من الاســدية الاكابر ثمانســيف الدين المشطوب اتفق مع الصليبيين على تسليم البلد بجميع مافيمه من الآلات والعددوالمراكب ومائني الفدينار والف وخممائة أسير مجاهيلومائة أسمير معينين منجانبهم يختارونهم وصليب الصلبوت علىأنهم يخرجون بأنفسهم سالمين ومامعهم من الاموال والاقمشة المختصة بهموذراريهمونسائهموضمنوا لكونراد صاحب صور عشرة آلاف دينارلانه كانواسطة الصلح ولاصحابه اربعة آلاف ولمساوقف السلطان على ذلك انكره وأعظمه وعزم علىان يكتب اليهم انتكار ذلك وجمع أمراءه وأصحاب مشورته فمسأحض المسلمون الاوقدد ارتفعت أعلام الصَّليبيين على اسوار البلد وذلك ظهيرة يوم الجمَّمة ١٧ جمادي الآخرة سنة ٥٨٧ وهكذا دخلوا البلد صلحاً بعد حصار سنتين وسفك دماء كشيرة وموت نيف ومائة ألف مقاتل كما قال مؤرخوهم ونصه ( بمـــد ماينيفعن مدة سنتين من حصار هذه المدينة باتعاب وشدائد وأعمـــال كليـــة وحروب شديدة دخلها المسيحيون آمنين في اليوم الثالث عشر من شهر حزيران سنة . ١١٩١ ونشروا بيارقالصليب فوق أسوارها فهذه كانت ماية حصارعكاالذائم الصيت الذى فيه سفكت دماء عظيمة بالقدار والصليبون ندبوا فيسه فقدان عسد وافر من كل ذى رتبة من الشجعان ضمن نحومائة معركة حربية خصوصسية

وتسع حروب عمومية عظيمة حدثتأمام اسوارهذمالدينية بعساكر كانت اجوآقها تحضر وتبتدى بالحرب بمدان تكونالمسا كرالني قبلهاق تلاشت امة غساماً أوفى اكثراجزائهابعد ان تصلالمراكب العديدة التي كانت تنوارد من جميع مين بلاد المغرب حاملة طغمات من المقاتلين كانوا يتقاطرون مندكين نزولاحول تلطورمان وفوق ارمال بيولوس وبالاجمال آنه فى مدة حذا الحصار قد حصدت سيوف الاسلام وأنواع الامراض الرديئسة من الصليبيين نحو مائة ألف مقاتل ) وكان لما اتفق المشطوب مع الصــلمبيين على الصلح حدد لتحصيل المسال والاسرى مدة شهرين فلمسا حلفوا له على خلك سلم البلد البهم ودخلوا ساماً فلما ملكوء غدروا واختاطوا على من فيه من المسلمين وعلى اموالهم وحبسوهم وأظهروا انهم يفعلون ذلك ليصل اليهم ما بذل لهم وراسلوا السلطان فيارسال المسال والاسرى والصليبحتى يطلقوا من عندهم فشرع في جمع المسال فلما اجتمع عنده من المسال مائة الَّف ديناو جمع الامراء واستشارهم فاشار وابان لايرسل شيئاً حتى يجددوا الحلف باطلاق أصحابه وان يضمن رجال جمية الداوية (الهيكليين) ذلك لابهم أهلدين يرون الوقاء فراسلهم صلاح الدين فى ذلك فقال الداوية لأنحلف ولانضمن لاسانخاف غدر من عندنًا ثم قالملوك الصليبيين أذا سلمتم الينا المال والاسرى والصليب فلنا الحيار في من عندنا فحيثة علم صلاح الدين عزمهم على الفدر فلم يرسل اليهم شيئاً وأعاد الرسالة اليهم وقال نحن نسلم اليكم هذا المال والاسرى والصليب ونعطيكم رهنأ علي الباقى وتطلقون أصحابنا وتضمن الداوية الرهن ويحلفون على الوفاء فقالوا لأنحلف ولانفعل شيئًا من ذلك بل تسلمون المال الذي تحصل والاسري والصليب وتقنعون بأمانتناحتي نسنم اليكم أصحابكم فأبى السلطان ذلك المعلمه أنهم أذاتسلموا المسال والصليب والاسرى بدون رهن لايؤمن غدرهيم

قلما رأوه قد امتنع من ذلك أخرجوا خيامهم الى ظاهر خادقهم بجميع عما كرهموركبوا في وتت المصرفي اليوم السابع والمشرين من وجبوساروا حتى اتوا الابارتحت ثل المياضية ثم أحضروا من الاسرى المسلمين تحوالثلاثة الاف وأوقفوهم وحلوا عليهم حملة الرجل الواحد فقتلوهم صبراً طمناً وضرباً بالسيف (وهي نقطة سوداء في تاريخ ريكاردوس) واليزك الاسلامي يشاهد السابيين ولايه ماذا يصنع لبعده عنهم وكان اليزك قدانفذالسلطان وأعلمه بركوب القوم ووقوفهم فانفذ الى الزك من قواه وبسدان فرغ الصليبون من كل الاسرى حمل المسلمون عليهم وجرت بيهم حرب عظيمة قتمل فيها وجرح من الجانيين خلق كثير ودام القتال الى ان فصل الدمل بين الطائفتين وأسبح من الجانيين خلق كثير ودام القتال الى ان فصل الدمل بين الطائفتين وأسبح مزن شديد أما الصلميون فانهم عرب المسموداء في مصارعهم وتولاهم حزن شديد أما الصلميون فانهم عربة وا من الاسرى الاالمقدمين والاقوياء العمل فتصرف السلمان في المال الحموع وأرسل أسارى الصليبيين وسليب الصلوت الى دمشق

# ﴿ رمي علم النمساقي الخندق وسفر ملك فرانسا الى بلاده ﴾

لما دخل الملك فيلبس ملك فردسا وريكاردوس ملك الانكليز مدينة عكاكما تقدم افتسما بينيهما خزان القوت وذخاتر الحرب وكل ماكان فيها وكان الملك فيلبس قد استعمل الرفق والاين في عسكره مخلاف ريكاردوس المتصف دائماً بالحقق وحدة العلب والشراسة شدعساكر الصلبيين أنفسهم ومن ذلك المعندما دخلوا المدينة ووقعوا اعلامهم على أسوارها رفع ليوبولدوس دوك دى أو طريش ( ملك النمسا ) علمه على أحد ابراج المدينة فنضب ويكاردوس من ذك وأمر بنزع علم النمسا ورميه في الحتدق



فلما فعل ذلك تألم ليوبولدوس باطناً ولم يظهر غيظمه من أهمانة الاهامة وكتمها في المبه وخدم على عساكره الانتقام عن هذه الاهامة قائلا لهنم سوف أنتقم بنفسى من عدوى عند وجود الفرسمة ثم ان كوثر ادصاحب صور كما وجد شمدة معاملة ريكاردوس المستحب بعماكره من عكا والجماً الى صور

و لهذا السبب أيضاً عزم الملك فيابس أو غسطوس ملك فرانساعل المود. الى بلاده وخصوصاً لما اعتراه مرض ضيق الصدر ولم يعديجتمل كبر ملك. الانكليز ولبلم بأنه لايكنه الاقامة مع ريكاردوس بالمسالمة ففرح بذلك ريكاردوس لابتماد ملك مثل هذا عنه لكونه كان بشاركه فى الانتصار والكسب ثم القسمن الملك فيلبس القسم بانه في رجوعه الى مملكته لايمارسشيئاً ضد يلاد الانكليز ولا يتعرض لها مدة غياب ريكاردوس عنها فحلف له على ذلك تم سافر من عكا بحراً الى مدينة صور وترك من جيشه الفرنساوي عشرة آلاف عارب تحت رياسة لدوك دى برغونيا ثم سافر من صور قاصداً بلاده وقال مؤرخوهم (سافر الملك فيلبس بعد ان أهداه السلطان صلاح الدين هدايا عظيمة لائه كان رأى فيه صفات جليلة بعكس غيره من الصليبيين وانه هو أعظم ملوك أوروبا ووصل الى مدينة مروميه وزار قبور الشهداء وقابله أهلها باحتفالات عظيمة ثم ساو منها الى مملكته فدخل مدينة باريس باحتفال عظيم)

## ﴿ سَهُرَ رَبِّكَارُدُوسَ مَنْ عَكَا وَوَاقَعْهُ ارْسُوفُوتِّخْرِيبِعْسَقَلَانَ ﴾

بعد سفر الملك فيلمس من عكا الى بلاده صارالرئيس على جميع الصليبيين الملك ويكاردوس فبعد ترتيبه عكا جعلها مستقراً لزوجته برتجار ياوقد أخذه طمع فتح البلاد فجمع من العساكر الصليبية مأة ألف ورقع علمه على سارية مقامة على أربعة دواليب تجر بعجل فى وسط حيشه توى الاستيلاه على عسقلان ويقا و قيسارية وكان ذلك في أول شعبان سنة ٥٨٧ وساو نحو حيفاً على شاطىء المبحر لا يبتعد عنه فلما سمع السلطان برحيلهم نادى في معسكره بالرحيال خسادوا وكان على الرئد الملك الافضل نجل السلطان ومعه سيف الدين اياز كوش موعد الدين جرديك فضايقوا الصليبيين في مسيرهم وأرسلوا عليهم من السهام مناكد يحجب الشمس ووقعوا على سافة الصليبيين فقتلوا منهم جماعة وأسروا حيمة فماد ريكاردوس الى الساقة شماها وجمهم وساروا حتى أنوا حيفا فزاوا بها ونزل المسلمون بالقرب منهم وقدم السلطان ثقله الى مجدل بابا ثم سار في العليدين الى قيسارية والمسلمون يسار والهم ويتحطفون منهم من قدروا عليه الصليبيون الى قيسارية والمسلمون يسار والهم ويتحطفون منهم من قدروا عليه

فيقتلونه لان السلطان كان قد أقسماله لايظفر باحد منهم الاقتله أخذاً بثار من قتلوه ممن كان في عكافاسا قاربوا قيسارية لاصقهم المسلمون وقاتلوهم قتالا شديداً ونزل الصليبيون بنهر القصبوبات المسلمون قريباً منهم وفي أثناء اقامتهم علىتهر القصب خرج منالصليميين جماعة مسترسلين وتقدموا على البركة فبصر بهما بن المقدم فعبر اليهم من ورائهم هو ومن معه وهم لم يأخذوا من خلفهم الحذر ففاجأهم وفجعهم وفرغ منالقتل والاسرفيهم قبل ان يدركهم المدد ثم نهض الصليبيون اليه وحملوا عليه وحبرت وقعة شسديدة انتهت بهزيمة الصليبيين واحضر الاسارى لدى السلطان ثم رحل السلطان وعبر شمراء ارسوف ونزل على قرية تعرف بدير الراهب وكان المسلمون قد سبقوهم اليهاولم يمكنهم مسايرتهم لضيق الطريق فلمسا وصل الصليبيون حمل المسلمون عليهم حملة منكرة ألحقوهم بالبحر نقتل منهم كثير والمسلمون يكبرون ويهللون ثم ان الصليبيين اجتمعوا وحملوا حملة واحدة وفى مقدمتهم ريكاردوس الشسجاح أظهر فيها ريكاردوس من البسالة والشجاعة العجبية وقتل من أمراء الصليبيين يعقوب دى افسناس وفي حالوقوعه صرخةائلاياريكاردوس النقهمن الاعداء عن مو تي وولي المسلمون مُهزمين لايلوى أحد على أحدوكان كشيرمن السوقة قد الفوا القيام وقت الحرب قريبًا من المركة فلماكان ذلك اليومكانوا على حالهم فلما الهزم المسلمون عنهم قتسل منهم كثير والتجأ المهزمون الى الفلب الذي فيه السلطان صلاح الدبن وكان بالقرب من المسلمين شــمراء ( غابة )كـُثيرة. الشجر فدخلوها وظنها الصليبيون مكيدة فعادواغتهم وزال عن المسلمين ماكانوأ قيه من الضيق وقتل منالمسلمين أياز العلويل معلوك السلطان صلاح الدين وهو من الموصوفين بالشجاعة والشهامة لم يكن فىزمانه مثله وقد اشتهرت شجاعته بيين المستكرين بحبث انه إذاكان في موضع وحرفه الصليبيون خافوا منه وسبب قتله

سقوط جواده فلما رأى السلطان ماحل بالمسلمين سار حق أتي طلبه فوقف فية هِ دق الصنوج فاحتمع في الطلب خلق كثير ووقفت الصــ لمبيون قبالهم على رؤس للتلول والروابي ثمر جعواالي منزلنهم لخوفهم من وجودكمين وتراجهت اقيالعساكر المنهزمة والجرحي وصدماللك الافضل وانفتح دمل كان في وجهه تم سار ريكار دوس يممسكر الصليبيين الى يافا ولم يكن بهاأحدمن المسلمين فمنكوهاوأقامو إبهاوأخذوا في بناء الاستحكامات فيها أماالسلطان صلاح الدين فأه رحل باثقاله الى مدينة الرملة تاسع عشر شعبان وهناك عقد مجلساً من أخيه الملك العادل وأمراء المسلمين واستشارهم فاشار علم الدين بن سلمان بن جندر بخرابها للمحز عن حفظها على مابها ووافقه الجماعة على ذلك وقالوا ان الصليبيين قدتقووا باخذ عكاوما فيها من الاسلحة نلم تسمح نفس السائطان بتخريبها وندبالناس الىدخولها وحفظها فلم بجبه أحد وقالوا هذه يافا قد نزلوا بها وسكنوا فيها وهي مدينة بين القدس وعدةلان متوسطة ولاسبيل الى حفظ المدينتين فاعمد الى أشرف المقوضمين فحصنه وحكمه فنقر الرأى على اقامة المادل وممه عشرةمنالامراء جةرب يافا حتى اذا تحرك المدو كانوا منه على علم وسار الســـلطان حتى أثي عسقلان وضرب خممته شهاليها فبات هناك مهدوماً بسبيب خراب عسقلان وقال والله لان افقد أولادي كلهم أحب الى من ان أهدمهمهاخجر اواحداً ولكن أأذا قضى الله بذلك لحفظ منفعة المسلمين فكيف أصنع فاستحضرالوالى وأمره يهذلك وقد اجتاز بالسوق والوطاق بنفسه يستنفر الناس للخراب وقسمالسور على الناس وجمل لكل أمير وطائفة من العسكر بدنة معلومة وبرجا يخربونه وَدخل الناس البلد ووقع قيه الضجيج والبكاء وشملهم عليه حزن عظيم وكمان هو بنفسه وولده الانضلكثاني الناسعلي الخراب خشية ان يسمع العسدو فيحضر ولايمكنهم من خرابها واباحهم الناس الذي كان ذخسيرة فيالبلد وأمر بحرق فالبلدفاحترقت والاخبار تنوارد منجانب الصسليبيين بعمارة يلفا وكان عرض

سورعسقلان تسسعةازرع وفى بعضمواضع عشرة واحرق برج الاسبتارية .وذلك لفاية آخر شعبان

### ﴿ فِيوقوع رَيْكَاردُوسَ فِي الْاسْرُ وَنَجَانَهُ وَعُرْضُ زُواجِ ﴾ أخته جوانا بالملك العادل ﴾

لمكان السلطان صلاح الدين مهمابتخريب مدينة عسقلان وصملهمن عن الدين جرديك كتابيذ كرفيه انالصليبين قدتقسموا وصاروا يخرجون من يافا وينديرون على البلاد القريبة منها ويطاب تحرك السلطان لعله يبلغ منهم غرضاً في عزلتهم فمنرم على الرحيل وفارق عسقلان في يومالئلانا مُاني رمضار سنة ١٨٥٥ ونزل بالرملة يومالايهاء ثالثه وأمهبتخريب حصنها وتخريب كنيسةاللدورك جريدة الىالقدس فوصله يومالحميش رابعه لاجل تقويته وخرجمته يومالاتنين ثامنه وفيهذااليومخرج ريكاردوس وبمضخاصته للثنزه والصييدبين حقول حارون وجلس تحت شجرةهوومنءمهمن الامراءوالمساكر ففاجأتهالمساكر الاسلامية فركبهوومن ممه خيولهم ولكن قدكانت احاطتهم المساكر الاسلامية منكل ناحية فلم يقدروا على المدافعة عن انفسهم غاف ريكاردوس من سقوطه بيه المسلمين (فكان المسلمون لايعامون أنه الملك ) فاراد أحد خاصته وهو وليم حىبرأترالاس المولود فيانليم بروفاض بفرانسا انيحمي زيكاردوس وكات وليم هذا لابساً ملابس أفخر من ملابس ريكاردوس فادىالمسلمين بالعربية ﴿ فَائْلَا (أُواه بِاشْبَجِهُ انْ احْفَظُوا لَى حَيَانَى أَنَا هُوالْلَكِ) فَهُجُم عَلَيْهُ فُرْسَان المسلمين وشدوا وثاقه وأخذوه أسيراً وبهذه الحيلة نجا ريكاردوس وهربالي يافا لان المسامين فرحوا باسر وليم فئانين آنه الملك ولمنا علموا خطأهم أرسلوه الحه حمشق ليسجن بها . اما ريكاردوس قاله أراد مكافأة هذا الامين على أمانته خطلب من السلطان صلاح الدين اطلاقه وقداه بعشرة امراء من المسلمسين

. . . عشره وخيم بها فراسله ربكاردوس يطلب المهادنة عشره وخيم بها فراسله ربكاردوس يطلب المهادنة



وكانت الرسل تترددالى الملك المادل أبي بكر بن أبوب باص ويكاودوس وأعلموه بان للملك أختاً اسمهاجوانا كانت متزوجة بوليم ملك صقلية ومات ويرغب تزويجها للملك المادل بالشروط الآتية . أن يكون القدس وجميع بلاد الساحل التي بايدي المسلمين للملك المادل و تسكون عكا وما بيد الصليميين من البلاد الى جوانا أحت ريكاردوس وان فرسان جمية الميكليين (الداوية) وجمية مارى يوحنا المممدان ( الاستارية ) خاصلين لحذا الاتفاق وان الملك المادل يقطعهم البلاد والقرى دون الحسون فلما وسيد ذلك الملك المادل سواباً ونافعاً لمسالح المدين عرضه على أخيه السلطان صلاح الدين فأجابه الى ذلك

قامها شاع الخبر في ممكر الصليبيين اجتمع القسيسون والاساقفة والرهبان. عند جوانا أخت ريكاردوس وانكروا عابها ذلك وخوفوهاواتهموها فيديها وقالوا هذه قضيحة قطيمة ونسبة شنيمة وتكونين عاصية للمسيح فرجمت عربي. قصدها

### هر اسلة ريكاردوس لصلاح الدين بالصلح وماجرى بمد ذلك وتعمير بيت المقدس ﴾ .

و بعد ذلك أرسل ريكاردوس الى السلطان صلاح الدين يقول له أن المسلمين والصليبيين قد هلكوا وخربت البلاد وتلفت الاموالوالارواحوان هذا كله بخصوص القدس والصليب والبلاد وحيث أن القدس متعبد نافلا نزل عنه ولولم يبق منا واحد وأما البلاد فيعاد الينا ماهو قاطع الاردن وأماالصليب فهو خشية عندكم لاقيمة لها وهو عندنا عظيم الشان فيمن به السلطان علينا. ونستريح منهذا العنا الدائم فأرساله السلطان فيجوابه انالقدس لناكاهولكم وهوعندنا أعظمهما هوعندكم فأنه مسرى نبينا ومجتمع الملائكة فلايتصور أف فَتْرَل عنه ولانقدر على التلفظ بذلك بين المسادين وأما البلاد فهي أيضاً لنافي. الاصل واستبلاؤكم كانَّ طارئًا عايها لضمف منكان بهامن المسلمين ذلك. الوقت وأما الصليب (صليب الصليوت) فاتلافه عندنا فرية عظيمة لا يجوزان نفرط فيه الالصلحة واجمة الى الاسلام. ثم توانر الخبر ان الصايدين عز واعلى النهوض فسار السلطان من مخيمه بالنطرون الى الرملة سابع شوال سنة ٥٨٧ وحصلت واقمة في تاحية يازور في ثلمنه وكان النصر فيها للمسلمين وفقد منهم ثلاثة وفير سادس عشبره وقمتواقعة أخرى عظيمة قتل فيها عجساعة من الامراء وأسر فارسان من الصليبيين معروفان بالبأس سوى غيرهما وقتل منهم زهاء ســـتين ووردخير بادالاسطول المصرى استولى على مراك الصليبيين وفيها مركيد

تمرف بالمسسطح وفي تامن عشره اجتمع الملك العادل وريكاردوس على طمام ومحادثة وأنفصلا على وادد ومطابة وطلبمنه الاجتماع بخدمة السلطان سلاح الدين فانتزع السلطان وقال الملوك اذا اجتمعوا تقبح بينهم المخاصمة بعد ذلك واذا انتظمأم حسن الاجتماع وفي ثالث القدة رحمل الصليبيون الى الرمملة . وأُظهروا قصد القدس بتلك الرحلة ودامت الوتعات بين المسلمين وبينو ـ بم وفي انثالث والعشرين من شهره رحلالسلطان الىالقدس ينوى الاقا.ة وكان الشتاء قدحل والغيث قداتصل فوصل القدس وقت المصر ونزل بدار الاقساء المجاورة كنيسة القمامة وفي ثالث الحجة وصلت المساكر المصرية بقيادة أبي الهيجاء السمين ومعها أموال وتحول الصليبيون الى النطرون فقوى السلطان البزك فوقعوا على مسرية فغنموهاوساقوا منهاالى القدس حايز بدعن خسين أسير أعدامن قتل متهسم وواقمهمسابق الدين عثمان صاحب شيزر يومعيد الاضجي فنحر منهمم وضحي واحتوى علىعشرة من مقدميهم اسرا وقتلا والهزم باقى العلميين في الجبال وتركو أخيلهم فغنمها المسامونولم يزل المسلمون عليهم مستظهرين مدة مقامهم بالنطرون وأخذوا يقطعون الطريق على تجارهم حتى آنهم أخذوا قافلة ثقيلة عِمَا وَلَمْ يَقَدُرُ الصَّالِمَيْوِنَ عَلَى تَخَايِصُهَا فَرَحَلُوا عَائِدَينَ الَّى الرَّمَلَةُ في الثَّانى والعشرين من شهر و وكان السلطان قد شرع في تحصين القدس وعمارة أبراجه وأسواره وحفر خنادقه وأرسل الى البلاد بجمع رجال هذه الاعمـــال فني حدًا اليوموصل من الوصل خسون رجلا لقطم الصحور من الحندق وأفيل الامراء للممل فيه وعمل فيه الساطان بننسه يَقَــل الحُجارة هو وأولاده وأمراؤه وأجناده وممهم القضاة والعلماء وقدقال الرشيد بن النا بلسي من قصيدة اله عن قصد الصليبين المقدس

وع الفرنجة بل ويل أمهمأوما فيهم ليب على العلات يعتبر خكم نرثهم ضربا اذ انظموا وكم نظمتهم طمناً اذ انتشروا م قد سقيهم ذلا فسلا عجب ان عربدواسفها فالقوم قد سكروا ان يموك فسلا يدع لجهام تسعي الي الاسد في غاياتها الحمر واروا تموراً ولاتفنى وقاحم اذا أسودك في أبطالهم زأروا عن حوطة البيت المقدس لا خوف وحاشاك من خوف ولاضرو مو الشريف وقدناداك مقصها في على مجده من بمدها حذر وسوف تستففر الايام هفوتها وتحسد الفئة الاوغاد مابذروا وقد قسم السلطان سور البلد على أولاده وأخبه وأجناده فشرعوا في انشاء سور حديد وكان يركب كل يوم وينقل الصخر على قربوس سرجه فيتبعه الاكار والامهاء في نقل الصخور واهتم السلطان بذلك اهماماً زائداً

## ﴿ بناء الصليبيين مدينة عسَّقلان وما جري في أثناء ذلك وغضب بعضهم ﴾

عقد الصديبيون مجلس شوراهم المكي فقرر مسيرهم الى عسقلان و تعمير أسوارها التي هدمها السلطان صلاح الدين وكان هذا على غير مرام العساكر الصليبيين فغضب الدوك دى برغونيا وخرج هووعسا كر مالفر نساوية من عت سنحتى الصليب فأرسل اليه ريكاردوس وفداً لمصالحته وارجاعه وفى الدى من نقله هذا عصله المساكر الصليبي الى عسسقلان فشرعوا في بناء السوارها وكان ويكاردوس يحتم على ذلك ويطوف حولهم ثم أن بعض المراتم، شكا من ذلك التعب وقالوا ما أتينا من بلادنا الى آسيا لديني المدن بل لتخليص القدس من أبدى المسلمين وكان الامير ليوبولدوس دى أوطريش هو وجيشه النساوى محتماً عن الشقل وقال لريكاردوس اتي است حداداً ولا نجاراً ولا بناء ثم انه سحب عسكره وخرج عن معسكر الصليبيين بغضب وكذلك بعض الامراء قد أهملوا مسكر الصليبين ورائهم أما ريكاردوس فلم

يهم هم وداوم في بناء السور وفي أثناء ذلك نظر ريكاردوس من بعد دخالاً ققصده وكان ذلك جماعة من الاسدية وسيف الدينياز كوج وعلم الدين قيصر وهم لايعلمون بما دهمهم فوصل اليهم ريكاردوس وقت المفرب فوقع عليم وكانوا فريقين نازلين في موضمين فلما وقع على أحدهماركب الفريق الناني وواقعه حتى ركب الفريق الاول فدافعوهم وواقعوهم وساقوا قدامهم اتقالهم وخلصوا ناجين وسام السلمون من أعدام ولم يفقد منهم الااربعمة وكانت وقمة عظيمة دفع الله خطرها وهول ضررها وفي حادى عشره كبس عن الدين جرديك بني على من نزل بها من الصابيبين فأوقع بهم البلاء وساق منهم انني عشر أسيراً ومناعاً كثيراً وأغار أيضاً على ظاهر عسمقلان في ثاني منهم انني شيراً سيراً وفي لية رابع غشر صفر كنت سرية مقدمها فارس الدين ميمون القصرى عند تبني الى ان عبرت قوافل الفرنج فسانه المعاهم الدين ميمون القصرى عند تبني الى ان عبرت قوافل الفرنج فسانه المعاهم ورجاها

## ﴿ فِي عزم ربكاردوس على السفر الى بلاده وموت كو تراد صاحب صور وغيره ﴾

اجتمعت الساكر الصليبية في سهل عستملان للاحتفال بعيد الفصح واذا عوقد قد أقبل من بلاد الانكليز قاصداً ملكم، ريكاردوس وأخبروه بان أخاص يوحنا خرب المملكة واستولى علمها فلما سمع هذا الحبر جمع اليسه رؤساء الساكر وأعلمهم بماجرى واله يرغب السفر الى بلاده فتكدروا لذلك وشرعوا في انتخاب رئيس عليهم بدلا منه يكون ذا كفاءة فانتخبوا الاسير كونراد صاحب مدينة صور ذاك الرجل المشهور بالمكر والدها، وهو السبب في تجريد هذه الحروب الصليبية الثالثة وكان كونراد هذا مقيا بمدينته فارسلوا اليه وفداً يعلمونه بانتخابهم هذا فقرج بذلك أهل مدينة صور وعسكره

وشرعوافي الاحتفال بسيد له وكان ذلك في الن عشر ربيع آخر سنة ٨٨٠٠ وكان رجلان من الاسهاعيلية الحشاشين دخلا مدينة صور قبل ذلك بمدة وتنصرا وأظهرا الترهب والتعبد ولزما الكنيسةوشكرهماالقسيسونوالرهبان وأحبهما كوثراد ( وهو لايعلم بانهما سيكونان قاتليه ) ولم يكن يصبرعنهما فقي اليوم المذكور الذى هو أعظم الاياميوم ورود الخبر بانتخابه رئيساً علىجميع اللمساكر الصليبية وثب عليه الاسهاعيليان وجرحاء جراحاً بليغمة واختق أحدهما بكنيسة فاتفق انكونراد حمل البها لتسد فيها جراحاته فوثب عليه الاسهاعيلي ثانياً وأجهزعليه فقبضوا عليهما وسألوهمها عن أسباب ذلك فقالوا ان الذي أغرانا هو ريكاردوس( ولكنءؤرخيالصليبينقدبرأوا ريكاردوس من ذلك وبعض مؤرخي العرب قال أن السلطان صلاح الدين أرسل الىسنان وثيس الاسماعيلية يقول له ارسل من يقتل ريكاردوس أو كوثراد ولمساعلم سنان بان قتل ریکـاردوس صعب ارسل هذین الرجاین الی صور وجری ما تقدم ) ثم بعد قتل كوثراد المذكور تزوج أرملته هنرى دي شميانيا وعمسه ملك فرنسا فيابس وخاله ملك الانكليز ريكاردوس فأقمما كماعلى صورثمان خاله ريكاردوس لتصميمه على الســفرتنازل له عن البلاد التي امتلكها فسار خنرى الى عكا فقابلوه باجتفال لائق بملك لهم . وفي أنناء ذلك قــدم من بلاد الانكليز وفد آخر جـدد قلق ريكاردوس والزعاجه بما أخبروه عن علملة مملكته من أعمسال أخيه يوحناوبان الملك فيلبس ملك فرنسا قد هده أأمارة نورماندية

﴿ فِي تقرب الصليبيين الى القدس ورجوعهم عنه بقرار مجلس مشورتهم ومافعله السلطان ﴾

لما أتت الوفود من بلاد الانكليز الى ريكاردوس وعزم عىالسفر وو لحمه

 إبن أخته على بلاد فلسطين أواد ان يظهر أثراً من شجاعتـــه أمام الصليبين لتَذَكُونَ لَذَ كَاراً له فجمع عسكره مجهة الرملة وفي تاسع حجادى الاولى سسنة ٨٨٥ سار الى قلمة الداروم فاستولى عليها وخربها وكان السلطان صلاح الدين للدخول فصل الشناء قد أمر باعادة العساكر الى بلادها ﴿ وَهُو مَتَّمُ بِالْقُدْسُ الشريف ) ايستريحوا ولم يبق الا بعض الساكر المصرية معه فلما علم بذلك ويكاردوس فرح وظن الهافرصة مناسسية له وأراد اغتنامها فسار بالساكر الصليبية حتى بلنوا بيت نوبة وينها وبين القدس عشرون ميلا وقسد ألهربهم المسلمون بهبهم وأضففوهم بسابهم يتسلطون عليهم من كلنا حيةويكمنون لهم تحت كل رابية وقد قويت قلوبهم بثبات السلطان بالقدسوفي آخرشهر وصل ويكاردوس الى قلونية وهي على فرشخين من القدس فلما سمم السلطان صلاح الدين بقربهم فرق ابراج البلد على الامراء واستعد للقتال فلما وصلت - الصليبيون بمالا قبل لهم به فامر ويكاردوس بتقد مجلس مشورتهم مؤلفاً من أعضاء من جمية الهيكليين (الداوية) ومن خسةأمراء فرنساويينومن فحسة أمراء من أهل سوريا فدام انتقاد هذا المجلس جمسلة أيام وكان الاعضاء الفرنساويون قد طلبوا حصار القدس عاجلا لعلمهم بأن العساكر الاسلامية في أجازتها وباقى الاعضاء قرروا بان هذه الاشاعات غير حقيقية والها فقط حَيلة وشراك وانه لايجوز حصار هذه المدينة لانها الآن في غاية القوةخصوصاً لوجود السلطان بها وبمد مناقشات قرووا باغلية الآراء بمدمحصار همذه المدينة المقدسة والرجوع عنها والتوجه الى الديار المضرية ومحاصرة مدينة القاهرة (فانظر قرار مجلس مشورة الصليدين الثالثية وكيف أنها خرجت من بلادها بقصد تخليص القدس من المسامين والآن قرروا بمدم حصاره ومحاصرة و القاهرة كان القاهرة هي بيت المقدس الذي فيه قبر المسينح على دعواهم ) مع

الدبن أحضر عنده حميع الامراء وفي مقدمتهم الامير أبي الهيجاء السمين والمشطوب والاسدية بأسرهم فتمامخطبالقاضي ابن شداد خطيباً يحتهم على الجهاد ونميا قاله ازالنبي صلى الله عليه وسلمل اشتد به الامر بايعه الصحابة على الموت في لقاء المدو ونحن أولى من تأسى به والمصلحة الاجباع عندالصخرة والتحالف على الموت فاءل ببركة هذه النية يندفعهذاالمدوفاستحسن الجاعة ذلك ووافتوا عليه ثم شرع السلطان بعدان سكتازماناً وهو يفتكر والناس سكوت كائن على رؤوسهم العايرثم قال الحمد للهوالصلاة على رسول الله اعلموا أنكم جند الاسلام اليوم ومنَّعته وأنتم تعلمون ان دماء المسملمين وأموالهـم. وذراريهم معلقة فىذممكم وأن هذا المدوليسله من السامين من ياقاه الا أنتم . فان لو يم أعننكم والعياذ بالله طوىالبلادكطى السجل للكتاب وكان ذلك. في ذمتكم فانكم أنتم الذين تصديتم لحذاكله وأكلتم مال بيت مال المسلمين فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكموالسلام فانتدب لجوابه سيف الدين المشطوب وقال يامولانا نحن مماليكك وعبيدك وأنت الذي أنست عليناوكرتنا وعظمتنا وأعطينا وأغنيتنا وليس لنا الارقابنا وهي بين يديك واللة مايرجم أحد منا عن نصرتك الى ان يموت وقال الجمــاعة مثل ماقال فانشطت نفسر السلطان وانصرف من بالحجاس ثم اجتمع حبماعة المماليك عند أبى الهيجاء السمين وأنكروا موافنة الامراء للسلطان على حصار القدس وقالوا انهمم بخافون أن يحصروا بالقدس ويجرى عليهم ماجرى على أهل عكا وخينئة فـ تؤخذ بلاد الاسلام وطلبوا انيمال مصاف فاماان يكون النصر للمسلمين فيستولوا على إقى بلاد فلسطين واما أن يكون النصر للصليمين فيأخذوا الةدس واذا كان لابد من الحصار فيكون بعض أقارب السلطان مننا أو هو ممنأ لان الاثراك لايدينون للاكراد والاكراد لايدينون للاتراك وكان ذلك

قي يوم الخيس وفي يوم الجمعة صلى السلطان صلاة الجمعة وصار يتضرع الى الله السحانه وتعالى وهو ساجد ودموعه تتقاطر على مصلاه ويطلب من الله النصر ويقول اللهم أنصر دينك واحم بيتك المقدس واحفظ عبادك المسلمين انك سميع مجيب وفي صباح يوم السبت وسل مكتوب من عز الدين جرديك في المدين الصليبين قدر جموا جميعهم بعد قرار مجلس مشورتهم كما تقدم وكنى الله المؤمنين القتال

وكان ريكاردوس قد استعمل جواسيسمن أهمل سوريا ليأتوه باخبار المسلمين وكان قادماً بعض عسكر من مصر ومعهم قوافسل للنجار فاقاموا بنابلس أياماً حتى اجتمعه وا فاتى الجواسيس الى ريكاردوس وأعلموم بذلك فاص عسكره بالانحياز الى سفح الجبل وركب فى الف فارس وآلف راجسل خاتى تل الصافية فبات ثم سار حتى اتى موضَّما يقال له الحمي قاهذ السلطان **ا**لى هذا الركب يعلمه بنهوضالصليبيين نحوهم وأمرهم ان يبعدوا في البرية فرکب ریکاردوس بصفة بدوی ( اعترابي )مع ب**مش ج**واسیسه وسار حتی أتى الركب وطاف حوله بالصفة المذكورة ورآهم ساكنين قد غشيهم النماس همادواستركب عسكره وكانت الكبسة قريبة الصباح فبغت الناس ووقع عليهم بخيله ورحبله وداهمهم وكان الشجاع منهم الذى يركب فرسه وينجو وانقسم الركب الانة أقسام قسم قصد البكرك مع جماعة من العرب وقسم أوغلوا في البرية مع حمياً عة من المرب أيضاً وقسم استولى العدو عليه فساقهم بجمالهم وأحساكم وجميع مامعهم وكانت واقمة شنعاء لم يصب الاسسلام بمثلها من مدة مديدة وتبدد الناس في البرية وتركوا مثاعهـــم وحبيع ريكاردوس كثيرا من الحيل والبغال والاقشة وغيره وسار بالجميع الىمعسكره فوصله فىالسادس عشر من جمادي الاخرة وكان يوماً عظيا عندهم

#### ﴿استيلاء السلطان على يافا ومحاربة ربكاردوس ﴾

خرجوا من عكا قاصدين بيروت فبرز من القدس الى منزلة يقال لها الحيب وجاءالمادل من الشرق والظاهر من حلب ورحل السلطان من الجيب الى بيت نوبة \* شمرحل الميالوملة فنزل بُهاعلى تلال بين الرملة والله وركب حريدة حتى أثيه بإزوروبيت حزوأ شرف على يافائم نزل عليها من الغدور تب عسكر ونجمل في الميمنة ولده الظاهرو في الميسرة أخاه العادل وركب عليها المنجنيقات وزحف عليها فارسل من بهايطلبون الصلحفاجابهم على قاعدة القسدس وقطيمته فرضو ابذلك وطلبوا الانتظار الى يومالسبت الناسع عشر من رجب اماان تحيثهم نجدة والاتكون القاعدة على مااستقر فأبى السلطان وأمر بالنقب فحشى وأحرق فوقع بعضالسورفعلا النيار مع الدخان فأظلم الافق وماتجاسر أحد على الدخول خوفا من اقتحام النارفلما أنكشف الفيار ظهروقوف الصليبيين بأسلحتهم في الموضع المهدوم وجد السلطان فىالقتل ورمى المنجنيقات فارسساوا يطلبون الصلح فقال لوسم على قطيمة القدس فسألوا السلطان ابطال القتال الى ان يأتي من داخل المدينة بقراو الصلح فقال السلطان ماأقدر على منع المسلمين منهذا الامر وقاتل المسلمون قتالا شديداً وأخذواالبلد عنوة ودخلوها ونهبوا من الاقشة العظيمة والغلال شيئةً كِثيراً وبقايا من منهوبات القافلة المصرية وبعد دخول المسلمين استقرت القاعدة على ماقرره السلطان وكان قايماز النجمي في طرف الغور لحايته من عسكر الصليبين الذي بعكا فوصل منه كتاب بان ريكاردوس عدله عن قصد بيروت لمـــاسمع باخبار بإفاوقد جمع عسكره في المراكب وعزم على قصد يافا فاشتد عزمالسلطان على تتمة الاس وتسلم القلمة لآنه لم يستول بعــد

عليها فطلبوا منهسم الخروج منالقامة حسب الاتفاق فخرج البعض والباقي رأى مراكب الصليبين قادمة فعذموا بانها نجدة لهم فشقوا عصا الطاعة قابطاً ريكاردوس بنزوله الى البر فخاف من بالقلمة وأرسلوا بطركهم وغير. في طلب الصلح كماكان ويستذر عنهم وكان ريكاردوس لمساوصل الى مينا يافه وجدها مملؤة بمساكر الاسلام وكذلك المدينة مرفوعاً عليها اعلام المسلمين فملم بازالمسامين قداستولواعليها لامحالة فتأخرعن الزول الى البرثم بلغه ائه غيزل اليمض بالقلمة فنزل من المراك هو وعسكره وحمل على المسلمين فلما وأى السلطان ذلك قبض على الرسل وأمر بتأخيير الاثقال والاسواق الي يازور فرحل العسكر وتخلف لهم ثقـــل عظيم ممـــاكانوا نهبوه من يافا واقام ريكاردوس في موضع السلطان الذي كارفيه لمضايةة البلد وأمر ريكاردوس من فى القلمة ان يخرجوا اليهلتمظيم سواده وبانم السلطانبان ريكاردوس مخيم بظاهر يافا بألنى رجل منعسكره فاراد كبسه فسار بجريدة ولمسا تقدم بمن معة لحاربتهم وصار يحث العساكر عنىالثباتقال لهالجناح أحد الامراءوهو أخو المشطوب قل لغلمانك الذين ضربوا الناس يوم فتح يافا وأخذوا منهم الفنيمة يحملون وكان أيضاً فىقلوب العساكر الاسلامية غيظ من حصول الصلح بعد دخول يافا لان السلطان كان منمهم عن أخذ العنيمة فلما رأى السلطان ذلك إغرض عن القتال وسار الى يازور وحصلت مناوشاة بين العساكر الاسلامية والهتلميية أظهر فيها ريكاردوس من الشجاعة مالم يرء أحدفانه استل سيفهوقال لعن الله من لم يتبعني وهجم على المسلمين هجمات شديدة ينفسه بدون مساعدة وحمل من طرف الميمنة الى طرف الميسرة فلم يتعرض له أحـــد وصارفي وسط العساكر الاسلامية وقدظنه عسكره آنه قتل أواسر ثم وصل البهم سالمأ وقد مدحه مؤرخوهم مدحا فاثقاً حتى الهم فضلوا شجاعته على شجاعة الاسكندو الكبير وعن اعمال يهوذا المكابي ورولاند وغيرهم

### ﴿ فِي مُرْضُ رَيْكَارُدُوسُ وَالْهِدَنَّةُ بِينِهُ وَ بِينَ السَّطَانُ ﴾

فى أوائل شعبان سنة ٥٨٨ حصل لريكاردوس مرض فصار يوسل,رسله. الى السلطان في طلب الفاكهة واللج والسلطان يرسل له كايشهد وأرسل اليه طبهاً يمالجه وقد أكثرويكاردوس فيطلب الكمثرى والخوخ والسلطان يمده بذلك بقصد كشف الاخبار عن المدو بتواثر الرسل ثم جاء وسول من ريكاردوس. مع الحاجب أبي بكر يشكر السلطان على اسعافه بالفاكهة والثاج وقال أبو بكر ان و يكاردوس انفردبه وقال له قل لاخي ( يعني الملك العادل ) يتبصر كيف. نتوصل الى السلطان في طلب الصلح وتستوهب لنا منه عسقلان وأسافر المير بلادى ويبتى هو همنا بهذه الشرذمة ويأخذالبلاد منهم فليس غرضي الأاقامة ﴿ جاهى بين ملوك أوروبا وان لم ينزل السلطان عن عسقلان فتأخذ لى منه عوضاً . عن خسارتي على عمارة سورها فارسل السلطان الى الملك العادل بأنه اذا تنازل ريكاردوس عن عسقلان فسالحه لانالمسا كرقد ضجرت من ملازمة البكار والنفقات قد نفذت ثمان ريكاردوس تنازل عن عسقلان وعن العوض عنها واستوثق منه على ذلك فعقد السلطان ديوانه يوم السبت ثامن عشر شمبان لاجل تحرير شروط الصاح وتحديد البلاد التي تكون بيد الصليبين فذكر يافا وأعمالها وأخرج منهاالرملة واللد ومجدل باباوذ كرقيسارية وأعمالها وارسوف واعمالها وحيفاوأعمالها وعكا وأغمالها واخرج منها الناصرة وصنورية واثبت ذلك في انورقة وقال الرسول هذه حدود البلاد التي تبقي في أيديكم فان صالحتم. على ذلك فمبارك وقداعطيتكم يدى قينفذ ملككم من يحلف في بكرة غدوالا: سلم ان هذه مماطلة وكان من الفاعدة ان تكون عسمةلان خرابا وان يتفقى. المسلمون والصايبيون على خرابها واشترط دخول بلاد الاسهاعيايةفي يد المسلمين وتكون المطاكية وطرابلس في الفلح وانتكون الرملة واللد بينهمة .

مناصفة وان جميع المسيحيين يزورون القدس بالراحة بدون بمانمة واستقرت القاعدة على الهم محلفون يوم الاربعاء النان والمشرين من شهره ورضي بذلك رجال الجميات الرهبانيسه ( جميسة الهيكليسين وجميسة القسديس يوحنا المسمدان ) وسائر أمراء الصليبين فحلف هسترى دى شامبائيا ابن أخت ويكاردوس وهوالمتولى على بلاد سوريا وجاعة من أمرائهم للسلطان على الصلح وأخذوا يده وحلف لهم الملك والافتسل والظاهر وغيرهم وجميع أصحاب البلاد المجاورة لبلادهم وعقدت الهدة العامة في البر والبحر والسهل والوعر المدة ثلاث سنوات وتمانية أشهر ابتداؤهم الحادى والعشرين من شعبان الموافق أول سبتمبر

### ﴿ النَّهَاءُ الحَرُوبِ الصَّلَّيْنِيَّةُ الثَّالَثَةَ ﴾

يمدا تنها شروط الصلح المذكورة بين السلطان صلاح الدين وريكاردوس ملك الانكليز ورئيس المساكر الصليبية النالثة أمر السلطان صلاح الدين ان ينادى في الوطاقات والاسواق والمدن ان السلح قدتم فن شاء من المسلمين الدخول في بلاد النصارى فليدخل ومن دخل من النصارى في بلاد المسلمين فلا الحديثمه ثم أرسل مائة نقاب و وهم أمير لاجل الاشتفال في هدم سور عسقلان الذى بناء الصايبون كاهو مذكور في شروط المسلح و خروج من بها من الصليبين وقد اقام مع النقابين بعض الصليبين لا تعمام هدم السور وكان ذلك اليوم الذى تم فيه الصلح يوماً مشهوداً بين الطرفين ثم ان جميع المساكر المسلمية طلبوا زبارة القدس الشريف قبل سفرهم قسارت المساكر الفرنساوية بقيادة دوك دى بورغوبيا وبعدازيارة توفي القائد المذكور وسافرت المساكر المساوية وغيرها لاجل الزيارة وكان السلطان صلاح الدين يرسل معهم الخفراء الى ان يتموا زيارتهم ويعودوا ولما وجد صلاح الدين يرسل معهم الخفراء الى ان يتموا زيارتهم ويعودوا ولما وجد

ويكاردوس كثرة الزوار من الصابيين أرسل الى السلطان صلاح الدين اكى يمتح كل من أراد الزيارة مالميكن معه تصريح من ريكاردوس ولكن السلطان لما وجد الامراء والقواد قدموا اليه بقصد الزيارة أبى ردهم بل شرح في أكرام كل من يرد منهم وامدادهم بالطعام ومباسطتهم ومحاد شهم ومحدثتهم ومرقهم أمم ملكهم واقه لم بلتقت اليه وارسل الى ريكاردوس يعتذر له ويقول ان اقواماً وردوا عاينا لاجل الزيارة قلا يمكني أن استحل منهم وقدمدح السلطان مؤرخوهم ثم أمم السلطان حميم المساكر بالاسلامية بالانصراف الى بلادها

#### ﴿سَهُر رَبُّكَارِدُوسُ وَوَقُّوعُهُ فِي الْأُسْرِ بِبْلَادُالْمُسَاكِ

وفي ليئة الاربعاء التاسع والمشهرين من شمان سنة ٨٨٨ سافر ريكاردوس من حكابه ساكره في المراكب قاصداً بلاده وعند وصوله الى سواحل إيطاليا حصلت أنواء عظيمة فقرق بعض مراكبه وكسر الباقي ثم ان هذا الملك أبيان يسافر الى بلاده عن طريق البرماراً ببلاد فرانسا (لكدره من الملك فيلس يسافر الى بلاده في غيابه ولم يمن ماقدر له )وأراد السقرعن طريق بلاد المسافسار وحده متنكراً بصدفة أحد زوار القدس والتزم ان عرفي مقاطمة الدوك لم يوبدوس دى أوطريش وكان هذا الدوك قد تكدر من ريكاردوس حلك رفع علمه على أحد أبراج عكا ورماه ريكاردوس في الخندق وكان أسرها في نفسه في اشاء مسير ريكاردوس ببلاده وعلمه بذلك ارسسل جنوده يفتشون على ويكاردوس ويقيضون على وجدوه فما عثروا به قبضوا علمه واحضروس يدى الدوك المذكور والماء عداوة وغيظاً فامر بسجنه في حبس مظلم محت يين يدى الدوك المذكور وس الشجاع الذي لم يقدر أحدان يأسره في الحرب الارض (وهكذا تمريكاردوس الشجاع الذي لم يقدر أحدان يأسره في الحرب المرفى السلم وحبس عن الارض في حبس مظلم بعد عن واقام محبوساً بدون أن يعلم أحد به بقلمة تنبيروس وأما زوجته برنجاريا فكانت في سفينة أخرى ان يعمل المنه المنه المنه المنه قائم عمينة أخرى الدون المنه على الدون المنها المنه المنه المنه قائم عمين الدون المنها الدون الدون الدون الدون المنها الدون المنها الدون الدون الدون المنها الدون المنها الدون المنها الدون المنها الدون المنها الدون الدون الدون الدون المنها المنها الدون الدون المنها الدون الدون الدون الدون الدون المنها المنها الدون الدون الدون الدون الدون الدون المنها المنها الدون الدو

لم يتغلب النوء عليها فنزلت البرسالمة ووصلت رومية آمنة فسمعت بمسا أصاب سفينة زوجها ولكنها لمتتحقق ذلك حتى رأت منطقته الذهبية تباع في السوق فليئت تتوقع خبره

## ﴿ فِي التفتيش على ريكاردوس ووجوده في السجن ونقله الى سجن آخر،

وبعد ذلك صار عظماء الانكليز يرسسلون الى جميع ممالك أوروبا للبحث علىريكاردوس فمسا وجدوءوكان يوجدشخص اسمه بلونديل احسد خاصة ريكاردوسوكان بجيهويرتاح الى مجالستهوكان في حملة أهل سفينته عنسيد غرقها وتجامعه ثم انفصلعنه في بعض المزدحات ولميمد يمسرف مكانه حتى سمع بالقبض عليه وسجنه ولكنه لميمرف اسم السجن فأخذ يفتش السجون متنكراً فلم يقف له على خبر فوصل يوماً الى قلمة "نبيروس وقد اعياه الثعب ﴿ وَهُو بِصِفَةَ شَاعَمُ بِيدُهُ عَوْدُ يَضُرِبُ عَلَيْهُ وَيَعْنَى ﴾ واستولى عليه اليأس فأسند كنفه الي سورها وغنى أبياتاً كان قد نظمها هو وريكاردوس معاً فلر يكد يبدأ بها حتى سمع تكدلمها من داخل القلعة فعسلم ان ويكاردوس هناك فاسرع الىوالدته الملكةاليونورا وجميعأرباب الحكم في بلاد الانكليز ولمما شاعت هذه القضية خاف ليوبولدوس دوك دى أوطريش من دوام حبس مريكاودوس فاسرع في ارساله تحت الحنظ الماللك هنري السادس ملك النمسا وُكَانَ هَذَا اللَّكَ أَيضًا عَدْدِه عَدَاوة لريكاردوس وحسده على شجاعته فكان يترقب الفرصة للانتقام منه فلماوصلت عساكر ليو بولدوس اليه ومعهم ويكاردوس أمر بقيده بسلاسل حديدية

﴿ مَا كَنَّةَ زِيكَارُدُوسُ طَلْمًا وَاطْلَاقَهُ مِنَ الْأُسُرِ ﴾

المأوصل ويكاردوس الىحرى السادس وقيده بالسلاسان الجديدية أرسله الى

هبوان عظماء الملكة التعقدوقتئذ في مدينة فورمس فهناك قد صورت البغضاء والحسد لريكاردوس جملة تهم اختلقوها وطلبوا الجواب منه عنهاولكن هذا الشجاع الباسل صاحب القلب القوىلم تزعجه سطوتهم ولا مدة سنجنه ولاقيده بالسلاسل الحديدية فاجاب عن كلتهمة بما يفيد براءته ببراهين قوية دامفة فلمـــا ظهرت براءته بكي أكثر رجال الديوان على ظلمـــه وخرج القضاة أيضاً بعد معرفتهم اختلاق.هذه التهم وأماالملك فلم يتنازل عن بفضه وحسده فامي بسجنه دائماً. وأما عظماء الانكليز فكانوا دائماً مجتهدين في خلاص ملكهماي طريقة لأنهم كانوا يحبونه حباً شديداً فتارة بالمحابرات معالملك هنرىالمذكور" والتوسل اليه ونارة بتوسط الملوك والامراءوقد ذهب تسبهمسدى حتىالتزموا بتوسيط البابا لمساله من الرئاسة الدينية فلم تنجح وساطنت وأخيراً أنفسدوا النين من رؤساء ديور جرمانيا ليفندياه من ملكالنمسا بمئة وخمسـين الف مارك فشة وبما ان خزنة الانكليز عجزت عن دفع هذا المبلغ التزمت الملكة اليونورا والدة ريكاردوس بان تكسر جميع الاوانى الذهبية والفضية التي فى قصرها الملوكي وأخذت أيضاً بعض أواتي مقدسة مزالكنائس وضربت الجميع مسكوكات لاجل اتمسام دفع المبلغ المذكورالي هنري ثم أطلق سراحه فسار الى بلاده محفوفاً بالنجلة والاكراموفيا هو في تورمنديا جاءه أخوه جون نادماً وحِثا أمامه إكاً مِستغفراً فيفاعنه ولمنا وحمل أنكلتراقوبل بالأحتفاله اللائق -

وسفر السلطان الى دمشق بعد الهدنة وعزمه على الحج به بند الهدنة سارالسلطان الى القدس وأمر باحكام سوره وأشأ به مدرسة وراطاً و عارستاناً وغير ذلك من مصالح المبلسين ووقف عليها وقافاً وصام رمضان بالقدس وعزم على الحج والاحرام منه وكتب الى مصر واليدن بماعزم عليه

وأمر أن يحمل الله في المراكب كل مايحناج اليهمين الزادوالنفقات فأوسل القاضي الفاضل الى السلمان يمنعه عن السفروكذلك الامراءقالوا لهلايصحان تسافر المي الجمج وتترك هذه البلادعلىمابها منالشف وهذهالماقلالتي فىالثغور فالاحفظها من أهم الامور ولاتفتر بمقدالهدية فإن القوم على ترقب ودأبهم الغدر ومازالوا يه حتى عدل عن هذا الدرم وأقام القــدس الى انسافر ريكاردوس الى بلاد. في أول شوال سنة ٨٨٥ قمند ذلك عزمالسلطان على دخول الساحل جريدة لتفقد القلاعوالحمونوأزيدخل دمشق ويقيم باأياما قلائل ويعود الىالقدسسائرآ الى الديار الصرية لنفقد أحوالهاو النظر في مصالحها وأقام على القدس عزالدين حرديك وسار منهافي يوم الحميس خامس شوال وجاوز ناحية البيره ونزل بظاهر كابلسوكان بها سيف الدبن المشطوب وقد ظلمأهلها جملة مظالم فشكا أهلها الى السلطان فأمر بازالةمايشكونمنهثم سار الىبيسانوصعد الى قلمتها المهجورة ونظر قللهاالمالية وقال الصواب بناءهـذه وتخريبكوك شمسار منهاالي كوك نزل بطبريةوهناك حضر بين يديه الامبربهاءالدين قراقوشوكان قدأطلة مهرر أسره بهكا فتلقاه السلطان بالسرور والفرح وسارفي خسدمة السلطان انى دمشق حتى أطلقوا باقي أصحابه الصريين فأخذهم وسارالى مصر ثم سارالسلطانالي قلمة صفدومنها الىقلمة تبنين وجاز على حونين ثم سار الى مرج عيون وجسر. حامد الى أن وصل بيروت فحضراأبرنس بوهيه و ندصاحب أنطاكيه بين يدى - السلطان وخدمه فأكرمهالسلطان وأنم عليسه وعلى رؤسا عسكره ثم ساو السلطان الى دمشق بعد الفراغ من تصفح أحوال القلاع الساحلية باسر هاو النقدم بسد خللها وأصلاح أجنادهاو شحبها بالرجال فدخل دمشق بكرة يوم الاربماء السادس والبشرينءن شوال فخرج أهلها حيماً مسغيراً وكبيراً نساء ورجالا لملاقاته وعملوا له زينسة عظيمة وأقاميها ومعسه الافضسل والظاهر والظافر وأولاده الصنار .

### ﴿ مرض السلطان صلاح الدينووفاته ﴾

كان السلطان بحب مدينة دمشق ويؤثر الاقامة فيهاعلى سائر الملادولذاك أقام بها مدة في رغد وسلام مع أن النية على عجزها مهاجمة هـــذا الــاسل في ساحة الحرب لم تخف مهاجته على فراشه وبين أولاده وأخواله ففي يوم الجمة 10 صفر سنة ٨٩٥ ركب السلطان لملاقاة الحج فعادالي منزله كسلائم غشيته حى صفراوية ثم أصبح في اليوم التالى أكثركسلا وضعفاً وما زالُ المرضِّر. يتزايد يوماً فيوماً لى اليوم التاسع من مرضه حدثت به رعشة وامتنع من تناول. المشروب واشتدالار جاف فى البلد وغثى الناس من الكآ بةمالا يمكن حكايته وكان. القاضي أبن شداد والقاضي الفاضل يقيان عندمالي أن يمضي من الليسل ثلثه ثم ينصرفان فكان الناس يترقبون خروجهم الكي يقرأوا أحواله من صمفحات وجوههما وفى اليوم العاشرمن مرضه حقن دفعتين فحصل لهراحة وبمض الحفة وتداول شيئاً من ماء الشعيروفرح الناس فرحاً شديداً ثم زاديه المرض حتى صاور لابقدر على النكلم ولما وأىاللك الافضل ماحل بوالده وتحقق اليأس منه شرع في تحلف الناس فجلس واستحضر القضاة وعمل له مسحة يمين مختصرة تنضمن الحلف للسلطان مدة حياته وبعد وفأه للملك الافضل واعتذر للناس بان المرض قد اشتد وأنه يفعل هذا احتياطاً على حارى عادة اللوك فحلف حساعة من الاكابر ولم يحضر أحد من الامراءالمصريين وفي الليلة النانيسة عشرة من مهضه وهي ليلة الاربعاء٢٧ صفر اشتدمرضه وضفت قوته وبات بجانبه الشيخ أبو جمفر أمام الكلاسة يقرأ القرآنويذ كرم باللة سالى وكان ذهنسه غائباً وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لمسا انتهى الى قوله تعالى. هوالله الذي لااله الاهوعالمالثيب والشهادة. سمعهوهو يقول صحيح وهذه لفظة في وقت الحاجة ولمسابلغ الى قوله تمالى .. لااله الاهو عليه توكلت . تيسم وتهلل وجهه وساستروحــــالى ريه

جعد صـــلاة الصبح من يوم الاربعاء ٢٧ صـــفر وكان يوم وفاله يوماً لميصب الاسلام والمسلمون بمثله منذ فقد الحلفاء الراشدون رضي الله عنهم وغشي الملك والدنيا وحشة عظيمة وكان الناس يتمنون فداء من يعزعليهم بنفوسهم وكان ـسنه عبد وفائه ٥٧ سنة ومدة حكمه ٢٦ سنة في مصر وسوريا فحضر الجيم وشيموا جنازته ودفنوه فى الدار التيكان متمرضاً نبها وكانت بيهم شقيقةالفقيد حنت الشام وفرقت في الناس الصدقات العظيمة من جيبها الخاص وقام بالدراءً ولده الافضل ويقول بمضالمؤرخينان السلطان صلاح الدين لم يترك فيحزيلته الحَمنوصة الادباراً واحداً و٤٧ درهما من الفضة ولم يجدوا في جميع صناديقه اثراً للذهب أولفيرممن الحجارة الكريمة وذلك ممسا يدل على فرط كرمه لأنهاصابأموالا كثيرة جاد بهاجميعها وكان حلما حسن الاخـــلاق حتواضعاً صيوراً على مايكره كثير التفافل عن ذنوب اصحابه يسمع من أحدهم حمايكره ويتغافل عنه ولا يعامسه بذلك وقد رئاه العماد بقصسيدة ماثتان|أشان حوثلاثون بيتأمنها

والدهر ساءت واقلعت خسئاته مرجوة وهساته وهساته مبحدة ولربه ظاعاته للة خالصة صفت نياته برجى نداء وتنتي سطوأته أَيْنَ الذي عنت الفرنج ليأسه ﴿ ذَلَا وَمَنْهِـا الدُّركَتُ أَارَاتُهُ ۗ أغلال أعناق المدا أسيافه أطواق أجياد الورى مناته . ـ لم يجد تدبير الطبيب وكم وكم ﴿ الجدت لطلب الدهر تدب يراته مَن في صدورالكفر صدرقناته : حتى تواترت بالصياخ قنانه " على "فصرة الاشلام" يسهن دائمًا " . لليطول في رويش الجنان سياته -

شمل الحدى والملك عم شتاته آین الذی مذ لم یزل مخشیة أين الذي كانت له طاعاتنا البالله أين الناصر الملك الذي أين الذي مازال سلطانا لتـــا

#### لأتحسبوه مات شخص واحد فمات كل العالمـــين بمـــاته

﴿ تقسيم مملكة صلاح الدين على أولاده وماجري في أثناه الهدنة ﴾ ترك صلاح الدين من الاولاد ١٧ ذ كوراً وأنثى واحدة وهي مؤنسة خاتون تزوجت ابن عمها ناصر الدين محمد بنسيف الدين الذي لقب بعسدئذ بالملك المكامل واقتسم كلَّمن أولادهواخوة وأولادهم مملكته فعا بينهم غير ان الحصص لم تكن متساوية فان ثلاثة من أولاده اخسذوا اكبرها واقتنع الباقون عِمَاطَمَاتُ صغيرة وتم كَلَّذَلك بموافقة الامراء . فتلقب اول اولادَمُ المدعو تور الدين بالملك الافضل وكان من نصيبه مملكة دمشق والشطوط البحرية وأورشليم ( القدس ) والبضرة وبانياسٌ وسوريا الغربيـــة . ولقب أبو الفتح الغازى بالملك الظاهر غياثالدين فاخذ حلب وجميع سوريا الشرقية ومن ضنها حرانوتل باشر وعيراز والمنهجواةب عماد آلدين عبان بالملك العزيز وتولى مصر بجميع أعالها . ومن هُولاء الامراء الثلاثة تكونت ثلاث دول عظفة هي الدول الايوبية الحلبية والدمشقية والمصرية أمامن بق من تلك العائلة فمكانوا ولاة على بلاداقطمهم اياها صلاح الدين قبل وفانه الا انهم كانوا تحت سلطة هؤلاء الثلاثة فسيف الدين أبو بكر بن أيوب وأخوصلاح الدين الملقب بالملك العادل كان حاكمافى الكرك والشوبك وناصر الدين محمدالملقب بالملك لملنصور بن تقي الدين عمر بن شاءين شاه إحداخوى صلاح الدين كـان أميراً على حساة والسلاميةوماراً. وبهرام شاه اللقب بالملك الامجد حفيدشاهسينشاء أيضاً كان ملغباً بملك الرحا وشمس الدولة طور انشاء بن أبوب الذي كان قدقتح البمن بامر أحيه سنة ٥٦٩ كان قد أقامفيها معلكة وكان أخوه توغنةين خاكما فيها تحت اسم الملك المعز. وفي سنة ٥٩٠ سار المك العزيز صاحب مصر يعساكره وعاصر مدينة دمشق وكان يها إلافضل قارسل الى ممه الملك العادل يستنجيب

فحاءه وجاءه أيضآ أخوه الملك الظاهرصاحب حلب وجميع الامراءالايوبية وراجتمعوا بدمشق نعلم المزيز بانه لاتدرة لهعلى أخذها فترددت الرسل بينهم على الصلحفاستقرت الفاعدة على انيكوزالبيتالمقدس وما جاوره من أعمال فلسطين للعزيزوتبتي دمشق وطبرية وأعمالها للافضل ويمطي الافضل اخامالملك · الظاهر حبلة واللاذنية وان يكونالمادل بمصم اقطاعه الاول واتفقوا علىذلك وعاد العزيز الىمصر ورجعكل واحسدمنهمالىبلده وفي سنة ٥٩١ ساقر الى همشق ثانيا بقصدمحاصرتها واستيلائه عليهاوكان ذلك باغراء بمض مماليك أبيه المغبروفين بالصلاحية مثل فخرالدين جركس وسراسنقروغيرهم فسارالاقضل من دمشقوأستنجد بممه الملكالعادل وباخيه الملكالظاهر فسبقه الملك العادل ودخل دمشق لثنته بهتمان بمضالامراءالاسدية الذين بقيادة الدربز راسملوا كالافضل والعادل بطلب انحيازهم لهما فقبلاهم واتفقابان الافضل والعادل يأخذان حمشق فعلمبذلك العزيز فخافعلى مملكته فزجيع اليمالقاهرةاليحفظها وسار كل من الافضل والعادل الى ان وصلاباليس فعناف العادل من الافضل انه اذا أخذ مصر لايعطيه دمشق فأرسل الى العزيز بإرسال القاضي الفاضل ليتوسط ألملح فاستقر الامر بان يكون للافضل القدس وجميع البـــلاد بفلسطين. وطبرية والاردن وحميع مابيده ويكونالمادل اقطاعهالقديمةويكونمقها بمصر عندالعزيز فتعاهدوا وعاد الافضل الىدمشقوبقي العادل بمصرمع العزير \_

#### ﴿ استيلاء الملك العادل على دمشق ﴾

لما أقام العادل بمصر رأى ان حصته قليلة ومنصبه حقير بالنسبة لاولاد أخيه فتواطأ معالمك الدوير على خلع الافضل عن دمشق وتولية الملك العادل عليها فسازا معامرالى دمشق وحصرا حاواستمالاً أحداً مراءالافضل واسمع المويز بن أبي فالنبا لحصى وكان الافضل كثير الاحسان اليه والوثوق به فسلمه

الياب الشبرقي ليحفظه فوعـــد العزيز والعادل بفتحه لهــم فى اليوم الساهِمُ والشرين من رجب سنة ٥٩٢ فدخل منه الملك العادل وبمض رجاله ولماعلم الافضل ان عمه معه بدمشق أيقن انالبلدقدملكتمنه فخرج الى أخيهالعزيق وتحادثا ثم دخلا مماً واجتمعا بعمهما ثم استقل الملك العادل بدمشق وعاد الدِّيز الى مصر وسار الافضل الى بغدادملنجئاً الى الخليفة الناصر لدين الله وكانا كلاهما شاعربن ماجدين فسكتب الافضل الى الامام الناصر

مه لاي انأبا بكر وصاحه عثمانةدغصيا بالسيف حق على وهوالذي كان قد ولاه والده عليهما فاستقام الامر حين ولي والامر بينهما والنص فيه جلي

فيخالفاه وحلا عقد بمته فاحانه الامامالناصر يقوله وافي كتابك ياابن بوسف معلناً

فابشر فان غدا عليه حسابهم

بالود يخبر ان أصلك طاه غسما علياً حقمه أذلم يكن بعمد النبي له يسترب ناصر وأصمير فناصرك الامام الناصو

#### ﴿ ابتداء الحروب الصليبية الرابعة ﴾ (تحريض البابا وسفر العساكر الصليبية الرابعة)

لما نوفي السلطان صلاح الدين كان البابا على رومية سيليستينوس الثالث فرأى تقسيم مملكة صلاح الدبن علىأولادهوعائلته فاغتم هذه الفرصةوأرسل منشوراً الى ملوك أوروا يقول لهم فيه (بان السلطان صلاح الدين قدتوفي ومملكته تقسمت على أو لادموعا تلتبه وكل منهم قداستقل بنفسيه وأخذ يطلب منهمم الاتحاد والخزوج لتجريد حملة صليبة رابعة والاستيلاءعلى القدس قبز المحلص امدم وجود من يحميه من المسامين) ولما وصل هذا المنشور إلى الملوك لم يلتقتوا اليه لأن فللك ريكاردوس ملك الانكلير بعد الحلاقه من الاسر لميرالاهمام الايصالح

عمليكته والاستعداد لمحاربة ملك فرانسا وكذلكالملك فيابس ملك فرأنسا فانه كانخائفاً على مملكته من ريكار دوس فكن هذان الملكان واقفاً أحدهما للآخر بالمرصاد ولذلك لمبهما بمنشور البابا أما الملك هنريكوس السادس ملك النمسا فانه كان قدحرمه البابا من يوم أسر ريكاردوس ولكن لما وحِد الـايا عدمُ التفات ملوك فرنسا وانكلترا أرسل وفداً الى ملك النمسا المذكور يطلب اليه الاستمداد لازحف الى بلاد فلسطين وأخذ القدس من المسلمين مذكراً اياه. بمنائل وآلده فريدريكوس الاول فقيل الملك هنريكوس تجهيز الحروب الصليبية الرابعةوفي جمعية عظماء المملكة المنعقدة في مدينسة فورمس أعان بالحروب المذكورة وطلب من القوادو الاصراء المساعدة فقبل ذلك عدد عظيم من التمساويين والالمسانيين والجرمانيين وجميع البلاد الحاضمة لهذا الملك وكل منهم استلم صليبآ واستبد للسفرالى فلسطين ولمباكان هتريكوس دأبه الطمع والجشع وحبالمجد الماطل وكانطامها في الاستيلاء على جزيرة سيسيل افرح بهذا الاستنداد ليناله مرغوبه بهذم الوسيلة ولمسااستعد كالصابييين للسفر القسم جيشهم ثلاثة أقسام وساركل قسم من طسريق مخصوص فالقسم الاول كان برئاسة الدوك دى. ساكس والدوك دى براينت وسافربحراً من،ينالبحر البلطيكي والقسم الثاني كان يرئاسة الكونت دى لامبورك رئيس أساقفه مايانص فاجتاز نهر الطونه يرسار نجو مدينــة القسطنطينية والقسم الثــالث كان برئاسة الملك هنريكوس فِسافر الى بلاد نابولى لـكي يصلي الحرب التي كان عازماً عليها ضـــد حزيرة

﴿وصول الصليبين الي عكاوا ستيلا المسلمين. على يافا وأخذ الصليبين بيروت ﴾

لماوصلت العساكر الصايبية الرابعة الى عكاعن مت على محاربة المسلمين وكان

هنريكوس كونت دىشمبانيا التولىعلى بلاد الصليبين بفلسطين قدعقدهدنةمع الملك العزيز صاحب مصر زاد فيها مدة الهـدنه المقودة بين صـــلاح الدين وريكاردوس فاخذ يقنمهم بالقعود عن الحرب حتى انتهاء الهــدنة فابوا ذلك وخرجوا من عكا غاضبين يقصدون بلاد المسلمين فلما علم بذلك الملك العادل وكان بده شق أرسل الى الملك العزيز عصر يعلب إرسال السباكر وأرسل كذلك. يطلب الساكر من البلاد الشرقية فجاءه الامراء واجتمعوا على عين جالوت. في شهر رمضان سبنة ٥٩٣ و بعض شوال ثم سار الملك العادل بجينيع العساكر الاسلامية قاصداً يافاوحاصرها وشدد في قتالهما فملكها وخرب البلد فاعتصم الملميبيون بقلعتهافحاصرها وضايقها وملكها عنوة وقهرأ بالسيف وذبجمنهسم ماینوفعن عشرینانف حسب تقریره ؤرخیهـ م وکان هنریکوس کونت دی شمبانيا المذكور لميزل بكا وقد عزم على المسير بساكر العلمييين لاجل خلاص بإفافو قعرمن شباك بقصره فمات ثم يعددفنه ساروا حميع الصلبيين لنجدة يافا فبلغهم خبراستيلاء السلمين عليهافمزموا على ألمسير نحو بيروت والاستيلاء عليها ولمسابلغ ذلك الى اللك العادل أرسل اليها بعض السكر لاجل هدمها وتخر يبهانشرعوا في هدم سورالمدينة في سابع ذي الحجة فمنعهم اسامة (والي. المدينة) من ذلك وتكفل مجفظها وعادعسكر المسلمين منها فالتقوا بالصليمين 'بِنواحي صيدا وحِرى,بِيْهِمْ قتال،شديد قتل نيه كثير من الفريقين وحجز بينهم. الليل وسارالصلبنيون في ٩ منه فوصلوا ببروت فلما قاربوها هرب منها اسامة وجميح من معهمن المسلمين فملكها الصليبيون ضفواً عفواً بغير حرب ولافتال فكانت غنيمة باردة وكان بهــا من أسرى الافرنج ماينوف على تســعة آلاف فاطلقوهم فارسل العادل الى صيدامن خرب ماكان تي منهالان صلاح ألدين كان قد خرب أكثرهاثم سافرت العساكر الاسلامية الى صور فقطعوا أشجارها وخربوا بالهاأمن قري وأبراج فلماسمغ الصلينيون بذلك رحلوامن بيروت الى

حسوروأقاموابهاونزل المسلمونعندقلمة هونين وأذن العادل للعساكر الشعرقية بهالمودظاناًمنه النالصليبيين يقيمون ببلادهم

## ﴿مسير القسم الثالث من الجيوش الصليبية الرابعة ﴾

سار الملك هنريكوس بالقسم الثالث من المساكر الصليبية الى ان وصل الى المختربرة سيسيليا فحارب أهلها والتصرعليها واستعمل في حروبه معها القساوة والعذابات البربرية حتى تنوج عليها سلطاناً (وكان قد تزوج بقسطانسا ابنة مروجار صاحب الجزيرة وكافت قسطانسا تستحق التملك عليها ولكن قد هزيكوس واستولى عليها وبعه وفاته كثرت التحزيات الى ان وصل هذيكوس واستولى عليها) ثم ان هذا الملك عن السفر الى فلسطين ليحارب سنة تكفيراً عن ذنوبه ( لأنه أصبح محروما من رأس الكنيسة لمحارب المسيحيين) فارسل الى عظما مملكته بسفركل من كان أقدم بالمسير الى الحروب المسليبين فارسة هذا القسم عدل عن هذا المحدوث وجمل كو براد أسقف هيدالكسيم رئيساً عليه فساروا عراً الى ان وصلوا الحكوم وعاصرته ولما كان ذلك في قصل الشتاء ولم يمكنهم المحاصرة لشدة البرد انتظر وأقصل الربيم

## ﴿ حصارحصن تبنين وقدومالعزيز اليه ورجوع الصليبيين على أعقابهم ﴾

وفى أشاء انتظار الصليبيين دخول فصل الربيع لمحاصرة القدس عزموا تعلى حصار حصن تدين وكان الملك العادل قدأناء الخبر في متنصف المحرمسنة. ١٩٥٤ بانهسم بريدون ال مجصروا تبنين فسير اليه عسكراً مجمونه ويمنمون عنه

وأوسل أيضا الىالعزيز بمصريطلب منهان يحضرهو ينفسه ويقولله انحضرت فخبر والافلا يمكن حفظ هذاالثفر فسار العزيز مجداً فيمن بقى معهمن المساكر ورحل الصليبيون عن صور ونازلوا تبنين فيأول صفر وقاتلوا من بهوجدوا في القتال ونقبوأمن جهامهم من تحت الجبل فلماعلم بذلك من بالحصن وخافوا ان يمتلكه الصليبيون بالسيف نزل بهضهم الى الصليبين يطلب الامان على انفسهم وأموالهم ليسساموا القلمة فنال لهؤلاء المسملمين بمض افرنج سوريا ان سلمتم الجصن أستأسركم هؤلاء الصليبيون وقتلوكم فاحفظوا ففوسكم ( وكان الحلاف واقماً بينالصديديين) فعادواكاتهم يراجعون من في القلمة ليسلموا فلما صعدوا اليهاأصروا على الامتناع وقاتلوا قتال من يحممي نفسه فحموها الميان وصل الملك العزيزالي عسقلان فىربيع الاول المماسمع الصليبون بوصوله واجتماع المسلمين زحماوا وخصوصاً لان ايس لهم ملك مجمعهم فاقاموا الى ان وصدل الملك العدزيز في أول شــهر ربيع الآخر ورحــل ﴿ هُو وَالْعَمَا كُرُّ الى جبل الخيـــل المعروف بجبـــل عاملة فاقاموا أياماً والامطار تهطـــل فبقير ألى ١٣ منه ثم سمار وقارب الصليبيين وأرسمان رماة النشاب فرموهم ساعة وعادوا ورتب المساكر ليزحف الىالصلبيين ويجبد فى قشالهم فرحاوا الى صور في منتصف الشهر ليلائم سار المسلمون الى اللجون وترأسلوا بنى الصابح وطـــال الاص فعاد الملك الدزيز ألى الديار المصرية قبل أنتهاء الصلح

﴿ وَفَاةَ الْمُلْكُ هَنْرِيكُوسُ السّادِسُ وَتَعْيِينُ الْمُلْكُ امُورَى عَلَى عَلَى فَلْسَطَيْنُ وَانْتُهَاء الحروب الصّليبيّة الرابعة ﴾ لما قتل هنريكوس دى شمانيا ملك فلسطين وترملت زوجته ايزاباله . ( ٧٠ – م )

قدم المائك أمورى ملك قبرس وتزوج بها وفى اثناء حفلة المرس ورد عليهم ماكدر خاطر جميع الصلبيين وهو نمي الملك هنريكوس السادس ملك الغسافيين والالمائيين على السفر الى بلادهم في شخيئذ عزم جميع الامراء النساويين والالمائيين على السفر الى بلادهم فركبيق منهم في سوريا الاملك هو تكريا الذي حصلت بينه وبين المساكر الاسلامية مناوشات بجهة يافا فاحتاطت المساكر الاسلامية مناوشات بجهة يافا فاحتاطت المساكر الاسلامية برجاله وقتلتهم عن آخرهم وكان قد حضر الكونت دى منتفورت الى سوريامنذ أيام قليلة فطلب من الملك المادل هدنة لمدة ثلاث سنوات فاجابه الى دورة وهكذا فدا نهت هذه الحرب الصليبية المادليمة

# ﴿ وفاة المزيز صاحب مصر وتولية ابنه المنصور وماجرى للإ فضل ﴾

في شهر مجرم سنة ٥٩٥ صار العزيز الى جهة الفيوم للصيد فطارد ذئباً فنفر به جواده فسقط على الارض وأصابته حي فعاد الى القاهرة وحدث له يرقان وقرحة في الامعاء واحتبس طبعه فمات في ليلة المشرين منه وكانت مدة حكمه ست سنين الاشهراً وكان همره ٧٧ سنة وأشهراً وكان في غاية السماحة والكرم والمدل والرفق بالرعية والاحسان عليهم وكان الفالب على دولة العزيز غرالدين جهاركس فاقام على المملكة ولد العزيز وهو الملك المنصور محمد وكان عمره تسع سنين وشهوراً واتفق الامراء على احتار أحد بني أيوب ليكون انابكا للملك (أي وصياً عليه )فتشار روا بالامم بحضور القاضى الفاضل فاشار وا بالملك الافضل وكان بصرخد فارسلوا اليه فسار عنا في ٨٢ منه فوصل الى بليس في ٥ رسع الاول غرج الملك المنصور وحد في يديه المدار الوزارة وهي قدكانت مقر الساطنة وكان الافضل ودخل بين يديه المدار الوزارة وهي قدكانت مقر الساطنة وكان الافضل لما

وصل الى بلبيس فاتفق ان أخاه الملك المؤيد مسعود صنع له طعاماً وصنع له خر الدبن مملوك أبيه طعاماً أيضاً فابتدأ بطعام أخيه ليمين حافها أخوه انه يبدأ يه فظن جهاركس اله فعل هذا انحرافاً عنه وسوء اعتقاد فيه فتفيرت نيته وعزم على الهرب فحضر عند الافضل وقال ان طائفة من العرب قدافت لوا ويطلب المسير اليهم ليصلحهم فأذن له الافضل ففارقه وسار مجداً حتى وصل الى القدس. و دخله و تفلب عليه و لحقه جماعة من الامراء الناصرية فقويت شوكتهم واجتمعته كلنهم على خلاف الافضل فأرسلوا الى العادل يطابون قدومه ليدخلوا معمه المي مصر المملكوها وكان محاصراً ماردين فليقدم اليهم وكان دخول الافضل القاهرة في ٧ ربيح أول ولماسمع بهرب جهاركس المذكور أرسل اليه ايمود. فأبي ويوم شدة قام الافضل اتابكا على المنصور بمصر وكان الوزير وقتلة سيقمه الدين بازكج

وأرسل الملك الظاهر صاحب حلب الى أخيه الافضل يشير عليه بقصد دمشق وأخذها من عمه الملك العادل وان ينتهز الفرصة لاشتفال العادل بحصار ماودين فحرز الملك الافضل خارج مصر وسار الى دمشق وبلغ الملك العادل مسيره الى دمشق قبرك على حصار ماردين ولده الملك الكامل وسار فسيق الافضل ودخيل دمشيق قبل نزول الافضل عليها بيومين وزن الافضل على دمشيق نالث عشر شعبان وزخف من الفيد على البد وجرى بيهم قتال وهجم بعض عسكره على المسدية حتى وصل الى باب البريد ولم يمدهم المسكر فتكاثر أصحاب العادل وأخرجوهم من البد مي خادل المسكر فتأخر العادل الى ذيل عقبة الكسوة ثم وصيل الظاهر صاحب حلب أنجدة أخيه فعاد الى مضابقة دمشق وداوم الحسار عليه وقات الاقوات عند الملك العادل حتى أهل البلد وأشرف الافضل والظاهر على امتلاك دمشق وعزم العادل على التسيلم ولكن حصل بين الاخوين منافرة فغضب الظاهر وعزم العادل على التسيلم ولكن حصل بين الاخوين منافرة فغضب الظاهر

وترك قتال عمه العادل لاخيه الافضل وظهر الفشل في العساكرتم الهماتأخرا عرج الصفر في آخر صفر سنة ٩٩٦ ثم سارا الى رأس الماء ليقيا به الى القضاء فصل الشتاء ومنسه سار الافضل الى مصر والظاهر الى حلب ولما افترقا خرج الملك العادل في آثر الافضل الى مصر ولماوصل الافضل الى المربع قادر كه عمه العادل فحرج الافضل عن بقده من العسكر وضرب معه مصافاً بموضع يقالله السائح في ٧ رسيع آخر فاتكسر الافضل والهزم الى القاهرة ودخلها ليلاثم سار العادل في أثره وأتى القاهرة وحصرها فجمع الافضل من عنده من الامراء واستشارهم فرأى منهم تخاذلا فارسل الى عمفي الصلح وطلب العوض عن مصر وتسليمها اليه وأن يكون العوض ميافارقين وحاني وسميساط فاجابه الى ذلك وتحالفا عليسه وأرسل، من يستلم البلادالمذكورة فامتنا يحم الدين أبوب ابن العادل عن تسليمه وأرسل، من يستلم البلادالمذكورة فامتنا يحم الدين أبوب ابن العادل عن تسليمه عبافارقين وسلم ماعداها

و خلع الملك المنصور وسلطنة الملك العادل على مصر وسوريا و وحد الملك المادل القاهرة يوم السبت ١٨ ربيع آخرسنة ٥٩٦ ولما حلاله الجو وثبتت قدمه فيها خلع الملك المنصور محمد بن عبد العزيز في شوال بعد ان حمم ٢١ شهراً وتولى الملك المادل سلطنة مصر وسوريا وخطب انفسه فلم يرض بذلك الامراء المصريون فراسلوا أخويه الظاهر بحلب والافضل بصرخد وتكررت المكاتبات والمراسلات يدعونهما الى قصد دمشق وحصرها لليخرج المادل من مصر اليهم فيسلمونهم مصر فضر الظاهر والافضل الى دمشق وحاصراها و بعدقتال مع من المبلد وكان العادل أرسل اليها من محفظها حصل المنادل . واستقرا على ان

يكون للظاهر منيج وأقامية وكفر طاب وقرى معينة من الممسرة ويكون المافضل سميساط وسروج ورأس العين وحملين ورحلاعن دمشق أول مجرم سينة ٥٩٨ وسار العادل الى دمشق فوصلها تاسع شهره ومازال يشنفل حق جمل جميع الحكام الايوسيين في الامارات الصفيرة خاضعين لسلطائه وفي جلمهم المظاهر والافضل فعادت المملكة الايوسية بعدان اقسمت حصصا الى مملكة واحدة تحتسلطان واحد

. وفي سنة ٥٩٨ أيضاً أخرج الملك العادلالملك المنصور محمدبن العزيزمن مصرالىالشام فسار بوالدته واخوته وأقام عندعمه الملك الظاهر بحلب

### ﴿ الحروب الصليبية الخامسه ﴾

(تحريض البابا اينوشانسيوس النالث على الحروب الصليبة)

لما جلس على كرس السدة البطرسية برومية البابا اينوشانسيوس الثالث وعرد ٣٣ سنه أرادأن بجعله أثراً يذكر فاخذ يحرض على الحسروب السليبية وأرسل الى جميع ملوك أوروباه نشورات بالاتحادعلى الحروب السليبية وأرسل الى جميع موك أوروباه نشورات بالاتحادعلى الحروب السليبية والمساكر ورؤساء الكنائس والى شعوب فرانسا وانكاتراوه و نكارياوسيسليا وقد أعلن لهم على انه عازمان يضحى أعزمالديه بشأن استقاد قسبر المسيم وحيثان ريكاردوس ملك الانكليزوفيليس ملك فرانساكانا دائماً متحاريين مع بعضهما مجموص بلادهما فكان لا يمكنهما ثرك بلادهما والتوجه لحروب عليمه وأن يعقد هدنة بينهما لمدة خس سنوات فام محسل ثمرة ولم يم صلحهما وكذلك كان أوثون والى ساكسيا وفيليس أمير سوابا قامهما كان يخاصان أمير حرمانيا وجميع علمة النمسا متداخلة في هذا المشكل ولهذه الاسباب المتمر

تحريضات اليابا · ثم أنه كان يوجــد في فرانسا كاهن اســمه فولك خورى كندسة نويل سور فارنا وكان محبوبآ عنــد الشعب لفصاحته وطلاقة لسانه حتى أنهم كانوا بُلقبونه بالقديس فارسل اليه البابا وفداً ومعه تفويض منسه بإنذارات الحروب الصديبة نقبل فولك هذا التفويض وأخذ بالطواف ومعه يطرس دى رزوني لاجل ان ينذر بالحروب الصليبية فسار متجولاً في بلاد ثورمانديا وفلاندراوبورغونيا فكان يخطب فيهم ويحتهم على الاستعداد للسفر الى الحروبالصليبية لتخليص قبر المسيح مفدى العالم ثمسار الى قلمةداكرى وكانت هناك جمية عموميةمن رؤساء المساكر في وليمة قد أعدها لهم تبويلت كونت دى شمبانيا وصاريخطب فيهم ويحثهم ويطاب منهم النظر الى البلادالمقدسة ومازال بهـم حتى انسيوبات كونت دى شمبانيا وهو أخو هنر بكوس ملك فلسطين المتوفي وابن أخي سلطان فرانساوا بن أخت سلطان انكلتر اقبل التوجه الى فلسطين واستنقاذ القدس من المسلمين تحت راية الصليب وسمه كل من كونت دى تشار تراس وكونت دي بلوازوكونت دى سائيول · وسممان دى منةورت ورنهارد و برنر دوس دي مو نتمريل وأخوه والكونت غوتير والكونت يو حنا دي بريانا ومنشي دي لبيز لا ورانود دي رايارا • ومني دي موغوراتسي وهوكوز ورمبالوش دى بورن وكونت دي أميانس والكونت رانود دى پولونيا • وجفر وكونت دى براشوجفر وكونت دىفيلاهردوين والمرشال دی شیانیا

# «(سفر العساكر الصليبية الخامسة وأتحادهم مع مشيخة البندقيه)

اقتنی قواد بلاد فلاندرا أثر منذكروا فاقسم كل من الكونت بودوین و اسطا كيوس ومنريكوس أخوم ويمقوب دى افتسا ومحافظ قلمة بورجس

ويوحنا دى نزالاوكونون دى ببوتونا وغيرهم على المسير تحت راية الصلبيين لانقاذ القبر المقدس وتعين وثيساً عاماً على هذه الحيوش سوبات كونت دى شمبانيا ثم اجتمع الرؤساء في مدينة سواسنوس ثم في مدينة كومينا واتفقوا على أن المساكر تسافر إلى الشرق بحسراً وأن يرسملوا وفداً إلى مشميخة البندقية لاجل أن ترســل مما كيها لنقلهم الى براسيا وسار الوفد الى ان وجـل اليندقية في سنة ٥٩٦ وتقدم هذا الوفد بين يدى الدوجا ( لقبر ئيس مشيخة البندقية ) منر يكوس داندولوا وعرض عليه الرسائل وطلب منسه المساعدة بأرسال المراكب لنقل الصليبيين فقال لهم باى شروط فقسالوا كماثريد فاشار الدوجا بطريقتين احداهما ان يرسل مراكب لنقل الصليبيين لحمل أربعة آ لاف وخمسائة من الفرسان وعشربن الفاً من الرجال وتستطيع ان توسق ألذخائر اللازمة لهذا العسكر لمدة تسعة شهور بشرط أن يدفعوا له خمسة وثمانين الف وزنة فضة والثانية آله يرسل خسين مركباً بمساكرهم صحبة الصليبين وان جميع الغنائم تقسم بينهم مناصفة أى الصليبيين النصف وللبندقيين النصف الاخيرثم أرسلوا الشروط الى البابا ليصدق عليها فصدّق عليها ثم عاد رجال الوفد الى الصليمين فوجدوا "يوبلت الرئيس العام مهيضاً ثم مات فانتخبوا رئيساً عليهم بوتيفا سيوس أمير مونتفرات واستلم الصليب من يد فولك الخوري بمحضر من الاكليروس في كنيسةالسيده منهم البتول ثم سار الصليبيون من بلاد فرانسافاجتازوا الجيالالالبيةوواصلوا الزحفالى ان وصلوا الى البندقية وهناك قابايهم أهلهابا كرامواحترام وقدأعدوالهسمالمراكب اللازمة وزيادة حسب الشروط وظلبوا منهم أن يدفعوا لهم مبلغ ٨٥ الف وزنة فضة فوجد الصليبيون إن لاقدرة لهم على دفع المبلغ جميعه ودفعو اثلنه فقط فلذلك رئيس مشيخة التدقية أجمع امرائه وقالهم بمان الصليبين ليسمعهم الآن باق المبلغ المتفق عليه فارى الاحسن ان أعناه ممشافى مقابلة باقي المبلخ

لمساعدتنا على اخضاع مدينة زارا التى اغتصبها منا سلطان هو نكرا فقبل هذا الرأي رؤساء الصليبين وأما الصليبيون نفسهم فاكثرهم رفض قبوله وكذلك الوكل البابوى بطرس دىكابوا رفض هذا الرأى وقال اله نفاق ولكن الدوجا هنر بكوس أراد ان يجذب الجميع الى رأيه هدذا ويتمم مرغوبه وانتصاره على هذه المقاومة فاجتمع هو ورؤساء عساكره وشبه في كنيسة القديس مرقص واتخذ علامة الصليب على صدره وتبعه جميع شسعبه قصاروا جميعاً صليبين ومتحدين مما تحت راية الصليب فتبت على رأيه ورفض معارضة الوكيل

## ﴿ عاربة الصليبيين مدينة زار اوالقسطنطينية وغيرها ﴾

سار جميع الصليمين ومعهم أهل البندقية الى ان وصلوا الى مدينة زاراً وحاصر وهامدة أسبوعين وفي كل يوم يقاتلونها وأخيراً انتصر واعلى من في المدينة واستولوا عليها واقتسموا عالمي السوية بينهم حسب الشروط ولمناسبة دخول فصل الشتاء عزموا على الاقامة بهذه المدينة الى ان يتقضى بسلام ثم ارسل اليهم البا يونجهم على محاربتهم المسيحيين وتأخيرهم عن التوجه الى فلسطين فارسلوا له وفدا لاجل ان يعتدر لهم امامه ويطلب منه المنفرة والبركة فسامحهم البابا ثم انه قدم الصليدين وفداً من الملك فيلبس سوايا أحسد ملوك النمسا يطلب منهسم مساعدة اليكسيوس ابن المك فيلبس سوايا أحسد ملوك النمسا يطلب منهسم اعتصب المملكة من أبيه وسجته وسجن أباه بعد على عينيه بالقسطنطينية فتخلص اغتصب المملكة من أبيه وسجته وسجن أباه بعد على عينيه بالقسطنطينية فتخلص الفدة بعنة مصاريف للصرة الملك فيلبس) وتعهد بدفع مائي الف وزنة من الفائدة وانه يقدم الماليدين ما يحتاجون النسه من القوت ويتبعهم الى الكنيسة الرومانية وانه يقدم الماليدين ما يحتاجون النسه من القوت ويتبعهم الى والد فلسطين أو يرسل معهم عشرة آلاف محارب فانمة دميجلس مشور مهم و بعد ولاد فلسطين أو يرسل معهم عشرة آلاف محارب فانمة دميجلس مشور مهم و بعد ولاد

معارضة من بمضالرؤساء قرر قبول هذه الشروط المقدمة لهم وآله فى فصل الربيع ينزلون في المراكب ويسيرون الىالقسطنطينية . ثم وردتاليهمرسائل. من البابا بتو بيخهم على ماعز موا عليه فيم يلتفتوا اليه وباشروا في الاستعداد كما تقرر ثم حضر اليهم اليكسيوس نفسه وجددامامهم وسلاته تمسار الصلبيون بالمراكب الى أن وصلوأ مينا دورتسيوس ومينا كورفو وهناك تودى بالامير الكسيوس ملكا ثم ساروا في البحر أيضاً وكما وصلوا الى مدينة أو بلد نادوا بان الملك هو الكسيوس الى ان وصاوا الىمدخل البسفور ورموا مراسهم عند شط مدينة القديس استفانوس ثم قرروا بانتشار أعلامهم على المراكيـ. وبفك القلوع وبمبور كل العمارة في الخليج الكبير وقد ساعدهم الربح الي ان. صاروا تحت أسوار القسطة طينية فطلمُوا الى البرفارسل اليهم ملك القسطنطينية وقنئذ يسألهم عن أمرهم فقالوا للرسول أنا حضرنا لاجل رد المملكة الى الملك الكسيوس بن اسحاق صاحبها الاصلى واذا لم يشأ تسليم المملكة بدون. خرب فاعلمه باتنا سنأخذها بالقوة ثم قرر مجلس مشورتهم بانتقال العساكر إلى الجِمة الثانية لمحاصرة القسطنطينية من كل جهة وكان ذلك في شهر ألقعدت سنة ٩٩٥ وانتشبت الحرب بين الفريقين فتغلبت العساكرالفرنساوية على برج غلطة وأخذوه ووضعوا علمهم فوقه وفى الوقت نفسه تنلبت عساكر البندقية على قطع السلسلة الحديدية التي تمنع المراكب من دخول قرن الذهبودخلوا في قلبالمدينــة وتبعهم نحو عشرين الف مقاتل من الفرنساويين وحاصروا المدينة من البر والبحر و بمد قتال شديد بينهم أُظهر فيه الشجاعة أهل البندقية-والدوجاكل النشاط والشجاعة مع أنه كان كفيف البصر ثم استولى الصليبيون. على المدينة قهراً واضرموا النار في المنازل القريبة من السور اما الملك فأنه هرب في ظلام الليل ونزل في مركب مع خزائسه وسار مفتشاً على موضع ينجيء اليه ثم ان الروم هجموا على السجن واخرجوا منه الملك اسحاقد

و أجلسوه على تحت المكه فارسل إله الصليبيون يطلبون منه التصديق على الشروط التي حروها ولده الكسيوس في مدينة زارا وتنفيذ مفسعولها فهاله المبلغ المعين ولكنه كتمامره واظهر رضاه بالتصديق عليمه ثم أن الصليبيين توجوا ولده الكسيوس ليكون شه يكافى الملكة

#### \* ( ثورة القسطنطينية وامتلاك الصليبين لها )\*

وبعدذلك طاب الصلبهيون من الملك المباغ المدين في الشروط وان تكون . محملكة الروم خاضعة للمابا فحينتذ اجبر اللك اليكسيوس بطريرك القسطنطينية بالاعتراف بسلطة البابا الدينية ثمامر بجمع المسال من الامالي ولكنه لم يتم له تمسديد المبلغ فاخذ جميع الاواني المقدسة التي بالكنائس وحلما وضربها مسكوكات لأجل تسديد المباغ واذلك تضررت الروم باجمها وممازاد ضررها لَّنْ عَسَاكُرُ الصَّلَيْدِينَ الفلامنديين اشعلوا النَّارُ في كنيس لليهود فاحترق والمهبت اللتيران في باقى المدينة فلذلك جاهر ااروم بالعداوة للصليديين بقيادة من بدعي اليكسيوس مورزوفلاوقيضواعلى اللكاليكسيوسوقنلوءتمان إباءالملك اسحاق حات حزنأ علىولده المذكورفانتخبالروماليكسيوسمورزوفك ملكاعليهم واستمدوالحاربة الصليبيين وكذلك الصديميون استعدوا لمحاربة الروم ونزلوافي المراكبوافنتل الفريقان فتأخر الصليبيون وبمسدثلاثة ايامانتصرواعلىالروم واستولوا على المديئة عنوة وأوقموا بأعلمها القثل والنهب وصاروا يجولون في المدينة شاهرى سيوفهم مشعلي مشاعلههم ليحرقوا بهاالدور فأحرقوا اكش منازل المدينة فالتجأت النساء الى كنيسة اياصو فياللاحتماء بهانخرجت الاساقفة والقسس حاملين الاتجبل امامهم يطلبون من الصلبييين الامان وان يبقوا على أهل المدينة فلم يلتفتوا اليهم( فانظر رأفة الصليبيين الذين خرجوامن بلادهم بقصد تخليص قبر المسيح وادعاءهم بالشفقة على مسيحى المشرق كيف فعلوا في مسيحبين

القسطنطينية من القتل والنهب وحرق المدينة )وصاروا يقتلون وينهبون حتى كنيسة الماصوفيا نفسها فقد احرقوا جميع مافيها من الستاير والتصاوير وغيرها ونبشوا قبور الملوك المدفونين فيها واخذوا مابهامن الذهب والاحجار الكريمة ولم يبقوا في المدينسة منز لا يدون بهب وقتل وكذلك احرقوا وكسروا جميع التماثيل المقامة بالميادين السمومية وقد خرج بطريرك الروم هاربامن القسطنطينية حلي الاقدام تاركاً جميع امتمته للهب الصلبيين وهرب مورزوقلا في احتدال أكمراكب

# « تتویج بودوین علی القسطنطینیة وما جری الصلیبین پهاوانتهاء الحروب الصلیبیة الخامسة )

بعد امتلاك الصليبيين بلاد الرومشرعوا في انتخاب احدهم ليكون ملكاً على القسطنطينية فاختاروا ستة أشخاص ومن البندقيين ستة أشخاص وادخلوا الاثنى عشر كنيسة المصوفيا وطلبوا منهم ان بنتخبوا احد الرؤساء الصليبين ليكون ملكافاقا وا بالكنيسة يومين ثم خرجوا ونادوا بان الذي يكون ملكا في ودوين كونت دى فسلاندرا فاقاموه ملكا ثم شرعوا في تقسيم الملكة ووظائفها فاستخدم بودوين أكثررؤساء الصليبيين ليكونوا حكاماً على البلاد الرومية وكذلك أهل البندقية وكان ذلك في سنة ١٠٤٤ ميلاديه الموافقسة لفرنساويين والقسم الآخر لاهل البندقية ثم ان بودوين ملك القسطنطينية قد أرسل رؤساء الصليبين الى الباباطمونه بما امتكره ويستذرون اليه لتأخرهم عن التوجه الى البلاد السورية فقضب عليهم لمخارية اخوانهم المسيحيين ويلفت عن التوجه الى البلاد السورية فقضب عليهم لمخارية اخوانهم المسيحيين ويلفت انتصارات الصليبيين المذكورة على بلاد الروم اقصى البسلاد فسارت خيالة المتصارات الصليبيين المذكورة على بلاد الروم اقصى البسلاد فسارت خيالة المحارات الصليبيين المذكورة على بلاد الروم اقصى البسلاد فسارت خيالة المحارات الصليبيين المذكورة على بلاد الروم اقصى البسلاد فسارت خيالة المحارات العليبية جمية المحارات العمدان اليها ولساء

استوطن الصليبيون القسطنطينية ارسلوا الىالبلاد حكاماو عساكر منهم فكانوا كلافهوا الى مدينة لاخضاعها يخرج عليهم الروم ويقاتلوم هم هكذا تفرقت عساكر الصليبين في جميع البلاد وممن عصاهم أهدل بالماريافا سروا بودوين المذكورو قتلوه فجلس بدلاعته اخوه هريكوس دي هالينولت ملكا على القسطنطينية ثم ارسلوا الى بلاد فرانسا وايطاليا يطلبون النجدة منهما مستميين بأهلهما وقد أقامت هذه المملكة تحت حكم الفرنساوية نحوسبمة وخمسين سنة ثم استردها الروم منهم وهكذا انتهت الحروب الصليبية الخامسة بدن محاوبة اوقتال مع المسلمين

### ﴿ مناوشات الصليبيين والملك العادل ﴾

واما الملك العادل طل متمتماً علكه العظيم وكل انقضت هددة بينه و بين الصليبين جددها وفي سنة ع ٥٠ حرج الصليبين الذين بطر ابلس و حصن الاكراد واكثروا الاغارة على بلد حمس وولايتها و نازلوا مدية حمس وكان جمهسم كثيراً فلم يكن لصاحبها اسد الدين شيركوه بن محد بن شيركوه قوة على دفعهم ومنعهم فاست جد بالظاهر فانه سير اليه عسكراً اقام عنده ومنم الصليبين عن ولايته وفي احد الا الظاهر فانه سير اليه عسكراً اقام عنده ومنم الصليبين عن ولايته وفي هذه السنة أيضاً خرج أهل قبرص على الاسطول المصرى فاخذوامنه مراكب وأسروا من بها فارسل الملك العادل الى الملك أمورى صاحب عكا في رد ما أخذوه وقال له حيث اتنا في صلح فام غدرتم باصحابنا فاعتذر الملك أمورى وقال ان أهل قبرس ليسوا في طاعتي بل هم ايمون القسطنطينية ثم انه حصل علاء بقبرس و تمذرت عليهم الاقوات فذهب أهلها الى القسطنطينية ثم انه حصل غلاء بقبرس و تمذرت عليهم العادل أمورى صاحب عكا فلم ينفصل حال شرح الملك العادل من مصر بالعساكر الكثيرة وقصد مدينة عكا فسالح صاحبها شرح الملك العادل من مصر بالعساكر الكثيرة وقصد مدينة عكا فسالح صاحبها

على قاعدة استقرت باطلاق اسرى المسامين وغيرذلك ثمسار الى حمص ونزل على بحيرة قدس وجاءته عسا كرالشرق وديار الجزيرة ودخل بلاد طرا بلس وحاصر موضعاً يسمى القليمات واخذه صلحاً واطلق صاحبه وغم مافيه من دواب وسلاح وخربه وتقدم الى طرا بلس فنهب واحرق وسبى وغم وعاد الى بحيرة قدس وترددت الرسل بيته وبين الصليبيين في الصلح فاصطلحوا

## ﴿ موت الملك اموري صاحب عكاوتميين خلفه والتحريض على الحروب الصليبية السادسة ﴾

قى سنة ٣٠٦ مات الملك أمورى ملك سوريا وماتت زوجته فأرسله الصليبيون المقيمون بسوريا الى الملك فيلبس اوغسطس ملك فرانسا يحبرونه بذلك فيين يوحنا بريانا ملكا على سوريافرضى به البابا وباركه وسار يوحنا المذكور الى فلسماين فقابله الصليبيون باحتفال عظيم وتوجوه بتاج الملك عليهم ولمساحبس هذا الملك داخله الطمع فارسله الى البابا والى ملوك أوروبا يطلب اليهم تجريد عساكر صليبية سادسة لاجل تخليص القدس من المسلمين والاستيلاء على جميع البلاد الاسلامية بسوريا

#### وابتداء الحروب الصليبية السادسة كه

(التحريض على الحروب الصليبية النادسة والصليبيون الفتيان ومؤتمر رومية) للسا أرسل يوحنا بريانا ملك سوريا الى البابا والى ملوك اوروبا كا تقدم ارسل البابا الى الاساقفة ورؤساء الكنائس في جميع المالك الاوروباوية بالحضور الى رومية لمقد مؤتمر بذئك ولماوصلت رسل يوحنا الله كورا لى بلاد أوروبا صاروا يحثون الناس على الحروب الصليبية فتجمع كثير من الشسبان تحت اسم الصليبين واتتحذوا الصلبان على صدورهم وساروا مجدين واجتازوا

الجيال الالبية وافليم لومبارديا ونزلوا علىايطاليا وامامهم راية الصليب لاجل نزولهم فى المراكب وتوجههم ألى فلسطين فلمساعلم بذلك البابا باركهم ونزل ا كارهم بالمراكب فداهمتهم عواصف بحربة فاغرقتهم بمزا كبهم قريباً من الشطوط فامر البابا بانتشالهم ودفنهم بالشاطىء وبني عليهم كنيســة دعاها كنيسة الفتيان الأبرار وتشتت باقي الصليبين الفتيان بعد ذلك في البلاد فمهم من رجع الى بلاده ومنهم من خدم في فلاحة ارض أيطاليا وفي سنة ٦١٣ انمقد المؤتمر في مدينة رو ميــة بكنيسة القــديس يوحنا تحت رئاــــة البابا اينوشانسيوسوقداجتمع فيهماينين على ٥٠٠ من الاساقفة ورؤساء الكنائس وكذلك بطريرك القسطنطينية وبطريرك القدس ووكلاء كل من اللك فريدريكوس ملك النبسا وفيلبس ملك فرانساوملكالانكليزوملك هونكريا فقام فيهم البابا خطيبا بفصاحة يصف لهمةمب مسيحى الشرق ومايتاسونهمن المذاب وانالقدسمفطي بازار الحزن الاسودوبقيد بسلاسل حديدية تحت عبودية الاسلام وصاريحتهم علىحض جميع السيحيين تحضيرعما كرصليبية سادسة كي تنقَذ قبر المسيح من أيدى المسلمين وبمد عدة جلسات تقرر بان اليابا والكرديثالية يقدمون عشر مداخياهم لنفقات هذه الحرب المستجدة وكذلك الكنائسيين روساء وحرؤوسين يتسدمون نصف عشر مداخيلهم وتمهد جميع ملوك أوروبابرضاء تام على أبطال الحروبمن بلادهممدة خمس سنوات وفي سنة ٦١٣ توفيالبابا المذكور فتمين خلفاً لهالبابا أوتوريوسالثالث ولمسا توسد السدة البطرسية حذا حذو سلفه فىالتحريض على الحروب الصليبية السادسة فارسلمن عندءوفوداً الىجميع ملوك اوروبا بالتحريض والحثعلى تجهبز الحروب الصليبية المذكورة وذكرهم بوعودهم

#### \*(سفر العما كرالصليبية السادسة)\*

استمدالسفرتحت علم الصليب كل من الملك اندراوس التانى ملك هو نكريه وليه بولدس دوك دي اوطريش و دوك بافير اوغيرهما من الامماء والقواد فساروا الى ان وصلوامدية سيولاترو وهناك انتظر واقدوم المرا كبمن البندقية كي وصلهم الى فلسطين وسافر من ممسيليا وجينوى وبرنيداس جيوش كثيرة في المرا كب الى فلسطين فسبقوا ملك هو نكرياد من ممه وكذلك هو كزالاول سلطان قبرض قائه عند ما علم باخبار هذه الحيوش الصليبية السادسة أخذ معه أشراف دولته وصلوا الباكان زادهم قد قل وأرض سوريا كانت وقتلة بجدبة فاضطروا للخطف والنهاكان زادهم قد قل وأرض سوريا كانت وقتلة بجدبة فاضطروا للخطف والنها عن فسارمها توا الى المادل بمصر فسارمها توا الى الشاهم

## (محاربة الصليبيين مع الملك العادل وسفر هم الى مصر وسفر ملك هو نكرياوقدوم صليبيين آخرين )\*

لما وصل الملك العادل الى الرملة ومنها الى اللدبرز له الصابيه و من عكم فسار العادل تحوهم فوصل الى نابلس عازماً على ان يسبقهم الى اطراف الله دما يلى عكا ليجميها منهم فساروا هم فسبقوه فنزل على يسان من الاردن فنقدم عليه الصلبيون في شعبان سنة ١٦٤ ه عازمين على محاربته لعلمهم أنه فى قنيل. من العسكر لان جنوده كانوا متفر قين في البلاد فلمارأى العادل قربهم منه لمبران يلقاهم فى من معه خوفاً من هزيمة تكون شراً عليه وكان حازماً كثير الحذر فنارق بيسان نحو دمشق ليقيم بالقرب منها وبرسل الى البلاد و يجمع العساكر فوسل من المساكن في بيسان من الدخائر.

وكانت كثيرة ونهبوا البلاد من بيسان الىبانياس وبثوا سراياهم في القرى الى ان وسلوا الىخسفين وأطراف السوداء ونازلوا با<sup>ن</sup>ياس وأقاموا عليها ثلاثة ألميمثم عادوا عنهاالى مرجعكا وأقاموا بهأيامآ شمخرجوا منهالى صوروقصدوا بلد الشقيف ونزلوا وبينهم وبين بأنياس مقمدار فرسميخين فنهبوا صميدا والتقيف وعادوا الىءكاوكان هذا فىالنصف الآخير منرمضان تمسيرالملك العادل ولده الملك المعظم عيسى صاحب دمشق فى قسم من حيشه إلى ابلس اليمتع الصليبين عنالقدس أماالصليبيون فأنهم ساروا بجمعهم الى أن وصلوا قلمة الطور وهي قلمة منيمة على رأس حبل بالقرب من عكا كاز العادل فــــد بناءًا حديثأ فتقدماليها العلمبيون وحاصروها وركبوا عليهاالمنجنيقاتوآ لات الحصار وزحفوا اليها وصعدواعلى جبلها حتى وصلوا الىسورهاوكاد وابملكونه ثمار تدوا عن القلمة وتركوها وساروا الى عكاو بمدرجوعهم حصل لهم فشل لان ممسكرهم كانامركمبأمن تلانةرؤوس وهمملك هوانكريا بمساكره وملك قبرص وملك سوريا وكان مسكرهم مقسهاتم ان ملك قسبرص مرض ومات وكان عازماً على الرجوع الى مملكته وكذلك ملك هو نكريا عزم على الرجوع أيضاً ولكنسه خاف لوم الصابيين فأبقى نصف جيشـ به في سوريا تحت قيادة بوحنا ملك سوريا ورجع هو ألى بلاده شموردت عساكرصليبية أخرىمن بلاد فرنساوا يطاليا عوكمانواقدتأخروا عزالمسير لمحازبة مسلمىاسبائباولمساوصلوا الىعكافرح جميع الصاببيين والمسيحيين بقدوءهم وعقدوا مجلس مشورتهم فقررسفر جميع الصاببيين حمق سوريا الىالديار المصربة ومحاربة المسلمين هناك

#### ﴿ عاصرة الصليبين لدينة دمياط ﴾

قصد الماييون مدينة دمياط فوصلوها في يوم الثلاثاء لا ربيع اول سنة ١٠٥ وهم تحو من ٧٠ الف فارس و ٤٠٠ الف راجل غيمو اتجاء دمياط في البر المرقمة وعفرواخول معسكرهم خندقاً وأقام اعليه سوراً وشرعوا في قتال برج دمياط وكان برجاً منيعاً في سلاسل من حديد غلاظ تمتد على الني التمتع المراكب الواصلة في البحر الملح من الدخول الى ديار مصرفي النيل وكان البرالذي نرك عليه الصليبيون حزيرة عاطة بالنيل من جهة وبالبحر الملح من الاخرى يقال لها جزيرة دمياط وكان المسلمون في مدينة دمياط محاصرين حصاراً منيماً من البحر والبروالسلماة عمدة وبن البرج والسور في النيل المي القاهرة حن المبرون امتلاك ذلك البرج لانهم اذا ملكوم عكنوا حن المبور في النيل المي القاهرة



( صورة برنج دمياط واستيلاء الصليدين عليه )

وكان هـ ذا البرج مشجوعاً بالمقاتلة تأتى اليه المؤن من دمياط على جسر خشبي منصوب في حرض النسيل وقد الكسر ذلك الجسر بعد مدة فاعتم المصليبيون تلك الفرصة واحسطندوا برجاً خشياً تعسبوه على مركبين (٢٢ ـ م) موسوقين قيود آوكان جميع الصليبين بقيادة يوحنا بريانا ملك سوريا وليوبولدوس دي اوطريش فازلوافي البرج الخشبى ليوبولدوس برجاله وسادوا في النيلماجة يرج المسلمين فامارأي المسلمون ذلك تجمهروا في البرج والسور وأخذوافير مي السيام والحراب والحجارة والمنجانيقات على برج الصليبيين فلمست به النار نخاف المنه بن بنيا الملك الكامل قدوم الصليبيين ويحاصر جمه دمياط وكان يخلف أباد الملك المادل على ديار مصر فخرج بمن معه في الماثر بم من وقوع الماثر بخسبر الصليبيين وأمر والحائر بخسبر المسلمين وأمر والحائر بقبر ممه من الساكر كنزلة العادلية قرب دمياط وامتدت عساكره الى دمياط ليمنع الصليبيين من السور والقتال مستمر أربعة أشهر والملك العادل يسير العساكر من اللاد الشامية شبئاً بعد شيء

#### ﴿ وَفَاهُ الْمُلْكُ الْمَادُلُ ﴾

كان الملك المادل نازلاء والصفروقد أرسل المساكر الى ولده الكامل بالديار المصرية كما تقدم ثمر حلمن مرج الصفر الى عالقين فنزل بها ومرص واشتدم شمر عن هذاك الى رحمة الله في سابيع جمادى الاخرى سنة ١٠٥ وكان مولده سنة ١٥٠ وعمره ٧٥ سنة وكانت مدة سلطنته يمصر نحو عشرين سنة أواقل وكان حاز ما متيقظاً غزير المقل سديد الآواء ذامكر وخديمة وصبوراً سعيما يكره ويفقي عنه واتسع ملكه وكثرت أولاده ورأى فيهم ما يحب ولم راحداً من الملوك في أولاده مالقاه العادل فيهم من القوة والشيجاعة والملك وخلف الماك العادل سنة عشر ولداً ذكراً غير البنات ولما توفي لم يكن عنده احد من اولاده حاضراً فحضر اليه إنه الملك المعظم عيسى وكان قد أرسله الى نابلس حن القدس فكم موت أبيه وحمله في محفة وجول عنده خادماً وطبيباً واكا

الى جانب المحفة والشرايداريصاح النسراب ويحمله الى الخادم فيشر به ويوهم الناس السلطان شربه الى اندخلوا به قلمة دمشق وصاوت اليها الخزائن والبروتات فأعلن موته وتسلم اينه الملك المظم حميع ما كان ممه ودفه بالقلمة ثم نقله الى مدرسة المادلية

## ﴿ محاربة الصليبيين بارض دمياط ودخو لهم حتى اشمو ن طناح واخماد ثورة المسلمين ﴾

لمسابلغ الكامل موت أبيه وهوبمنز لةالعادلية استلمزمام الاحكام أمالصابيبوت فألحوا فىالقتال ولاسها عند ماعاموا بموتاللك العادل وقطموا السلاسل الق كانت تنصل بالبرج التجوز مراكبهم في نهراانيل ويشكنوا من البلاد فنصب الملك الكامل بدلااسلاسل جسراً عظها في عرض النيل فنانل الصليبيون تتالا شديداً الى ان قطموء وكان قدانفق عليه وعلى البرج ما ينوف على سبعين ائف دينار وكان الكامل يركب فيكل بومعدة مرار من العادلية الى دمياط لتفقد الاحوال واعسال الحيلة فى كمايدة الاعداء فامران تغرق المراكب في النهل لتمتع الصايبيين عن الابحار فيه نسمدالصليبيون الىخليج هناك يعرف بالازرق كانالنيل بجرى فيه قديمًا فحفروه وعمقوا حفره وأجروافيه المساءالي البحر الملح وأصمدوا مراكبهم منه الى بورة على أرض جزيرة دمياط قيالة المنزلة المسكّر فيه الكامل. ليقاتلوه منها فلمسانزلوا فىالبورة ابتدأوا بقتاله بحرآ وزحفوا اليسه مرارأ فلز . يظفروامنه بطائل ولم يتغير على أهل دمياط شيء لانالميرة والامسدادكانت تصل اليهم والسيل يحجز بينهم وبين عدوهم وأنواب المدينة مفتوحة ليس عليها من الحصار ضيق ولا ضرر وكان العربان يُعيروا على الافرنجني كل ليــلة-مثى منموهم الرقاد خوفاً من غاراتهم نقوى طمع العرب في الصليبيين حتى صاروا يخطفونهم نهاراً ويأخذون الحبم بمن فيها فحكمن لهم الصليبيون عدة كمناء

وقتلوا منهم خلقاً كثيراً فكفوا عن مناوشهم . ثم أدرك الناسالشقاء وهاج البحر على مخم المسلمين وأغرقهم فعظمالبلاء وتزايد الفهوألح الصليبيون في القتال حتى كادوا يملكون كل مال المسامين والملك الكامل يرسل الرسال الى الجهات ويستصرخ اخوته ويستنجد أهل الاسلام علىالنصارى ويخو فهممن غلية الصلبيين ولا من مجيب. وفي اثناء ذلك الرت بين رجاله أنورة كان زعيمها عمادالدينأ حدبن المشطوب أحد كبراءالرجال على ان لايقبلو االسكامل عايهم سلطاناً جد أبيه وكان ذلك باتفاق نمع أخيه الملك الفائز فوقع الملك الكامل في حيرة وأوجس خيفة علىمنصبه ولم يرمن ينجده فسارمن العادلية الى قرية تدعي اشمون طناح (اشموم نطاح) بجريدة فأصب عالمسكر بغير سلطان فركب كل انسان شهم هواه ولحقوا بالكامل ولم يتمهلوا لاخذ شيء من خيامهموذخائرهموأموالهم وأسلحهم كل ذلك والصليبيون في البر الثاني لايدرون . وفي ٢٠ القمدة سنة ٦١٥ بلغهم ماكان من أمر المسلمين فعبروا النيل الى يرد، يباط (البرالشرقي) آمنين لاينازعهم منازع وغنموا مافي معسكر المسلعين ممسا تركومهن أمتعتهم وغيرها وكان شيئاً لابحيط به الوصف فلمب بانم السلطان الكامل ذلك داخله وهم عظيم وأوشك الريفارق البلاد لابه أصبيح لايثق بنفسه ولا بمن حوله أمامدينة دمياط فبقيت محاصرة وقدشدد الصايبيون عليها برأوبحرأ وكانت تلك السنة ليس أشدمنها وطأة على المسامين وقدأخذ اليأس منهم مأخذاً عظها فنهاهم هى ذلك الشأن وفدت عليهم نجدة من الشام بقيادة الملك المعظم عيسي أخي الملك الكامل وكانقدتولي علىدمشق بعدأسه العادل فلما علمءًا حل بجيوش أبيه جعدوفاته آتى فى عدة من رجال الشام فأطلمه الكاسل على الحال سرآ وأسراليه إن رأس هذه الطائفة أبن المشطوب فجاء الملك المعظم نوماً على غفلة الىخيمة ابن المشطوب واستدعاه فبخرج اليه فقال له أريد ان أفاوضمك سرا فى خلوة وسار معه وقد جرد المعظم جماعة نمن يسعد عليهم ويثق بهسم وقال لهم اتمعونا ولم يزل المعظم يشاغله بالحديث ويخرج معه من شيء الى شيء حتي أيدد عن المسكر تمقال له ياعماد الدين هذه البلاد لك وتشهى ان سهال اوشيئاً من النفقة شمقال لرجاله تسلموه حتى تخرجوه من الرمل فلم يسمه الا المثنال الامر لانفراده وعجزه عن الحد لفة وعاد المنظم المأخيه الكامل وأطلمه على ما جرى ثم جهز أخاه الملك النائز شريك المتأمرين المحالموسل لاحضاو النحدة منها ومن بلاد الشرق فحات بشجار وكان ذلك خديمة لاخراجه من البلاد فلما خرج هذان الشخصان من المسكر محلات عزائم من بقي من الامراء الموافقين لهذا ودخلوا في طاعة الملك الكامل كرها لاطوعاً

وقدوم نجدة للصليبين بقيادة ببلاجيوس وهدمسور البيت المقدس

ظل البابا انور بوس آلناك يحث ملوك اوروبا لنجدة اخوانهم الصليميين حتى اجتمع لكلمته حيوش كثيرة من بلاد النمسا ويزا وجنوى والبندقيسة وانكلنرا وفرانسا فأرسلهم الى اخوانهم بدمياط بقيادة الكردينال بيلاجيوس بصقته نائب بابوى وأرسل معه خزائن المسال الذى جمعه باسم الحروب الصليبية فسار السكر دينال المذكور بساكره الى ان وصل الى معسكر الصليبين باراضى دمياط و بعديسير عاد الملك المعظم الى دمشق لينظر في أحوال رعيته ثم خشى من الصليبين ان اه تلكوا دمياط ان يمدوايدهم الى او رشليم (القدس) فتقوى سلطتهم فأمر بهدم أسوارها حتى اذا ملكوها لاتزيد قويهم شيئاً يستحق الاعتدار

« (تشديد الحصار على دمياط واستيلا · الصليبين عليها »

شبدد الصليميون الحسار على دمياط ومنسوا القوت من الوصول البها وحفروا على ممسكرهم الحيط مدمياطخندقا وينوا عليه سوراً وأحسل دمياط يقاتلونهم أشدالقتال ويمسامونهم وقد نفذت من عدمهم الاقوات وغلت الاسمار

والملك الكامل كانلايزال فىأشمون ناظراً الىءمياط وهيمحصورةولايتمدر لأن بصلاليهاوخشي أخبراً ان بيأس أهلها من المساعدة فيسلموا المدينة فانتدب أحدالجاندارية المدعوشهايل للدخول الى دمياط لينشط من فيهاو يعدهم بالانقاذ فكان يسبح فيالنيل اليان يصلالي أهل دمياط فيوصل البهم الاخبار ويطمنهم ويعود وبقي علىذلك مدة فحظى بذلك عند الكامل وتقرب منه حتى جعله والياً على القاهرة واليه تنسب خزانة شهايل بالقاهرة . وفي أثناء حصار دمياط قاسى المسيحيون في داخلية البلاد اضطهاداً شديداً وكان في الاسكندرية كنسة قديمة اليناء علىاسم القديس مرقص هدمهاالمسلمون خيفةان يباغت الصليبيون الاسكندرية من أجلها فيتخذونها حصناً لانها كانت حصينة البناء كثيرة الاعمدة وُجِمَاوِها بعد ذلك جامعاً ولا تزال آثارها الى هذا العهد بقرب باب القيارى . ثم دخلت سنة ٦٩٦ وقد غلت الاسعار بدمياط بمــا هو فوق الحد خبلغ نمن البيضة عدة دنانير وكان رجال الملك الكامل ينفذون الاقوات الى أهل دمياط بحمل مختلفة فكانوا يأتون بجمل ويشقون جوفه ويملؤنه فراخا وفاكية وتتيلا وغيرذلك شميخيطون جلده عليها ويرمونه فيالنيل فيسير منحدراً مع الحجرى فاذاجاء أمامدمياله نزل منفيها اليهوأخذوه واقتاتوا بمساكان فى جوفه وكان السليبيون يمرفون أحياناهذه الحيل فيأخذون الكالمؤن ثم توالت هجماتهم على من في المدينة فقانلوهم قتالا شديداً خصوصاً جميات الرهبان (جمعية الهيكليين وجمية التيطونيكين أي جمعية الشريط الازرق التي أسسهار يكاردوس قلب الاسد ملك الانكليز) ثم أمرال كردينال بيلاجيوس اذيتحد جميع الصليبين للحرب حقعة واحدة برأوبحرأوان يتسلحوا بالزروخ والزرديات فعانموا السلالم على الاسوار التسلقوها وشددوا الحرب فجاهدالمسامون حق الجهادوا حرقو اسلام الصليبين بقذفالنبران عليها وهجمواعلىالصابيين هجمة قوية فقتلوامهم كثيرأوأغرقوا كشيرأتم كرالصليبيون عليهم واشتدالقتال فعلم بذلك الملك الكامل فسار بحيشه

وهجم علىخم الصليبين لردهم عن محاربة المدينة فالنزمواقالهورجع بعصهم عن المدينة واشتدالنزال بين الملك الكامل والصليبيين وبين هؤلاء ودمياط فانكسرتالمساكر الصليبية في هذه الوقعة وقتل مهم كثير وانهزم مهم كثير فأتبع الملك بوحنا ملك سوريا المنهزمين ليردهم وصار يرسل الى كل فار من يرجمه ودامت هذه الحال بنهم أي كلماضيق الصاييون علىأهل دمياط يصعد المساسونالي أعلا البرج ويوقدوا نارأ لشظرهم عساكرالملك الكامل فيعلمون بان أهلالمدينة فيضبق فيهجم الملك الكامل بمساكره على مخم الاعداء فيرتدون من محاربة المدينة ليحاربوا الملك الكامل وكانت تنواصل النحدات من أوروبا الى الصليبيين بتحريض البابا • وفي آخر الامرزاد الضيق في المدينة وكثرت الموتى جوعاوامتلاً ت مَشَّاكمهم وطرقات البلد منهم وعدمت الاقوات حق لم يبق عندهما لابعض القمع والشعير \* وفي يوم الثلاثاء ٢٥ شعبان سنة ٦١٦ هجم الصليبون على دمياط فاستولوا عليها وكانت مدة الحصار جيمها ١٦ شهراً و٢٢ يوماً فدخلوهاواحكموا السيف في من بق فيهامن الاحياء الى انتجاوزوا الحاد يغي القتل وكانت الابخرة القاســدة تتصاعد عن جنث الموتي فتلحق الاحياء بهمهم وكانت تلك الحبث متراكمة في الاسواق والبيوت وعلى الاسرة فكان يموت الابن جومًا وليس من يسسى الى دفنه فيبني في مكانه فيلحقه الاخ ثم الام ثمالابوهكذاوجمل الصليبيون الجامع الكبيرالذي يدمياط كنيسة لهم بسم القديسة مربم

# \* (في شقاق الصليبين وبناء مدينة المنصورة )\*

بعداستيلاء الصليبيين على دمياط قرر مجلس مشورتهم بان تكون دمياط تابعة للملك بوحنا فقى برياناملك سوريا و فيااتصل خبر سقوط دمياط بالملك تالكامل رحل بعسكره بعدسة وطها بيوهين ونزل قبالة طلخا على رأس مجر إشموم ورأس محردمياط ليمنع الصليبيين من المسير الى داخلية القطر محراً وخيم في الحداد الذرلة واقام معسكر هعناك وكان الصليبيون قدقر روا سرعة المسير الى القاهرة ومحاصرتها حصل شقاق بين رؤسائهم وخصوصاً لان الكردينال بيلاجيوس كان متبر نفسه الرئيس الاعلى على جميع الصليبيين وجميع الرؤساء دونه وتبسة والملك يوحنادى بريانا ملك سوريا يمنقد المهو الرئيس والكردينال بصسفة وثيس دبني فزاد التنافر بيهم ففصب الملك يوحنا وعاد الممدينة عكا بعسكره ومعه الأسرى وترك بالى المنافر بيان فدمياط وقدمت على المسير من فرائسا والنمساء وايطاليا ففر المسارة المسارك المسير مهدفارسل وفداً الى الملك يوحناكي ستسمحوه ويرجع الى مسكر الصليبين وقدحسنو ادمياط تحصيناً عظما وبنوا رجاهم في القرى يقتلون معهون ويأسرون

أماالمك الكامل فاله أخذ في تحصين ممسكره في المنزلة فاص بيناه الدور والفنادق. والحمامات والاسواق المي ان صارت مدينة عظيمة و القيوها بلنصورة اشارة المي انتصاره على الصليبين هندك كاسيأتى وكتب الى المسلمين في سوريا يستحثهم على محاربة الصليبيين واخراجهم من ديار المسلمين

## ( ماجری الصلیمین بعد فلك واستیلاء السلمین علی دمیاط)

ولماعادالملك يوحنا دى بريانا الى مسكر الصليبين اسقد مجلس مشورتهم وقرر سرعة المسير خاصرة القاهرة فتركوا أمتمتهم ومؤنتهم في دمياط بمسدان اقادوا فيها حامية كافية وساروا إلى ازوصلوا مجاه المتصوره فيا هوا مام سراى المتصورة الآن وعسكروا جناك وكان عدد الصليبين الذاذ تحو مائتى التسامورة الآن وعشرة آلاف فارس فقدم المسلمون شوانهم مامالمصورة وعدتها

مانة قطعة فاصبح المسلمون في ضبق · فامر الملك الكامل ان ينادى بالمسلمين. للجهاد من سائر القطر فاجتمع الناسمن سائر النواحي من اصوان الى القاهرة ونودي بالنفير العام أيضاً فما بين القاهرة الى آخرالحوف الشرقي فاجتمع عالم. كِثير وانزل السلطان على ناحية شار مساح الف فارس في آلاف من العربان لحولوا بين الصليبيين ودمياط وسارت الشوائي. ومعها حراقة كبيرة على رأس يحر المحلة وعلما الامسر بدر الدين بنحسون فانقطمت الميرة عن الصليبين من المنبر والبحر \* وفي اثناء ذلك أنت النجدات للملك الكامل من الشام والشبرق يتقدمها الملك الأشرف موسى بن العسادل وعلى ساقتها اللك المعظم عيسى فتلقاهماللك الكامل والزلهم عنده بالمنصورة في ١٣ جمادي الاخرى. سنة ٢١٨ وتنابــع مجيء الملوك حتى لمفت عدة حيوش المسلمين تحو أربعين الف فارس فحاربوا الصايبيين وأخذوا منهم ست شواني وأسروا منهم النين وليفآ فنضعضعوا وضاق بهم المقام فخابرهم الملك الكامل بامر الصاح أيخرجهم من بلاده فمرض عليهم أن يعطيهم بيت المقدس وعسقلان وطبرية وحبالة واللاذقية وسأتر الاماكن الثي نتحها الســـلطان صـــلاح الدين الاالشوبك والكرك لانهما أصبحتا ملسكا خاصاً له فالهما بالارثِ من السلطان صلاح الدين وطاب البهـم في مقابل ذلك ان يردواله دمياط وينسحبوا من القطر المصرى فانمقد مجلس مشورتهم ورضى كلمن بوحنا ملك سوريا وغيره من رؤساء المساكر وأما الكردينال فابي ودخله الطمع ويمد مجادلات أقررأى الصليمين على طلب أينك المدينين ومبلغ ٣٠٠ الف دينار تعويضاً لما سببه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق بهدم أسواريت المقدس فامتنع المسلمون عن التسليم لهم بذلك ثم بعثوا سرية من وجالهم لتسمير سرا من وراء معسكر الصليميين وتمخرق سمدترعة المحلة وكانالنيل في معظم ارتفاعه قطافت مسام البرعة حتى أغرقت جميع الاراضي التي تفصل حيش الصليبيين من دمياطم

فاصبحوا علىأرض مثل الجزيرة وقد حال المساء بينهم وبين نجسدة أصحابهم لحخافوا سوء المصير وبانوا يشكون قلة الطمام وكثرة المياه ولميكن باقيآ بدنهم ويين دمياط الاطريق ضيق فامرالسلطان بنصب الجسور عند أشمون طناح غمرت العساكر علمها وملكت تلك الطريق فاضطرب الافرنج وضاقت علمهم الارض · واتفق مجيء مرمة عظيمة مدداً للصليبين حولهـ عدة حراقات وقدملئتكاما بالميرة والاساحة فقاتلها شواني المملمين حتى ظفرت بها فانصل خلك بالصليبيين فزاد خوفهم وتدموا علىرفضهم المعاهدة المارذكرها فطلبوا حن الملك الكامل الامان على أن ينسحبوا من القطر المصرى جميه ولايطلبون الذلك مقا لانقبل منهم الكامل في ٧ رجب سنة ٦١٨ هجرية بان يعطي كل من الفريقين رهائن فأعطى الصليميون الملك يوحنا دى بريانا المكعكاوالكردينال بيلاجيوس نائب اليابا وحناً وأعطى الملك الكامل ابنه الملك الصالح وكان سنه ٥٠ سنة وجماعة من الامراء فسار الصليبيون الى دمياط وسلموها للمسلمين في ٩٩ وجب بمدان كانو اقدأج بدواأ نفسهم فيتحصينها وخرجو امن القطرو بمدخر وجهم بقال جاءت نجدة عظيمة في البحرالي الصليبيين فشكر المسلمون الله لتأخرها الى ذلك الحين ثم ارسل الصليبيون الملك الصالح ومن معه الى أبيه فأرسل لهمرهنهم وتفرق الناس الى بلادهمودخل الملك الكامل دمياط باخوته وعساكر موكان ايوم حخوله اليها احتفال عظيم ممادواوأ قاموا بالمنصورة أيامانأ تشمده هناك القاضي الرئيس هنة الله بن محاسن قاضي غزه

حبانا اله الخلق فتحاً لـما بدا ﴿ مَنْهَا وَانْعَامَا وَعَنَّا مُؤْبِداً ﴿ وأصبح وجهالشرك بالظارأسودا طغاة وأضحى بالمراكب مزيدا صقيلا كاسل الحسام الهندا

هنداً فإن السمد حاء مخسلاً وقداً نجز الرحن النصر موعدا تهال وجهالارض بمد قطوبه وااطغى البحرالخضم بأهلهاا أقام لمذاالدين منسل عزمه

فلم ينج الاكل شلو مجندل ثوى منهم أومن تراه مقيدا ونادى لسَّان الكون في الارضرافياً عَبْيرُهُ فِي الحَافِينِ ومنشدًا أعبادعيسي انعيسي وحزبه وموسي حميماً ينصران محمدا فكانتمدة نزول الصليبين على دمياط الحان أقلمواعنها ثلاث سنين وأربعة

أشهرو١٩ يومأمنهامدةاستيلائهم على مدينةدمياط سنةوعشبرةأشهر و٧٤ يومآ ثمسار الملك الكامل الى مقر ملكه في القاهرة والتقل من دار الوزارة التي كانت الى ذاك المهدمنز لاالخاناه وسكن القلمة

## وماجرى للملك فريدريكوس الثاني باوروبا واستيلائه على القدس صلحاً ﴾

وبعدرجوع يوحنا دى بريانااليءكا وجدتما كتهفي ضمف زايد من القوة والمال فسافر ألى أوروباطالباً المونة من ملوكها فوصل الى البابا انوريوس التالث فقابله باحترام وكتب لهمنشورات الى جميع الملوك بالتحريض بارسال تجريدة صليبية لاستخلاص القبرالمقدسمن أبدىالمسلمين تمساريوحنه الي جميع الملوك بهذا الشأن فمسا التفتوااليه وكان ملك النمسا فريدريكوس الثاني عند وفاة والدم صغيراً فاقم عليه وصياً ليا بالينوشانسيوس الثالث الى ان بلغ وتسلم ، لكته فلذلك كانت البابوية ذات دالة عليه فكـ تب اليه اليابايحرب على المسير بنفسه الى سوريا وتجديدالحروبالصليبية ثمسمي فىزواج فريدريكوسالمذكور بابنة يوحنا سلطان سورياالمدعوة بولاندا لتوثيق العلاقة بيهماوتمالاحتنال بهذا الزواج فيمدينة رومية وفي اتما ذلك جددةر يدر يكوس القسم بمسيره الى فلسطين وتخليصه قبر السيح من بدأعدائه واستعدللسفر وقدنادوافي أوروبا بذلك فحضراليمه جملة هساكرمن الانكليز وفرانسا والمانيا والنمسا وغيرهم وتعين لاجباع العساكر مدينة بربيدس وكان من الرؤساء الذين قبلو االسفر الحروب الصليبية دوك دى بافير

ودوك دىأوطريش ولويسلاندغهافاوساروا بالجيوشفاتحدواءم عساكرالملك قريدريكوس في المدينة المذكورة فاخذيحتهم البابا بالمسير فنزلوا بالمراكب في سنة ٦٢٤ ه وبعدمسيرهممن الميناهاجت علبهم العواصف فتشتت مراكبهم وبعد علاتة أيام عدل الملك فريدر يكوس عن المسير الى فلسطين ورجع بمساكره الى مدينة إنرانتا أماالاميرلاندغرافا فبعدنزوله فيالبحر أخذته حمى فالحق بفريدريكوس واجمًا الى الميناالمذكورة وبعد أيامةليسلة توفى • وكان البابا انوريوس قد توفى وتمين خلفأله الباباغرينوريوس التاسعوهوالذىاحتفل بنزول فريدريكوسالى البحرولمابانه عدوله عن السفرورجوعه تكدرواعتبره عاصياً • ولذلك أرسل منشوراً الىجميع ملوك أوروبا يعلنهم فيهبحرمان اللك فريدريكوس فحارب اللك المذكور البابآ برومية وأهان اهانة شديدة أمام الهيكل المقدس وألزمه بالخروج من رومية وفي ٦٢٥ ه سافر برأقاصداً القدس ولمـــاوصلالىسوريا لم يقابله الصليبيونهناك لملمهم انه محرومهن البابا وكان الملك الكامل صاحب مصرقد خرج منها إلى الشام بعد وفاة أخيه المعظم يريد امتلاك دمشق من ابن أخيسه صلاح الدين داود ابن المعظم والسمع بذلك داود المذكور أرسل الى عمسه الملك الاشرف صاحبالبلاد الجزرية يستنجده ويطلب منهالمساعدة علىدفع صمة الكامل فسارالى دمشق فترددت الرسل بينهم في الصلح فاصطلحاوا تفقا وسار الملك الاشرف الىالملكالكامل فلما اجتمعاترددت الرسل بينهما وبين الملك قريدريكوس واستقرت القاءدة على ان يسلموا البيت المقدس بشرط ان يبتق الجامع مع المسلمين ولايشرض أحد من الصليبين للمسلمين فاستعظم المسلمون ذلك وأكبروه ووجدواله من الوهن والنألم مالايمكن وصسفه وتضرروا من ذلك وكذلك جميم الصليبين أنكر واهذا الصلح لانه على كلام مؤرخيهم صلح تفاق لحصول الاسلام على جامع شهير أمام قبر المسبح واذلك أرسل البطريرك الى ألبابا يعلمه وآنه وضع المنع على الكنائس المقدسة المستخلصة بهذه الصورةونهي

الزوار عن زيارتهائم ان فريدريكوس سار بنفسه ومعه جماعة الى المقدس ولم يتبعه احد من الصليبيين فوجد القمامة والكنيسة وغييرهما قدتركها خدمها الرهبان لعدم مقاباته لانه محروم فليس التاج فيها بنفسه من غير احتفال كنائسي وذلك في ربيع الآخرستة ٦٢٦ ثم الهحر ررسائل الى اليابا والى ملوك أورويا يخبرهم فيه يامثلاكه القدس ثم أقام بالقدس يومين ولماوجدعدم احترامه عند الصليبيين سافر راجعاً محو عكاومنها الى بلاده فمر بايطاليا فحارب أهل لومباردية شم حارب صهره يوحنا دى بريانا ثم توسل الى البابا غريفوريوس التاسع بالصفح عنه فرأف به البابا وحله من الحرم

#### وذ كرخلفاء المسلمين،

وكان في سنة ٦٣٣ في آخر ليلة ، ن رمضان قد توفي الحليفة الناصر لدين الله أبو العياس أحدين المستضيء باص الله أبي محمد الحسن وكانت مدة خلافته تحو عبد سنة و عشرة أشهر و ٢٨ بوماً و عرم نحو و ٧٠ سنة و سبب مو ته بالدو سنطاريا وكان سبيء السيرة ظالماً فتولى الخلافة بمده ولده أبو نصر محمد و تلقب بالظاهم بام الله فناظهر في الرعية المدل والاحسان وأطلق من في السجون ووزع عليهم نقوداً ثم في ١٤ رجب سنة ٣٦٣ توفي الامام الظاهم بامم الله المذكور فكانت خلافته تسمعة أشهر و ١٤ يوماً وكان نم الخليفة جمع الحشوع عما لخصوع طيبه ثم بوبع بالخلافة ابنه الاكرابوج عشر المنصور ولقب المستنصر بالله وسلك في الرعية سيرة أبيه في الخير والاحسان والعدل

## رمؤتمر مدينة سبولاته \*

أرسل الصايديون يسوريا يطلبون من البابا المساعدة ويمخرونه بان المسلمين يضيقون عليهم ويشنوا الغارة على بلادهم فمقد مؤتمر بمدينة سبولانه في سنة ٦٢٩ حضر مالملك فريدريكوس وبطريرك اورشايم وبطريرك القسطنطينية وغديرهم من الاساقفة والرؤساء الكنائسيين فمرض عليهم البابا الرسائسل الواردة له من سورياوطلب منهم الساعدة والحث والتحريض بالحروب الصليبية المقدسة وكلفوا جمية رهبان القديس عبد الاحد وجميسة رهبان القسديس فرنسيس الاكبر بالانذار بالحروب الصليبية بصفة مفوضيين من البابا وكذلك أرسل البابا قسيسين الى كل من بغسداد ودمشق ومصر ليجادلوا علماء المسلمين

#### ﴿ باق سلطنة الكاملووفاته وسلطنة ولدهالمادل ﴾

وأقام الملك الكامسل سلطا بأعلى الديار المصرية بعداسيه الملك العادل أبى بكر ابن أيوبُ وكان قبل وفاةابيه نائبًا عنه علىمصركاتقدموكان الرقيقيم بمصروتارة يخرج منها الى الشام وذلك لقصد توسيع ملكه وأقام ابنه الملك العادل نائباً عنه بمصر فى حال غيابه بالشام وأقام ولده الملك الصالح نجم الدين نائباً عنـــه في بـــــلاد آمد وحصن كينا • وحران وغيرها من البلاد الشرقية وفي سنة ٩٣٥ بلغه وفاته آخيه الملك الاشرف فسار الى دمشق ومعمه الناصر داوود صاحب الكرك فوصلها في حسادي الاولى وحاصرها وفيها أخوه الملك الصالح اسماعيل تم أستلمها من أخيه المذكور وأعطاه بدلا منها بعلبك والبقاعوغيرهما وذلك في ١٩ حِمَـادي الاولى وأقام بده شق ثم اصابه مرض فمـات هناك في ٢١ رجب سنة ٦٣٥ وكان عمره نحو ستين سنة وكانت مدة سلطانته بمصر عشرين سنة ما عدا مدة نيابته بها قبل انصار سلطاناً وهي قريباً من عشرين سنة وكان ملكا جليلا مهيباً حازماً حسن الثدبير يباشرشؤون المملكة بنفسه وينظر في أمور الجسور عندزيادة النيل واصلاحها فعمرت فيمدته ديارمصر أنم عمارة وكان محبياً للعاماء ومج لستهم فانفق رأى الامراء على تحليف العسكر للعلك العادل أبى يكر بن الكامل وهو حيثة ذائب ابيه بمصر فلف له جميع السكر وانابوا على

دمشق الملك الجواد يونس بن مودود بن العادل أبي بكر بن أيوب وصار الملك الحداد سداماناً على مصر وانفق في سنة ٦٣٦ كل من الملك الجواد يونس صاحب دمشق والملك الصالح على الصالح على المارات فاقى الملك الصالح الى دمشق وسار الملك النهرين على أن يتبادلا الأمارات فاقى الملك الصالح الى مابين النهرين وكان غرض الملك الصالح من هداد المادلة الاقتراب من مصر والسمى لاختلاس الملك من أخيه

# ﴿ فِي سَجِنَ المَلْكُ الصَّالَحُ بَحِمُ الَّذِينَ ابُوبِ ﴾

لمنا استقر الملك الصالح بدمشق وردت اليب رسائل من بعض امراء مصر يطابون قدومه لاستلام مصر فاقام ولده الملك المفيث فتحالدين عمر نائباً بدمشق وسار قاصداً مصر وشرع يكاتب عمه الصالح اسماعيل صاحب بملبك ويستدعيه البه وهو بحتج وينتذر عن الحضورويظير الهمعه ويعمل فى الباطن على امثلاك دمشق وكان الناصر صاحب الـكرك قد ــافر الى مصر واتفق مع الملك العادل على قتال الملك الصالح أبوب وفي سنة ٦٣٧ سار الملك الصالح اسماعيل ومعه شيركوء صاحب همص بجدوعهما فهاجموا دشسق وحصروا القامة وتسملهما الصالح اسماعيك وقبض على المفيث فتح الدين عمرا بن الملك الصالح أبوب وكان الصالح أبوب بنابلس ولما بلغه ذلك فسدت سات عساكره عليه وشرع الأمراءومن معهمن الملوك يفارقونه ورحل هوالى الغور ولمبيق عنده غير مماليكه واستاذداره حسامالدين فاحتار بإمره وليس لهموضع يقصده فقصف ناباس وتزل بهابمن بتيءمه وسمع الناصر صاحب الكرك بذلك وكان قدوصل من مصر قنزل بعساكر وامسك ألصالح أبوب وأرسله الى الكرك واعتقابه بها وتفرق عنه باقى اصحابه ومماليكه ولمهبق معامنهم غيرجماعة فليلة فارسل أحيه الملك العادل صاحب مصريطلبه من الملك الناصر فلم يسامه له فارسل يهددالناصر

غلم ولتفت اليه

﴿ استيلاء المسلمين على القدس وماجرى للبابا وقريد ريكوس كم واستمرت تجهيزات الصليبين للسفرالي سنة ٦٣٥ ثم قــدم الى البايا غريغوريوس الثاسم بودوين ملك القسطنطينية يطلب مساعدته على الروم فأرسل البابا الصليبيان الذين تجمعوا الى القسطنطينية وفي سنة ٦٣٧ بعداعتقال الملك الصالح بالكرك سار الملك الناصر الى القدس وكان الصليبيون قدعم وا قلمتها بعد موت الملك الكامل فحاصرها وفتحها وخرب القلعــة وخرببرج داود ایضاً لانه لمساخریت القدس اولالم بخرب برج داوود فخربه فی هذه المرة شم أنه بمـــد سفر الصليبين الى القسـ طنطينية حصـــل نفور بين البابا المذكور والملك فريدربكوس حتى حسلت بينهــمّا محاربة شـــديدة برأ وبحرآ ثم ان فرَيدريكوس حاصر مدينة رومية فتخلف أهلها عن البابا فاخذ هذا ذخائر القديسين بطرس وبولس وخرج بها منشوارع رومية قاصداً أعداءالرومانيين قائلًا لهم آلاترغبون في المحاماة عن هذه الوديمة المقدسة المحفوظة في وطئـكم وتهملونها لتفقد فعادت جميع العساكر الرومانية والنمساوية عن محاريسه وطردت الملك فربدريكوس ثم تجمعت عساكر صليبية بقيادة تيوبلت الرابع کونت دی شه ممانیا سلطان نافار و هو کاز دوك دی بورغونیا و بطرس دی حروكس وكونت دى بار وساروا قاصدين سوريا ولمــاوساوا هنالك تفرقوا كلوئيس بسكره يحارب لنفسه

﴿ سلطنة الصالح بجم الدين أيوب على مصر وخلافة المستعصم ﴾ في آخر رمضان سنة ٦٣٧ أفرج الملك الناصر داوود صاحب الحرك عن ان عم الملك الصالح أيوب واجتمع عليه مماليكه وسار الناصر والصالح المل قبة الصخرة وتحالفا بها على ان تكون ديار مصر الصالح ودمشق والبلاد

الشرقية للناصر ثم سارأ الى غزه فلما بانم العادل صاحب مصرظهورأمرأخية الصالح عظم عليه ويرز بمسكر مصر الى بليس لقصد الناصر والصالح وأرسل الى عمه الصالح اسماعيل صاحب دمشق أن يبرز ويقصدهما من الوراء فسار السالح اسماعيل من دمشق فنزل الفوار فبينا الناصر داو دوالصالح أيوب في هذه الشدة بين جيشين قدأحاطا بهما اذ ركبت جماعة من الماليك الاشرفية ومقدمهم ايبكالاسمروأحاطوا على دهليز الملك العادل وقبضوا علبه وجعلومفيخمة صغيرة وعليه من يحفظه وذلك يوم الجمة ٨ القــمدة فكانت مدة ملكه نحو سنتين وأرسساوا الى الملك الصالح أيوب يستدعونه فاناه فرج لم يسمح بمثله وسار الملك الصالح أيوب والملك الناصرداودالي مصر ودخل الملك الصالح قلمة الجبل في صباح يوم الاحد ٧٤ القمدةالمذكور فزينتله البلاد وفرحت عقدمه الناس ثم سار الملك الناصرالي الكرك ولمما استوى الملك الصالح على سلطنة مصر أخذ في تمكين قدمه فيها فاص في السنة التالية وهي سنة ٦٣٨ بالقبض على إببك الاسمر مقدم المماليك الاشرفية والامراء والمماليك الذين ساعدوه على خام أخيه وبايموه مكانه وقتلهم جميعاً وولى مكاتهم من اختبر أَمَانِتُهُمْ نَحُومَ تُمْشَرَعَ فِيهِناءَ قَلْمَةً الْجَزِيرَةُ وَانْخَذْهَا مَسْكَناً لَنْفُسُهُوفَى سَنَّةً ٩٤٠ تُوفي المستنصر بالله في ١٠ جمادى الآخرى وكانت مدة خلافته ١٦ ســنه و ١٨ شهراً ثم تولى الحلافة بمده ولده المستمصم بالله وهو السابع والثلاثون . من بني الساس

وعارية الصليبيين بقره ورجوعهم الى بلادهم الله الله ما فسار بمارس دي دروك تحودمشق فاغارعايها وأخذ من التورى النابعة الهاغنائم كثيرة من المواشى والبغال ولماعلم بذلك باقى الاصراء الصليبين طمعولم

فى المسلمين وساروا الى نواحى غزه وكان في أشاء ذلك ازقىيـــلة الخوارزميين طردهم جنسكوزخان ملك التترمن شرقيآسيا اثناء فتوحانه هناك فجاؤاسه ولأ الشرقيةونزلوا على حدودها فانفذ البهم الملك الصالح سلطان مصر وسلا عقدوا ممهم عهدة وعاهدوهم على محاربة الصليبيين وأمراء سوريا الذين على دعوتهم ( لان بعض ملولة سوريا كانوا قد حالفوا صـــليبيين سوريا على محاربة مصر وفى نظير ذلك سلموهم طبرية وعسقلان والشقيف والقدس فاحتل الصلسون تاك الاماكن ) فتحند الخوارزسون واخـــــــرقوا سوريا الى أن بلغوا غزُّ م فحاربوا الصابيين عند اسوارها وأنجدهم سلطان مصر من الجهسة الثانيــة بعساكر مصر بقيادة ركن الدين بيبرس محلوك الملك الصالح وكمان من اكر ممالكه وهو الذي دخل معمه الحبس المحبس فيالكرك فالهزم الصليبون فتتبموهم حتى استولوا علىغزه والقدس باسم الملك الصالح وهلك الصايبيون الذين بقيادة الكونت دى ار وسمعان دي منتفورت عن آخرهم والرئيسان الملذ كوران وقعا في الاسر بايدئ المسامين مع من نجا وأرسسلوا الى مصر مع بعض رؤوس القثلي ولمسا بانم الخسبر الى تيوبلت سسلطان نافار جمع باقي الصليبين في مدينة عسقلان ثم سار منها بقصد نجاءة الصليبين المحاريين فلما وصل الى غزه وجدالحرب قددانتهت ودارت الدائرة على الخوانه فالحدد الوهن هو وعساكره ومن معه منالصليبين وأقام سوريا حجلة شهور شمجدد هدنة مع السلطان الصالح الذي أطلق الاسرى الصليبيين ولم يكن بينهم الكونت دى بار فحزنوا عليه حزناً شديداً نمسافروا كلهم الى بلادهم غانمين سلامتهم وقدمتعساكر صليبية أخرى الىمدينة عكا بقيادةريكاردوسدي كوتوبلاس ابن أخى ريكاردوس قلب الاسد فلماأر ادوا محاربة المسلمين تخلف صليبيو سوريا عن مساعدتهم فلذلك جددوا عقدالصلح مع المسلمين واستأذنوا من . السلطان الصالح في دفن قتلي الصليبيين بنواجي غزه فاذن لهم فدفنوهم ثم زاروا

وعاربة الملك الصالح نجم الدين أيوب وسجن بيبرس ﴾ في سنة ٦٤٧ بلغ السلطان الصالح نجم الدين أيوب خير وفاة ابنه الملك المفيث فتحالدين عر فيحبس العالح اسماعيل صاحب دمشق فاستدحزنه وحنقه على الصالح أساعيل وفي سنة ٦٤٣ سار معين الدين أبن الشيخ بعسكر السلطان الصالح أيوب الى دمشق وحاضرها وكان بهاصاحبها الصالح اسهاعيل وابراهمين شيركوه صاحب حص فتسلمها علىأن يستقر بيدالصالح اسهاعيسك بعلمك ويصرى والسواد وتستقربيد صاحب حمص بلده وما هو مضاف البها فاحابهما معينالدين الى ذلك شموصال الى دمشق حسام الدين بن أبي على ومن ممه من المسكر المصرى وكانمعين الدين بعدمااستلم دمشق قدمرض بهاومات. . فبقى حسام الدين نائباً بدمشق . ثم ان الخوارزميين خرجوا عن طاعة الصالح أيوب وصاروا مع الصالح اسماعيل وانضم اليه الناصر داود صاحب الكرك فساروا حميماً الى دمشق وحصروها وغلت بها الاقوات وقاسي أهلها شمدت عظيمة لم يسمع بمثلها وقام حسام الدين في حفظ دمشــق أثم قيام ثم أتفق الحلبيون والملك المنصور ابراهم صاحب حمص وساروا مع الصالح أيوب وقصدوا الخوارزمية فرحل هؤلاء عن دمشقوساروا نحو ألحلميين وصاحب حص والنقوا على القصب في سنة ٦٤٤ فالهزمت الحوارزميسة "هزيمة قبيحة" تشتت شملهم بعدها وقتل مقدمهم حسام الدين بركه خانوحمل وأسسه الحيد حلب ومضت طائفة من الحوارزميين مع مقدمهم كشلوخان فلحقوا بالنتر وصاروا ممهم وانقطع مثهم حماعة وتفرقوا في الشاموكني الله الناس شرهم ولمنا وصل خبر كسرتهم الى السلطان الصالح أيوب بمصرفرح فرحاً شديداً ودقت البشائر بمصر وزال ما كان عنده من الغيظ على أبرأهم صاحب خمص

ثم وحل حسام الدين بن أبي على الهيذاني بمن عنده من العسكر بدمشق ونازل بمليك وبها أولاد الصالح اسماعيل وحاصرها وتسلمها بالامان وحمسل أولاد الصالح اسماعيل الى السلطان الصالح أيوب بمصر فاعتقلوا هناك ومعهم أمين الدولةوزير الصالح اسماعيل وأسستاذ داره ناصرالدين تغمور فدقت البشائر يمصر وزينت الفاهرة لفتح بعابك . ثم أن الصالح أبوب استولى على عجلون الوفاة صاحبها . ثم جهز الامسير فخر الدين بوسف بن الشسيخ الى حرب الملك الناصر صاحب الكرك فسار فخر للدين واستولى على حميام بالاد الملك. الناصر وحاصر الكرك وخرب ضباعها فتولى علىجميع البلاد ماعدا الكرك غانها بقيت بيد صاحبها وفي هذه المنة أيضاً حبس السلطان الصالح أبوب نملوكه بيس وهو الذي كان ممه لما اعتقل في الكرك وسيمان بيبرس المذكور مال الىالخوارزمية والىالباصرداودوصارمتهم علىاستاذه(سيده)لماأرسله بتجريدة الى غزه كماذ كرفارسل اسناذه الصالح أيوب واستماله فوصل اليهفاعتقله ثممان الضالح أبوب استقدم الامير حسامالدين من دمشق وانابه بمصر وولى بدلا منه على دمشق الأمير حمال الدين مطروح وسارالصالح أيوب الى دمشق ومنها الى يعليك شماد الى دمشق وفي سنة ٦٤٥ عادالسلطان الصالح أيوب الى مصر شم سار الامير فخرالدين ابن الشيخوفتح قلمتيءسقلان وطبرية من الصليبين .ثم توفي علاء الدين قراسة والساقي المادلي احسه مماليك المادل بن أيوب وصارت ماليكه بالولاء للصالح أيوب ومنهم سيف الدين قلاوون الصالحي. وفي حستة ٦٤٦ أوسل الملك الناصر صاحب حلب عسكراً مع شــمس الدين الواق الارمني فحاصروا حمص مدةشهرين وبها الاشرف موسى فسلمها اليهم وتعوض عنها بتل إشرمضافا الى مابيده من ندمر والرحية فشق ذلك على السلطان الصالح أيوب وسار الى الشام لارجاع حمص من الحليين فوصل دمشق وأرسل عسكر. الملىحص معحسام الدين فنزل عليها وخاصرها وركب عليهاالمنجنيةات ووصل الديم الدين الباذراى وسول الحليفة وسعى فى المسلح بين الصالح والحليين وان تستقر حمص بيدا لحلبيين فاجاب الملك الصالح الى ذلك وأمر المسكر فرحلوا عن حص بمدان اشرفوا على أخذها

## ﴿ التُّنَّرُ بِأُورِبِا وَمُؤْتُمُ لِيُونَ إِمْرُ نَسَأَ ﴾

لمحاظهرالثتر بأسيانم يقتنعوا بمحاملكوا بلساروا بقيادة رئيسهم جالكيزخان المي بلاد أوربا فهجموا على بلادهو نكزيا وبلادالنمسا وتهددواباني الممالك فوقح الرعب في قلوب ملوك أوروباو احتاروا في أمرهم فامرالبابابايقاد حرب مقدسة ضدهؤلاءالتتر ولكن نداههذالم يلاقصدى وأرسل ملك النمسالي سأتر الملوك يطلب اتحادهم لصدهجمات التتر ولكن الرعبكان ملأقلوبهم فلم يلنفتأ حداليه واكتفوا بالتوسل فيالكنائس يطلبون مناللة ازالة هذا العدوءوكان الحوارزميون قد قاتلوا صليبيين سورياوأهلكوهم كإذ كرفسافر أسقف بيزوت فالبران الى بلاد أوربا يطلب المساعدة فقابله البابا اينوشانسيون الرابع بالحنو والشفقةووعده بِالْمُساعِدة النامة. ثمان بودوين الناني ملك القسطنطينية التمس من البابا أيضاً الاغاثة لتمضيدكرسي مملكته المائل الى المقوطمن الروم لاتهم شقواعليه عصاالطاعة وكان البا باأيضاً قد تضايق من الحروب الحاصلة بينه وبين ملك النمسافترك رومية وسارالحه مملكة قرالساوعةد بهامؤتمراًعاما في مد ينةليونسنة ٦٤٣ فني هـــذا المؤتمر ( السينودس) حضر الاساقنة وأمراء الشرق وبودوين ملك القسطنطينية ونواب الملك فريدريكوس ملك النمسا للمدافعة عنه فيالنهم الموجهة اليه من البابا فغير الجِلسة الاولى التي عقدت في يوم ١٨ يونيه سنة ١٧٤٥ م افتتح البابا المؤتمر وعرض عايه الأوجه الآنيــة · أولامسآلة التترباوروبا · ثانياً أنشقاق الروم عالثًا غزوات الخوارزميـين بسوريا • رابعاً الانسـطهاد الذي تعـــده الملك قريدريكوس· فقررأعضاء المؤتمرمايأتى· أولايلزم اعامةالقسطنطينية وتخليص

القبرالمقدس وتجريد عساكر لا يقاد حروب صليبية سابعة وان الباباو الاسافقة يقدمون للنفقة على هـذه الحروب عشر مداخيله سم وباقي الاكلير يكين نصف عشر. مداخيلهم وأصدروا الاوامراللازمة لتجهيز هذه الحروب و ثانياً قرر بعزل الملك فريدر يكوس ملك النساوذلك بعدمدافعة نوابه التي لم تأت بفائدة والنا أمر الباباان الكردينالية يلبسون اتواب لونها أحر علامة على استعدادهم لسفك دماهم في حفظ الكنسة

## ﴿ ابتداء الحروب الصليبية السابعة ﴾ ( سفر العماكر الصلمة السابعة )

بعد انتها اللؤتمرالسابق الذكر أرسل البابا وأعضاء المؤتمر الى الملك لويس التسم سلطان فرآنسا يطلبون منه استمداده ومسيره لخلاص القبر المقدس من المسلمين فقبل طلبهم هذا وسه على عساكره بالشجهيزات الحربية فنهته عن خلك والدنه وأرباب دولته ثم أسابه مرض مهدد حياته فنذر المسيح بانه الحساكر الصليبية السابمة المسير فاستمد السفركل من السلطان المذكور وأخواته المساكر الصليبية السابمة المسير فاستمد السفركل من السلطان المذكور وأخواته فلامدوا ، والكونت دى برانانيا وأولاده والدوك دى برغونيا والكونت دى سانبول غلامدوا ، والكونت دى بار والكونت دى مانبول مع ابن أخيه شاتيلون والكونت دى سانبول مع ابن أخيه شاتيلون والكونت دى سواسوتين والكونت دى فاندوما وغيرهم كثيرون والامير جانفيلا صديق الملك لويس التاسع وهو مؤرخ هده وغيره وروالامير جانفيلا صديق باربي لتحديد ميعاد السفر وأقام والدنه بلانشا نائية عنه في المملكة مدة غيابه وقداقسم له رجال حكومته بان المناقس بمدح الملكوب الصليبية السابعة والتناه يجفظوا الطاعة لمائلة بان حدث له شيء في سفره وأوسل اليا منشورات تقرأ

عليه وسار الملك لويس الى كنيسةالقديس ديونسيوس واستلم سنجق الصليب هناك من يدالنائب البابوى كما نه البسه ثوب الحروب الصليبة ورجع الى باريس وحضر الذبيحة الالهية في كنيسة والدة الاله الكادرائية



(صورة لويس التاسع ملك قرائسا)

وفى اليومالئانسارمن باريس وبرفقته زوجته مرغرب وخرجت فوداعمه الملكة بلانشا والدته وجميمالا كليروس ورجال الحكومة ثم سارمن بلاد فرانسا الجنوبية واجتاز اقلم لانكادوك ونزل فى الراكبمن مينا اكاس بورتاس وساروافي البحر المتوسط الى انوصلوا جزيرة قبرس وأقاموا بها ثم أنه تفشى في

المفسكر الصليمي مراض و بائى شديد أهلك معظمهم ومات به هناك الكونت دى دروكس \* والكونت دىموتتفرت \* والكونت دىفاندوماوالارشامبود دى. بوربون وغيرهم

﴿ وصول الصليبين الى دمياط وغايرتهم للملك الصالح أيوب ﴾ كان السلطان الصالح أبوب قد فاجأء مرض تقيل وهو تورم في مأبضه تكون منه ناصور فنح وعسر برؤه وانضاف اليه قرحة فى الصدرفلزمالفراش غى دمشق فجاءه منهى، يخبره بهزم الصليبيين على مهاجمة مصر وأخذها وقد ا كثروا من التجنيد ووردت اليهم النجدات من جميع ممالك أوروباللماعلم يذلك وهو مريض لميسعه الامبارحة دمشق فسار في محفة ونزل اشمون طناح في أول سنه ٦٤٧ وجمع في مدينة دمياط من الإقوات والزاد والاسلحة وآلات القتال شــياً كثيراخوفامن آن يجرى على دمياط ماجري في أيام أبيه وجهز آسطولا من صناعة مصر وجمل فيه سائر مايحتاج اليه الجند وسيره شيئاً فشيئاً وضم الى جنده كثيراً من العربان واكثرهم من بني كنانة جعلهم وراء مناريس دمياط وعهد قيادة حامية هذه المدينة الى الامير فخرالدين يوسف ابن شيخ الشيوخ فني صباح يوم الجمة ٢٠ صفر من هذه السةوردت مراكب الصلبيين الى دمياط وفيها جوعهـم وحال وصولهم بعث ملكهم لويس التاسع الى الملك الصالح كتابا نصه (أما يسد فانه لميخف عليك انى أدين الامــة العيسوية كما أنه لابخفي على أمَّك أمين الامة المحمدية وغير خاف عليك أن عندنا أهـــل حز ائر الأندلس ومايحملونه الينا من الاموال والهدايا ونحن نسوقهـم سوق البقر ونقتل مهم الرجال وترمل النساء ونستأسر البنات والصبيان وتخسلي منهسم المديار وأنا قدأ بديت لك مافيه الكفاية وبذلت لك النصح الى النهاية فلوحلفت لي بكل الايمان وأدخلت على الاقساء والرهبان وحملت قدامي الشمع طاعة

للصلبان لكنت وأصلااليك وقاتلنك في أعز البقاع اليك فلما أن تكون البلاد لى فياهدية حصلت فيهدى واما ان تكون البلاد لك والغلبة على فيدك الساياء ممندة الى وقد عرفتك وحذرتك من عساكر حضرت في طاعتي تملأ السهل. والجبل وعدَّدهم كمددالحصىوهم مرسلون اليك باسياف القضاء )فلما قرى. الكتاب على السلطان الملك الصالح وقد اشــتد به المرض بكي واسترجيع فكتب القاضي بهاء الدبن زهير بن محدالجواب (بسمالة الرحن الرحم وصلواته على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمين \* أما بعدفانه وصل كتابك وانت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك فنحن أرباب السيوف وماقنسل منا فرد الاجددناه ولابنى علينا باغ الادمرناه ولورأت عينك أيها المنرور حد سيوفنا وعظم حروبنا وقتحنا مسكمألحصونوالسواحل وتخريبنا ديارالاواخر منكم والاواثل لكان لك ان تمض على اناملك بالنــدم ولابدان تزل بك القدم فى يوم أوله لنا وآخر معليك فهنالك تسبيء الظنون وسيملم الذين ظلموا أى. منقلب ينقلبون فاذا قرأت كيابي هذافتكون فيه على أول سورة النحل أني أمر اللة فلاتستمجلوه وتكونعلى آخرسورة ص ولثملمن نبأه بمدحين ولعودالى قول الله تعالى وهو اصدق القائلين كممن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله-والله معالصاً بر ينوقول الحكاء ان الباغي له مصرع وبنيك يصرعك والى البلاء يقلبك والسلام)

#### ﴿ في امتلاك الصليبين دمياط ﴾

وبعد ذلك عقد الملك لويس التاسع مجلس مشورة الصليدين ليقرروا هل تنزل عساكر الصليبيين الى يرد مياط أوتنهم أياماً بمراكبهسم للاستراحة فقرر سرعة نزولهم فنزل الملك لويس ومعه أخوته وبجانبه أحدد الرؤساء وافعاً علم الحرب وامامه النائب البابوى حاملا الصليب واصطفواللقتال في يوم السبت ٢١ صفر سنة ٢٤٧ فيصلت بين الفريقين مناوشات قدل فيها بعض.

امراء المسامين ثم حصلت أيضاً مناوشة في البحسر بين مراك الصليبين ومراكب المسلمين وفي المساء فر الامير فخر الدين بغير داع فتبعه بنوكنانة وخرجوا من المدينة فتبعهم الاهالي في الليل هائمين على وجوههم لا يلتفتون الى شيء ولحقوا بالمسكر في أشمون فخلت المدينة الصليبيين فني يوم الاحسد من الشهر المذكور سارالصليبيون قاصدين محاصرة المدينة فوجدوها مفتوحة خالية من سكانها فدخلوها بالمان واستولوا على جميع مافيها من المؤن والدخائر والاساحة وعدة الحرب و دخلوا الجامع وجعلوه كنيسة تشمر سلمان مصر بذلك خساوة لا تموض فاستشاط الملك الصالح غيظاً لذلك وجمع اليه بني كنانة وعنفهم لأنه زامهم على حين لم يكن داع الهزيمة فقالوا هون غنامل دائه من امرائهم لائهم فرالدين فاراً ومن ورائه رجاله فامم الملك الصالح باعدام ٥٤ من امرائهم لائهم خرجوامن دمياط بغيراذه

## ﴿ استيلاء الملك الصالح على الكرك ووفاته ﴾

وفى ٢٤ صفرسنة ٦٤٧ كان عسكر الصالح فى المنصورة وحصها واستعد للمدافعة وكان الملك الناصرصاحب الكرك قدسار الى حلب مستجراً بصاحبها واستناب على بلاده أينه عيسى ولقبه الملك المعظم وكان له ولدان آخران أكبر من عيسى وهما الامجدحسن والظاهر شاذى فنضبا لتقديم أخيهما عيسى عليهما وبعد سفر أيهما قبضا عليه وتوجه الامجدحسن الى الملك الصالح أيوب وهو مريض فى المنصوره وبذل له تسايم الكرك على اقطاع له ولاخيه بديار مصر خاصن اليه الصالح أيوب وأعطاهما أقطاعاً أرضاهما بها وأرسل الى الكرك هن تسلمها يوم الاتين ١٨ جادى الاخرى وقرح الصالح بالكرك فرحاً عظيم مع ماهو قيهمن المرض وفي لياة الاحد ١٤ شعبان توفى السلطان الصالح نجم

الدينأيوب وكانت مدةسلطنته على الديار المصرية تسعسنين وله أشهر و. ٢ يوماً وعمره ثحو أربعيين سنة وكان مهيباً عالى الهمة عفيفاً طاهم اللسان والذيل شديد الوقار كثير الصمت وجمع من المماليك الترك مالم يجتمع لغيره حتى كان أكثرأمراء عسكره من مماليكة ورتب جماعة منهم حول دهليزه وساهم البحرية ولميبق من أولاده غير الماك المعظم لورانشاه وكان مقما بحصن كيفا. ومات الصالح ولمبوص بالملك لاحـــد فكان من جملة جواريه جارية تدعى شجرة الدروهي والدة المعظم تورانشاه فتواطأت مع الامير فخرالدين ورثيس الخصى جمال الدبن محسسن على مبايعة ابنها وكانت عارفة بامور الحكومة وسياستها ويقال أن الملك الصالح كشيراً ما عهـــد اليها ادارة الاحكاماتناء غيايه عنهافي حملاته الحربية • فلما توفي كتمت أمر موتهوَوقفت في جمهور الامراء والاعيان قائلة ( ان السلطان يأمركم انشايعوا بعده ابنه الماك المعظم غيات الدين تورانشاه وقدعين الامير فخر الدبن أتابك لادارة الاحكام) فبالمحبيع الامراء عثم أرسات هذه الاوامر الى القاهرة فبايع جميع من فيها من القواد وأعيان السلطنة وبعثت بالرسائل فى ذلك مخنومة مجتم السلطان الصالح الىجميع أنحاء المملكة وكان الجميع يظنون ان اللك الصالح لايزال حيالكنهم عندماعلموا عِانَ الاميرِ فَحْرِ الدِينَ أُرسِلِ قاصداً لاحضار الملك المعظم من حصن كَيْفا بسرعة الى القاهرة داخابهم الريب

## ﴿ محاربات الصليبين وواقعة المنصورة ﴾

بعد امتلاك الصليبيين مدينة دمياط رتبوا حالهـم فيها وأقامت بها الملكة حرغريتا وسافروامثها قاصدين مصرالقاهرة فوجدواممسكرالمسلمين بالنصورة قردهم عن غرضهم فاقاموا في الموضع الذي قامت به الساكر الصليبية السادسة واستمرت بين المدوين المناوشات وأخذت الساكر الاسلامية تحذفهم بالنبال

وكرات النار التي يسميها مؤرخوهم النيران (الفريجاوزيه) وكان كل يوم يتثل من الصليبين كثيرون ويأسر مهم خطفاً كثيرون ولما باغ الصليبين خسير وكان الجيش الاسلامي بقيادة الامير فخرالدين فحارب ببسالة كلية • كل ذلك حمل بين الجيشين ببحر أشمون ولم يستطع الصلببيون العبور الى المنصورة وهم لايمامون طريقاً اليها غير النيل فاتي اليهم بعض من غدر من المسملمين. وأخبرهم عن طريق بمكتم سلكها بسهولة فسارت سرية من فرسان جمعية الهيكليين وجمية القديس يوحنا المصمدان بقياءة الكونت روبرتوس دى أرثواز شقبق الملك لويس وهاجت معسكر النصورة بفتة وكان الامسير فخى الدين في الحمام فأتنه الاخبار بهجوم الصليبيين فنادى برجاله وخرج للدفاع فأدركه بعضمهم فنتله واشستدعزم الصليبيين حتى كادت تدور الدائرة على المسلمين لولا مماليك السلطان الصالح فانهم دافعوا دفاعاً شديداً وانقضواعلى الصليميين انقضاض الاسود علىفريسستها فقتلوا وأول دىكوري وغويلموم لونكانيه رؤساء الجميات المذكورة والكونت روبارتوس أخ الملك لويس شم ملق الفر - ان فلم يبقوا منهم احداً ولما بانم خبر هــــذه الواقعة الملك لويس ومقتل أخيه أمر بوجو رئيس الجيوش بالسرعة فيالسير الى معسكرالمسلمين ومباغتتهم فسار الى ان وصل الى عسكر المسلمين واشستد بينهم القتال تارة بالنبال وأخرى بالرماح ومثلها بالبلطات وبالسيوف وبعد جهاد عجيب ومسبر من المسلمين شديد نتل.من الصليبيين والى تريشاطو \* وهوكز دى أكوسا وراول دی فنوره \* وفاریس دی لوبی وأما ارارد دي ایری قضر په أحسد المهاليك بسيفه فقد وجهه شطرين فلحقهم الملك لويس وقوى عزمهم وقد وقع أخوه الثاني الكونت دي الحجوعن حصانه فاراد المسملمون أسره فلحقه لويس وجنده وخلصه من أيديهم واستمر القتال عاماً بين حميع الصليميين

وعساكر المسامين وقد أعيى الفريقان النسب ولميكن احدهما يجسر على تجديد القتال لعظم ماقاسيا من الخسائر و وسدا نقضاء هذه الواقعة العظيمة نزل بمسكر الصليبين امراض وديثة من كثرة جثث المقتولين منهم وتصاعد العفونة فأفسدت الحواء عليهم فكثر بيهم الموت كأنه وباء ثم أعقب ذلك فاء زادهم واستدعلهم الحبوع وضربهم بسيفه تكميلا لمصائبهم و لأن عساكر المسلمين وقفوا بحراكبهم في البحر بالقرب للمنصورة وكلا وجدوا مراكب واردة للصليبين بالقوت يحجموا عليها وأخذوها أوارتدت ثانياً إلى دمياط وكذلك الملك لوبس نفسه مرض خاني جميع الصليبين ان يموت الملك فاجتمعوا وعولوا على طلب هدنة رفع السلاح أيامامدودة

# ﴿ قدوم المعظم تورانشاه وسلطنته وواقعة الصليبيين ﴾ \*(واسراويس التاسع وغيره)\*

في ٢١ القمده سنة ٢٤٧ قدم السلطان غياث الدين تورانشاه من حصن كيفا فاستولى على سلطنته واشتدعزم المسلمين به وضعفت قلوب الصليبيين ووقع القتال بين الفريقين في البروالبحر فأسر المسلمون ٢٢ مركباً فلمارأى الصليبيون ما كان من ضعفهم أرسسل لويس التاسع يطلب المصالحة على ان يأخذوا بيت المقدس وضواحيه وينسحوا من مصر بعد اخلاء دمياط قرفض الملك المعظم هذا الطلب وفي ٢ محرم سنة ٢٤٧ عزم الصليبيون على الرجوع المي دمياط فتعقبهم المسلمون حتى أدر كوهم عربي فارسكور فاستلحموهم وأثخنوا في قتلهم ويقال الهم مقتلوا مهم من الفا وأسروا الملك لويس واخوته وجيع رؤساء حيشه قدا عادوا الى منية أبي عبدالله وطلبوا

الامان فأمنهم الطواشي محسن الصالحى ثم احتاطوابهم وقبضو اعلى الملك المذكور واخوته وجميح الرؤساء



( صورة دار لقمان التي سجن فيها لويس الناسع ملك فرانسا بالمنصورهوهي باقية للآن)

وأحضروهم الى المنصورة وجملوهم فى الدارالتى كان يزلما كاتب الانشاء فيخر الدين لقمان ووكل الملك لو يس العلو التى صبيح المعظمى شمرحل الملك المعظم من المنصورة ونزل بفارسكورو نصب بها برجامن الخشب

\*(قتل المعظم وسلطنة شجرة الدر واطلاق الملك لويس التاسع)\* ثم ان اللك المعظم تورانشاه عزل جميع من كان بيده أزمة الحكومة

من أمراء أبيه وممــاليكه وكل منهم بلغه عنه من التهديد والوعيدمانقرقلبـــه منه واعتمد على رجاله الذينقدموا معه من حصن كيفا وكانوا سفلة أراذل فاجتممت البحرية على قتله بمدنزوله بفارسكو وهجموا عايه بالسيوف وكان أول من ضربه وكن الدين بيبرس قهرب المك المعظم منهم الى البرج الحشيي الذي نصب له بفارسكور فاظلقوا في البرج النار فخرج المظممن البرج هاربا طالباً البحر لبرك في حراقته فحالوا بينــهوبينها بالنشاب فطرح نفســه في البحر فادركوه والنموا قتله في يوم الاثنين ٢٩ محرم سنة ٦٤٨ وكانت مدة اقامته في المملكة من حسين وصوله الى الديار المصرية شسهرين والإماو بموته انقسرضت الدولة الايوبية والماجري ذلك اجتمع الامراءواتفقوا على ان يقيمواشجرة الدو زوجة الملك الصالح في المملكمة وأن يكون ءز الدين ايبــك الجاشنكير الصالحي المروف بالتركاني أتابك المسكر وحلفوا على ذلك في ١٠ صفر سنة ٩٤٨ وخطبُ ل حجرة الدر على المنابر وكان الدعاء لهـــا بالصورة الآسيــة واحفظ الايم الحبيمة الصالحية ملكة المسلمين عصمةالدنياوالدين ذات الحجاب الجميل والستر الجلىل والدة المرحوم خليل زوجة الملكالصالح نجم الدين أيوب وضربت السكة بإسمها وكان نقش السكة (المستمصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل) وكانت قدرزقت من الملك الصالح ولداً اسـمه خليل مات صغيراً (فسميت بهـــذا الاسم) وكانت صورة علامها على المناشير والنواقيع (والدة خليــل) ثم دارت الخابرة بين رجال الحكومة المصرية وبين الملك لويس التاسع الحبوس بشأن الحلاقه هو ومن معه من الاسرى فتم الصلح على أن يدفع ٨٠٠ الف دينار ويسلم مدينة دمياط وبرحل سلام وتطلق الحكومة المصرية جميع الاسري فاستقرالرأي على ذلك وكانت دماط · فيها وهي حامل فوضعت ولداً فسمته تريستان (أىالحزين ) وكان الصليبيون

الذين معها بالمدينة وهماليزاويون والجنويون قدعزموا على ان يهر بو امن المدينة ويتركوا هذه الملكة فوزعت عليهم جديع ماعندها من الذهب والفضة حتى استمالهم ثم ركب الملك لوبس والحوته وبعض الرؤساء وساروا قاصدين دمياط وحولة السماكر الاسلامية للاستيلاء على ددياط واستلام المبلغ المقرر فلما وصلها سلمها للمساكر المصرية ودفع على ددياط واستلام المبلغ المقرر فالما وسلمها مدينا و وزوجته يمراكب البحر وسار قاصداً عكا

وهي أول من ارسل المحمل من مصرالي مكه وعنت له أميرا. وكانت تعمل اله المواكب الفاخر، ولا يزال ذلك جاريا للي الآن وعيته



(صورة الحمل)

خقال جمال الدين يحيى ابن مطروح فيذلك ابياتاً منها

قال للفرنسيس اذا جُسته مقال صدق عن قؤول نصيح البت مصرا ببنعي ملكها تحسب ان الزمر ياطبل رمج وكل أصابك أوردنهم عمر قنيل أو أسير جرم الهدمك الله الى مثلها لما كان بابا كرذا واضياً فرب غش قدائي من نصيح وقل لهم ان اضروا عودة لاخذ ادا والقواش صيح دار ابن لقمان على حالها

#### \*(الملك لويس بعكا وسلطنة ايبك الجاشنكير)\*

ولما وصدل الملك لويس التاسع الى عكا يبعض رجاله لان الآخرين سافروا الى بالادهم اجتمد فى جمع الى المبلغ المقرر وقدره • • ٤ الف ديار ولما كمل عنده اوسله صحة بعض الصليبين الى الديار المصرية وطلب اطلاق باقى الاسارى فاستلموا المبلغ وأطلقوا عو اربعمائة أسير فقط فاغتاظ لويس وأخذ يستمد فى تحصين بلاد سوريا واما شجرة الدرفان الناس لم رتاحوا الى طاعتها فانفذ السوريون الى الخليفة المباسى فى بغداد يستفتونه فى أمن هسذه طاعتها فانفذ السوريون الى الخليفة المباسى فى بغداد يستفتونه فى أمن هسذه الملكة فكتب اليهم ما مافاده (اذا لم بكن بينكم من يصلح السلطنة اقدم اليكم خاتم من يحكم فيكم أماقراتم ماقاله الذي صسلى الله عليه وسلم علمين) فإستحرة الدر وبايموا سلطان حلب الملك الناصر يوسف الايوني في ٨ ربيح شيجرة الدر وبايموا سلطان حلب الملك الناصر يوسف الايوني في ٨ ربيح أول سنه ١٤٨٠ وقدلوا كل من كان في دمشق من الماليك على دعوة شميرة

الدر وفعل مثل ذلك أهل بعلبك وشميمس وعجلون فنشأ بسبب ذلك خصام بين مماليك سوريا ومماليك عصر آل الى مواقع حربية فتمكن عن الدين ايبك في هذه الانتسامات والاستقلال والجأ الامراء شجرة الدرالي الاستقالة فاستقالت شم بويع عن الدين أيبك على مصر ولقب بالملك المزا الجاشئكير التركاني الصالحي وتروج بشجرة الدرقانضم حزبها الى حزبين وبعدة لمبل انقسم المماليك الى حزبين عرفا بالمعزبين نسبة الى الملك العراجيون عرفا بالماريين نسبة الى الملك العراجيون الدين العالج عجم الدين وأزا النفوذ ففاز الصالحيون

# ﴿ سَمْرِ احْوَاتَ المَلَكُ لُويِسَ الى فَرِرَانُسَا وَسَلَطَنَةً المُلَكُ الاشرفِ إِنْ يُوسِفُ ﴾

وفي اشاء ذلك ارسلت الملكة بلانها والدة الملك لويس التاسع ونائبته على المملكة الى ولدها المذكر بسوريا تطابمنه سرعة سفره الى علكته فعزم على السفر فاستفات به ملييوسوريا وطلبوا منه البقاء ممهم خوفاً من استيلاه السلمين على بلادهم بعد سفره فاحاب طلهم وعدل عن السفر الى عملكته فلها رأى ذلك اخواه أى عزمه على الاقامة بسورياركما البحر وسهما باقي السلميين وسافروا الى بلادهم وأما المماليك السالحيون فاتهم اجروا أبيك أن يقبل بمايعة شاب من العائمة الابوسية لم يلغ النامة من العائمة الابوسية لم يلغ النامة من العمروكان في العن واسمه موسي مظفر الدين لم يوسف السرطان المرف وتمين عن الدين ايك انابكاله غسيران ازمة الاحكام مارخت في يده فلم كن الاسرف الااسما بلامشمي ومن الغريب تأليف هذه ما المرخت في يده فلم كن الاشرف الااسما بلامشمي ومن الغريب تأليف هذه المسائمة الزدوجة من أحد سلالة المائمة الايوبية وأحد عماليكما والاغرب من تخلك أن في المائمة الاروبية وأحد عماليكما والاغرب من تخلك أن في المائمة الاروبية وأن في المائمة المائمة الايوبية وأحد عماليكما والاغرب من تخلك أن في المائمة المائمة الايوبية وأحد عماليكما والاغرب من المنائمة الذي المائمة الدوبية وأد عماليكما والاغرب من المنائمة المائمة المائ

# ﴿ حروب بين الماليك والسوريين واتحادهم مع الملك لويس ﴾ ﴿ وتخريب دمياط ﴾

وفى خلال ذلك نهض سلطان د، شق ناصر الدين بوسف الابوبي للاخذ بثار اللك المعظم قدى الدياق المحام قدى الدياق المحام قدى الدياق المحام قدى اللك المحام قدى اللك الويس التاسع مساعدته ولما أحس بذلك المصربون أرسلوا الى لويس المذكور ماثنى قارس من الاسرى وطلبوا منه عقد مما هدة مقتشاها ان المصربين اذا انتصروا على صاحب دمشق اعطوا ملك فرانساالقدس وان جميع البلاد التي يستولون عليها تكون مناصفة بنهسم فحال الملك لويس الى مماهدة المصربين واعتد فدر الى صاحب دمشق بان بينه و بين المصربين هدنة بعشر سفين

فاتصل أمر تلك الخابرات بسلطان دمشق فائفة فرقة من عشرين القيمه مقاتل تحول دون اتجاد الجيدين فشروا بالمصريين في غزة فاهضوهم حتى الرجعوهم الى العالجية فاتجدهم الفارس اقطاى يوم الحميس ١٠ ذى القدد سنة ١٤٩ في العاسية وتقاتلا فاتبكسر المصريون أولا فتمقهم السوريون فجعل ايسك والفارس اقطاى الهزامهما نحو سوريا ومعهما جماعة من الفرسان فالتقيا بشمس الدين لولو في شردمة من وجاله فقتلاء وشتنا رجاله فشداز رهما فادا المهاجمة سلطان دمشق وكان في مصدره مع شردمة قليلة من الجند أما أفي الحيين فكاوا يتمقبون الجيوش المصرية المنهزمة فاضطر ناصر الدين الى الفراو بنفسه فتيماه فلم يدركاه فعادا الى مصر فرأيا الجيوش السورية قد دخلت القرار بنفسه فتيماه فلم يدركاه فعادا الى مصر فرأيا الجيوش السورية قد دخلت القامرة وخلق أهالها ظناً مهدم ان النصر لناصر الدين فياسوه وخطبوا له الان الاثمة لم يوافقو اعلى تلك المبايعة فلم يتحوا من انتقام ايك فلماعم المصريون ان التصريق هدا وهذا وابطلوا مبايعة فلم يتحوا من انتقام ايك فلماعم المصريون ان التصريات المدارة عام أما هذا قلما رأى أم

انكساره على ماتقدم لم يعد يمكنه اعادة الحرب ثانية فصالح المصريين على أن يسجلى لهم عن مصر وغزة وبيت المقدس ولكنه ربح من الحبة الثانية ماكان برومه من فساد الماهدة بين المصريين والصليبيين ثم اتفق المساليك البحرية على نخريب مدينة دمياط خوفاً من قدوم الصليبيين اليهامى أخرى فسيروا اليها الحجارين والفعلة فنولوا هدم اسوارها ومحيت اثارها ولم يبق منها سوى الحامع ويعرف بجامع الفتح واخصاص ابتناها بعض الفقرام المسكن في قبلها ودعوا ذلك المكان المفتية أما دمياط الباقية الى هذا العهد فا بتنيت على المقاض تلك

# وطلب الملك لويس التاسع النجدة من اوروبا ووفاة الاشرف بن يوسف >

لماعلم الملك لويس بنساد الماهدة المذكورة واتحاد المسلمين خاف على بلاد سوريا فارسل الى البابا برومية يطلب منه المساعدة في ارسال مجدة الى سوريا وكذلك أدسل الى والدته بلانشا نائبة المماكة الفرنساوية فسار البابا پرسل المنشورات بالحث والتحريض على نجسدة لويس الى ملوك أوروبا فلم يلتفت احد الى أوامم، وكذلك في فرانسا وذلك لعلم الجيع بما حصل لملك فرانسا وغيره من الملوك وانه من عهد الحروب الصليبية الاولى وتجريداتهم تذهب هناء منتوراً وامامن جهة المصريين فان الفارس اقطاى عظم في عيون للصريين لما اظهره من البسالة والاقدام في الحروب الاخيرة فلقبه احزابه بلمك وتزوج أخت المنصور سلطان حماء واسكها في القلعة لاتصال حبل فراها بالعائلة الملوكية فاوجس ايبك شهراً من انتشار نفوذ الفارس المذكور حتى خشى مناظرته في الملك فاخذ يسمى المتخلص منسه وكان الفارس زعيا طزب من المماليك الصافحية وكان يطلبون له المشاركة في الملك مع الملك

الاشرف ومازالواحتي نالوا مطلوبهم فرقى كشيرين منهم وفي حيالهم سيف الدين قطورُ الذي صارملكما بعد ذلك \* أما الفارس اقطاي فقتله ايك وهو داخل بسراي القلمة ثم خشي الوقوع في شر أعماله فأمر بقفل أبواب القلمة وأبواب المدينة ولبث يتوقع الحوادث فسلمتمض برهة حتى جاء الامراء الصالحيون برئاسة ركن الدبن بيسبرس وتجمهروا على أبواب القلمة وطلبوا الفارس اقطاى ظنا منهم انه كان مأسوراً فرمى اليهم برأسسه من على السور . فلماعاموا بقتله ارتاعت قلوبهم فممدوااني الفرار قاصدين باب القراطين ففتحوه وسارواقاصدين سوريا وبتى منهم شرذمةقبضعليهم وأودعواالسجن فلما تخلص الملك المعز أيك من طائفة الامراء الصالحين قبض على الملك الاشرف وآلقاء في سجن مظلم فحمات فيه تعيماً بعدان حكم سنة وشمهراً واستقل أيك بالسلطنة واستوزر شخصاً من نظار الدواوين يدعى شرف الدين هبة الله أبن صاعد الفائزي أحدكتاب الاقباط وكان قد تظاهر بالاسلام في أيام الملك الكامل وترقي في خدمة الكتابة وكان طبيبًا له مشهورًا بالطب والسياسة فلماصاروزير أفررعلى التجاروذوى أليساروأرباب المقاقيرأ موالاورتب مكوسآ وحوأول قبطي ولى الوزارة

#### ﴿ انتهاء الحروب الصليبية السابعة ﴾ .

ناعلم المالك لويس التاسع بان أوروبا لاترسل اليه عنما كرصليبية ولاياتيه أحدمن مملكته تفسيا خاف من فشله فأرسل الى بلاد الموره ورومانيا وقبرص يطلب الجنودعلى نققته فجاء دساكر منها بروانب شهرية ومصاريف وغيره حتى فرغت خزانته ولكنه لم يمكنه ان يتقدم لمحاربة المسلمين خمس له فشل فصرف حيده في تحصين بلاد الصليبيين بسوريالمبد هجمات الجانجمين مم أناه خبر من فرانسة ينيد موت والدته الملكة بلانشا نائبة المملكة وطلب سرعة حضوره لاستلام

المملكة فحالا استعدالسفرونزل في مماكيه وسارنحو بلاد فرانسا قاصداً علىكته وبذلك انتهت الحروب الصليبية السابعة

#### ﴿ وَفَاهَا بِيكَ الْجَاشَنَكِيرُ وَسَلَطَنَةً وَلَدُهُ نُورَالَّذِينَ ﴾

ولمااستت المقام لايبك وتخلص من الماليك الصالحية وغرهم بمن كانوا ينازعونه الملك حسب الجوقدخلاله ومادرىأن شجرة الدرلاتزال واقفة له بالمرصاديمنان صارت له زوجة فكانت تحول دون كثير من مقاصده ولميكن التقييد والساطان في يده فجمل يبحث عن طريقة سقده من هذه القيود مع علمه ان مكائدالنساء أشدوطأة من ملاقاة أبطاله الرجال • فادعى الماعقيمة لآبرجو مهانسلافاقتني عليهاسراري أخريات فولدت لهاحداهن ولداً دعاء نورالدين على ثم بلغها أنه ساع الى التزوج بابنة بدرالدين لولوملك الموصل وكان قد أمسك عن زيارتهافاشتملت حسداً لملمها ان هذه الزوجة الاخبرة من بنات الملوك فخافت ان تحسل محلهامن العظمة فاقر تعلى الكيدبه فيينها كان ماراً في ٧٣ ربيم أول سنة ٦٥٥ في الدهليز السرى الى دار الحريم و ثب عليه خسة خصيان بيض كانواقد كمنواله هناك وخنقوه بعمامته وكانذلك بدسيسة شجرةالدر فاشاعت آنه مات مصروعاًوكان ايبك ظلوماًغشوماًسفا كاللدماء والمجسر شيجرة الدر تعاطى الاحكام بفسماخو فأمن الايقاع بهافجاء تبخاتم الملك الىأمير بن من كبار الامراء وهماجمال الدبن عضوغدى وعزالدين الحلني وطلبت اليهما أمام جثة زوجهاان يستلمازمام الاحكامفأبيا. وكان قتل أيبك في داخل السراىليلا ونم يشم الحبر في القاهرة حتى الصباح التالي . فاسا علم أصحابه من المماليك بما حل به أمسمرواعلى الانتقاء وكانسن أبنه نوو الدين على ١٥ سنة قياسوء ولقبوه بالملك المنصور وكانت مدة ايبك في الاحكام غشرسنوات و ١١ شهراً شاد في خلالها

بنايات عظيمة وفي جلم مدرسة دعاها المدرسة المعزبة نسبة اليه بناها على شفة الله في مصرالقديمة وربط لها دخلا مخصوصاً للنفقة عليها . وهو أول من اقام من ملوك الترك بقلمة الجبل ، ولما بوسم الملك المنصور قبض على قاتلة أيه وعهد بها الحى نساء بيته فاما توها ضرباً بالقباقيب على رأسها وطرحوا جبتها في حدق النامة فأكات الكلاب نصفها ودفن النصف الباق قرب مدفن السيدة فيسه أما الملك المنصور فلم محكم الامدة قصيرة تحت مناظرة وصيه شرف الدين فيها الله المنتقدم ذكره ولم يلبث حق استبدله بسيف الدين قطوز مع لقب انابك أى وصى الملك ونائيه ولما نولى سيف الدين هذا المنصب استقدم اليه أوراك بن أم والدين عدم لياقة أوراك بن المحالم نظر الصفر سنه وأذاعوا ذلك فأ نولوا نور الدين في ع دى القمده سنة للاحكام نظر الصفر سنه وأذاعوا ذلك فأ نولوا نور الدين في ع دى القمده سنة المحتام بعد الحكم سنتين

## ﴿ استيلاء التترعلي بنداد وانقراض الدولةالعباسية ﴾



( سورة هولاكو الك التتر )

فى أول سنة ٦٥٦ قصد هولاً كو ملك التتر مدينة بنداد وملكها فى ٧٠ عرم عنوة وقتل الخليفة المستمصم بابدّ وسبب ذلك الوزيرالحليفة مؤيد الدين ابن الملقمى كان رفضياً وكان أهدل الكرخ روافض فحرت فتندة بين السنية والشيسية بغداد على جارى عاديم فامر أبو بكر ابن الخليفة وركن الدين دويدار المسكر فهبوا الكرخ وهتكوا النساء وركوا مهن الفواحش فعظهم ذلك على الوزير ابن الملقمى وكاتب التر واطمعهم في ملك بغداد وكان عسكر بغداد يبلغ مائة الف فارس فقطهم المستعصم ليحمل الى الترمة حصل القطاعات موصار عسكر بغداد دون عشرين الف فارس وارسل ابن الملقمي الى الترأخاه يستدعمهم فساروا قاصدين بغداد في جحفل عظيم وخرج عسكر الحلفة لقتالهم ومقدمهم ركن الدين الدويدار والتقوا على مرحلتين من بغداد واقتسلوا قتالا شديداً فاهزم عسكر الحليفة ودخل بعضهم بغداد وسار بعضهم الى جهة الشام وزل مولا كو على بغداد من الجائب الشرقي وزل باجووهو مقدم كبير في الجائب الفري على قداد من الجائف وخرج مؤيد الدين الوزير ابن الملقمي الى هولا كو فنو تق منه لنفسه وعاد الى الحليفة المستحم وقال له ان هولا كو يقيك في الخلافة كافيل بسلطان الروم وربد ان بزوج ابنته من ابنك أبي يكر وحسن في الخلافة كافيل بسلطان الروم وربد ان بزوج ابنته من ابنك أبي يكر وحسن في الخلافة كافيل بسلطان الروم وربد ان بزوج ابنته من ابنك أبي يكر وحسن



(صورة الحليفة السناصم بالله)

فخرج اليه المستعصرفي جمع منأ كابرأصحابه فانزل في خيمة ثم استدعى

الوزير الفقها، والاماثل فاجتمع هناك جميع سادات بفداد والمدرسون وكانة. منهسم محمى الدين ابن الجوزى وأولاده وكذلك بني يخرج الى النتر طائفة بعد. طائفة فله ما تدكاملوا قتلهم التترعن آخرهم تم مدوا الجسر وعدى باجو ومن معهوبذلوا السيف في بنداد وهجموا دار الخلافة وقتسلوا كل من كان فيها من الاشراف ولم يسلم الامن كان صغيراً فاخة أسسيراً ودام القتل والنهب في بنداد. شحو أربعين يومائم تودى بالامان

وأما الحليفة فانهم قتلوه ولم يقع الاطلاع على كينية قنله فقيل ختق وقيل غرق في دجلة وقيل غير ذلك وكان الستصم ضعيف الرأى وكانت خلافته عجو ١٦ سنة وهو آخر الحُلفاء العباسيين ببغداد وكان ابتداء دولتهم في سنة المسلم ١٩٣٧ وكانت مدة ما كها ٢٤٥ سنة تقويباً وعدد خلفائهم سبعة وثلاثون.

﴿ سلطنة المظفر سيف الدين قطوز والتصار المصريين على التر ﴾

وسيف الدين هذا شريف الاصل من عائلة ملوكية خلاقاً لسسلفه فهو ابن مودود شاء ان أخالك خراسان فنح التستر بلاده فشئت عائلته ولمساة تولى سلطنة مصر لقب بالملك المغلفر وحالما استوى على السسلطنة قبض على تور الدين وأمر بقتله عاول العلامة شرف الدين المدافعة عنه قصله على باب القلمة . ثم لاح لهان دمياط بعدان دكت أسوارها لم يعدشي يعيق مما كسب المدو عن المرور في النيسل فامر بردم مصب النيسل هناك وبعث بفرقة من الحجارين فمنوا وقطموا كثيراً من الحجارة والقوهافيه حتى ضاق وتعذر سير المراكب الميرة لا تستطيم المرور فيه فتقدل المصائم منها الى المجروم والمتواتر على السسنة المعض أن المرور فيه فتقدل المصائم منها الى المجروم والمتواتر على السسنة المعض أن سيرس

البندقدارى الملك المظفر قطوز فبذل لهالامان ووعسده الوعود الجميسلة فعجاء جبرس الى مصر في جماعة من أصحابه فأقبل عليه الملك المظفروا كرمه وأثرله في دار الوزارة واقطعه قليوب وأعمالهماوفي خلال ذلك جاءالقاهرة قائد تثرى عاقلا منشوراً من هولاكو ملك المغول ( النتر )حفيد جانكيز خان وكماناللتكر غد انتشروافي جميع أسياالشهالية والشرقيسة واستولى هولاكو بعد يغسداد الموصل وحلب ودمشق وجميع السواحل البحرية حتى قدم مصر فيمت اليها منشوواً ونصه ( من ملك الملوك الحاكم من النرب الى الشرق أعظــم الخانات حولاكو خان فاتح النتوحات الغربية صاحب الجيوشالعديدة الى أهل مُصر فيا أهلُ مصرلاتخاطروا بانفسكمفي محاربتى لانكم ان فىلمُ اذاً التم مخذولون خاقتدوا بغيركممن سكان حلبوالموصل فامسا قرأ قطوز ذلك المنشور وعام سماكان منأمرفتوحات هذا النترى وما هو عليهمن القوةوالمنمةأوجسخيفة غير ان جيوشه كانوا قد حاربوا الحيوش الصليبيةوانتصروا عايهاولم يزلفي تفوسهم عزة الظفر وأنفة النصر فاستخفوا بقول هولا كو واصرواعا القتال فحشدهم قطوز وجهزهم بمسا يلزمهن المدةوالسلاح واستقدماليه قبائل العربان وفرق فيهم وفي سائر حيشه نحواً من ٦٠٠ الف دينار جمها من الضرائب التي القامها على الصريين ممادعاه تصقيع الاملاك وزكاتها واحدث على كلانسان ع يتاراً يؤخذ منه وأخذ ثلث للتركات الاهلية فكان يجمع منها ٦ آلاف ديناراً صنوياً . ثم سار من القاهرة لملاقاء الترفي قاية شميان سنة ١٥٨٠ وما كاد الحيشان يلتقيان حتى أتصل بهولا كو خبر موت أبيه منجوخان ملك التتر فاضطرالي العود حالاليطالب محقوق الوراثة فعاد تاركافي سوريا قسما من نخبة فرسانه تحت قيادة نسيبه ونائبه كثيوعًا لمحاربة قطور فالتقيا في فلسطين في عسين الجالوت فالتاهم الجيشان فالهزمت الثتر حزيمة تبنيحة وأخنسهم سيوف المسلمين وقتل مقدمهم كتبوغاواسرابنه وتعلق من سلم من التتربرؤوس ألحيال وتبعتهم المسلمون

فافتوهم وهرب من سلممهم الى الشرق فأرسل ركن الدين بيرس البندقدارى في أثرهم فتنعتهم المسلمون الى أطراف البلاد الشرقية فتضاعف شكر المسلمين للله تعالى على هذا النصر العظيم لان القلوب كانت قد يتست من النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد الاسلام ولائهم ماقصدوا اقليا الا فتحوه ولاعسكراً الا هزموه فأبهجت الرعايا بالنصرة عليهم وفى يوم دخول المظفر دمشق أمم بشتق جاعة من المتسين الى النتر فشنقوا وكان من جلهم حسين الكردى طيردار الملك الناصر يوسف وغم المصريون غنيمة كبرة تكفى لاغناء طيردار الملك الناصر يوسف وغم المصريون غنيمة كبرة تكفى المدن الناه فتوحانه

## \*( قتل الملك المظفر وسلطنة الظاهر بيبرسالبندقدارى )\*

وبينها كان الملك المظفر قطوز عائداً من سوريا الى الديارالمصرية اتحدت المماليك الصالحية على قتله ومنهم ركن الدين بيرس البندقدارى وانص مملوك شجم الدين الرومى السالحي والهساروتي وعلم الدين صفن أغلى وساروا معه يتوقعون الفرصة فلما وصل قرب الصالحية وقد سبقه العساكر الى السالحية فسيار في أثره في حرض العموراء اذ مر بين يديه أرئب برى وكان مولماً بالعميد فسيار في أثره في حرض العموراء وساروا معه الامراء المذكورين فلما بعدوا لتقدم اليه العس وشفع عنده في انسان فاجابه الملك المظفر قطوز الى ذلك فاهوى لتقبيل يده وقبض عليها لحمل عليه ركن الدين بيبرس حينذ وضربه بالسيف واجتمعوا عليه ورموه عن فرسه ثم قتلوه بالنشاب وذلك في مها أقمده ان تبلغ واجتمعوا عليه ورموه عن فرسه ثم قتلوه بالنشاب وذلك في المقدد ان تبلغ الموسى لحاهم قتفرقوا في مصر السفلي لايقلهرون على أحد فكانت مدة ملكه احدى عشر شهراً و ١٣٠ يوماً وسار بيرس بعد ذلك ورفقاء حتى ملكه احدى عشر شهراً و ١٣٠ يوماً وسار بيرس بعد ذلك ورفقاء حتى ملكه احدى عشر شهراً و ١٣٠ يوماً وسار بيرس بعد ذلك ورفقاء حتى ملكه احدى عشر شهراً و ١٣٠ يوماً وسار بيرس بعد ذلك ورفقاء حتى ملكه احدى عشر شهراً و ١٣٠ يوماً وسار بيرس بعد ذلك ورفقاء حتى ملكه احدى عشر شهراً و ١٤٠ يوماً وسار بيرس بعد ذلك ورفقاء حتى ملكه احدى عشر شهراً و ١٩٠ يوماً وسار بيرس بعد ذلك ورفقاء حتى مدة وسلم الملك الملك المدى عشر شهراً و ١٩٠ يوماً وسار بيرس بعد ذلك ورفقاء حتى مدة وسلم الملك احدى عشر شهراً و ١٩٠ يوماً وسار بيرس بعد ذلك ورفقاء حتى مدة الملك الملك المدى عشر شهراً و ١٩٠ يوماً وسار بيرس بعد الملك ورفقاء ور

وصلوا الى الدهليز بالصالحية وكان عند الدهليز نائب السلطنة فارس الدين العطاى المستعرب فسألهم نائب السلطنة المذكور وقال من فتله منكم فقال له بيبرس أنا فقال له اقطاى اجلس ياخوندفي مرتبة السلطنة فجلس واستدعيت المساكر كانتحاث غلفوا له في اليوم المذكور أيضاً



وأستقر يبرس في السدامانة وتلقب بالملك القاهر ركن الدين يسبرس الصالحي ثم بعد ذلك غير لقبه عن الملك القاهر وتلقب بالملك الظاهرلانه بلغه

إن القاهرانب غير مبارك وأضاف اليــه أبو الفتوح وكان يلقب أيضاً بالعلم و بالندقداري نسبة الى سيده المسمى علاء الدين بندقدار الصالحي ثم سار ألملك الظاهر بيبرس الى القاهرة فدخلها وكانت مزينة للملكالمظفر فاستمرت الزينة للملك الظاهر بيبرس ولمسائم له أمرالسلطنة جعلبهاء الدين وزيراً وبهذر بك وهو من أعز أصدقائه من الماليك خزنداراً واستقدم من بقي من عائلة قطوز فامهم وضمهماليه واطلق من في السجون جميعاً بنير استثناء واكثر من العطايا لرجاله وأبطل كثيراً من الضرائب التي كانت قــد ضربها سـلغه كتصفيح الاملاك وتقويمها وأخذ زكاة ثمنها فيكل سمنة وجباية ديناركل انسان وغير ذلك وأعلن أمره هذا على لسان الخطباء في المنابر ﴿ على الله معر ذلك لم ينل رضاء كل الرعية لاسما السوريون فانهم شقوا عصا الطاعة وبايموا الامير سنجر الحلبي حآكم دمشق ولقبوه بالملك المجاهد فارسل الظاهربيبرس عسكراً بقيادة غلاء الدين البندقدار سسيدء لقتال علم الدين سسنجر الحلبي هُوصَاوا الى دمشق في ١٣ صفر سنة ٢٥٩ فخرج اليهم الحلمي لفتالهم وكان صاحب حماه وصاحب حمل مقيمسين في دمشق ولم يخرجا مع الحلبي لقتاله العساكر المصرية فاقتذل الحلني معاهده الدين فولى الحلبي واصحابه منهرمسين الى قلمة دمشق واقام بها الى انجن الليل فهرب منها الىجمة بعلبك فنبعمه العسكر وقيضوا عليه وحمل الىالديار المصرية فاعتقل ثم اطلق واستقربته حمشق في ملك الظاهر بيبرس وأقيمت الخطية له بها وينبيرها من سوريا مثلم حياه وحلب وحمس واستقر علاء الدين ايدكن البندق داري نائباً بدمشق الندبير أمورها ثم رحل صاحب حماه وصاحب حمس من دمشق الى بلادهما ثم أوسل الظاهر بيرس مرسوم الى علاء الدينالبندقدار نائب دمشق بالتبض على بهاء الدين بغدى الاشرفي وعلى شمس الدين اقوش البرلى فبق علاءالدين متوقماً الفرس لتنفيذذلك نقيض على بهاءالدين وخرج أفوش البرلىمن دمشق ليلا ونزل بالمرج فارسل علاء الدين أليه يطيب قلبه فلم يلتفت اليه وسار اللى حلب ودخلها واخرج منها فخر الدين الحمصى بحيلة واستبد فيها وجمع المرب والتركان واستمد لقتال عسكر مصر ثم ارسل الظاهر بيبرس جمال الدين المحمدي المصالحي لقتال البرلي ثم رضى عن علم الدين سنجر الحلبي وجهزه بعسكر وراء المحمدي ثم أردفه بهزالدين الدمياطي بعسكر أخر وساروا الجميع الى حلب لمقتال البرلي فطردوه منها

# ﴿ انتقال الخلافة العباسية الي الديار المصرية ﴾

في رجبُ سنة ٦٥٩ قدم الى مصر جماعة من العربوممهم شخص أسود اللون اسمه أحمد زعموا آنه ابن الامام الظاهر بالله محمد ابنالامامالناصروانه خرج من دار الخلافة بغداد لما المكما النتر فمقد الملك الظاهر بيبرس مجلساً حضر فيه جماعة من الاكابرمهم الشيخ عز الدين عبد العزبز بن عبد السلام والقاضي تاج الدين عبدالوهاب بن خلف المعروف بابن بنت الاعق فشهد أولئك العرب ان هذا الشخص المذكور هو ابن الظاهر مجمدين|لامام الناصر فيكون عم المستعصم وأقام القاضي جماعة من الشهود اجتمعوا باوائك المرب وسمعوا شهاداتهم ثم شهدوا بالنسب بحكم الاستفاضة فاثبت القاضى تاج الدين نسب أحمد المذكور ولقب المستنصر بالله أبا القاسم أحمد وبايسه الملك الظاهر بيبرس والناس بالخلافة واهتم الملك الظاهر بأمره وعمل له الدهاليز والجدارية وآلات الخلافة واستخدم له عسكراً فاسبحت القاهرة من ذلك الحين مقر الخلفاء العباسيين غير ان سلطتهم لم تحكن تمثير الا من وجهها الديني فنط وكانوا ياتعبون بالائمة وقد رافق نزول العباسيين بالقاهرة قُط عَمْ سَائَنَ الفَّظَنِ فَتَشَاءُمُ النَّاسِ مِحْلُولُمْ ، أما بيبرسِ فَلْمِ يَأْلُ جَهِــداً فِي استجلاب الاقوات من سائر جهات سوريا وغيرها وتفريقها على الناس فانقذ

بلاده من ضيق عظيم

# فتوحات الملك الظاهر بيبرس ووفاة المستنصر وخلافة الحاكم بامر الله ﴾

ثم أراد بيبرسان يسترجع مدينة بغداد للخلفاءالمباسيين فانفذمع الخليفة المستنصر باللهجندا عظباوبرزمعةالظاهر بيبرس وتوجهاالي دمشق فنزل الظاهر بالقلعة ونزل الخليفة فيجيل الصالحية ونزل حول الخليفة امرأه واجناده وجهز الحليفة عسكره للمسير الى بغداد طمعاً في أنه يستولى عليها ويجتمع عليه الناس فسار الخليفة المبتنصر من دمشق بعسكره وركبا للك للظاهر وودعه ووصاه بالنَّاني فيالامور ثم عاد الملك الظاهر من توديمه الى دمشق ثم سار الى الدياو الصرية موصات الدكتب الحليفة المستنصر بأبه قداستولى على عانة والحديثة وولىعليهماوقيل أن يصل الحليقة ومن معه آلى بغداد لأقاهم الثتر في الطريق فحاربوهم وشتنوا شملهم وقتلوا الحليفة ولمجلس علىكرسي الخلافة الاخسة أشهر وعشرين بوماً فبايعوا فيالقاهرة الحايفة الحاكم بإمرالله بعد ثبوت نسبه واقامه الظاهر بيبرس فيترج محترزا واشرك لهالدعافي الخطبة لاغيرتم أمرالسلطان الى كل من ستقر الرومي وصاحب عاه وصاحب عص أن يسيروا الى انطاكية وبلادها للاغارة فديانساروا اليهاونهبوا بلادها وشايتوها ثم عادوا فتوجهت الساكر الصرية صحبةسنقر الروسي الىمصر ووسلوا البها ومعهم ماينوف عن اللبائة أسير فقابلهم الملك الظاهر بالاحسان والانعام "تمسار بيبرس بتجريدة : أخرى لفتح قلمة الكرك انتقاماًمن صاحبها الملك المغيث فنج الدين عمر وسبب ذلك أن بيرس قبل توليته سلطنة مصركان قدرك امرأبه عندالمنيث فتح الدين وقاية لها تمنا كان يقاسيه من الأسفار والعذاب وعهد الينه رعايتها فلم يحترم هذا حرمة الدين والشرف ففتك بها بعبير وجه الحق فانصل ذلك ببيرس

وكان قد تولى سلطة مصر فنار فيسه حب الانتقام فجرد الساكر وسار الى المكن قد تولى سلطان والف كانت منيعة الجانب طالما امتنعت على كار الفاتحسين ومنهم السلطان صلاح الدين شم تمكن بيسبرس من القبض على المنيث فتح الدين احتيالا وسلمه الى امرأته فقتلته بالقياقيب على مثل ماقتلت عليه شجرة الدر فأمست الكرك بفيررئيس فسلمت وصارت جزءاً من عملكة مصر فأرسل بيبرس اليها ودرالدين اليسرى الشمسى وعزالدين أستاذ الدارفي يوم الحميس ٢٣ جمادى الآخرة سنة ٦٦١ شمعاد الى الديار المصرية

# ﴿ محاربات الظاهر بيبرس مع الصليبيين بسوريا ﴾

ولمساعاد بيبرس الى القاهرة حشد "بيشاً كيراً لمحاربة الصليبين بسوريا وسار به في سنة ١٦٣ الى ان وصل مدينة قيسارية في ٤ جسادى الاولى عاصرها وسايقها وفتحها عنوة في ١٥ منه بعد محاصرتها ٦ أيام ثم أمر بهدمها ثم سار منها الى ارسوف قازلها وفتحها في شهر جادي الآخرة ثم أرسسل الملك الطاهر بيبرس قسما من جيشسه الى ساحل طرابلس ففتحوا القليمات وحلب وعرقا ونزل هو على صفد في ٨ شعبان سنة ١٦٦٤ خاصرها وضايقها بالزحف وأقام عليها آلات الحسار وقدم اليه وهو على صدفد الملك المنصور صاحب حاه ثم التصقت العساكر بالقلمة وكثر القتل والجسرة في المسلمين الى فنحها في ١٩ منه بالإمان ثم قتل أهلها عن آخرهم وسارالى دمشق فلما خدام والسترفيها جرد عسكراً ضخما قدم عليه الملك المنصور صاحب حساء وأمره بالمسير الى بلاد الارمن فسارت العساكر حتى نزلت على بلاد سيس في وأمره بالمسير الى بلاد الارمن فسارت العساكر حتى نزلت على بلاد سيس في الدرنيدات فيها العسكر حال المنادين وأوقعت فيهم القتال العسكر المنادي وأوقعت فيهم القتال العسكر

فأفتهم عن آخرهم قتلا وأسراً وقتل احد ولدهيثوم وأسر الآخر وهو ليفون وانتشرت المساكر الاسلامية في بلادسيس وقتحوا المدالما ودن وقتلوا أهلها أم عادت العساكر وقدامتلات أيديهم من النائم فلما وصل خبرهذا الفتح المظيم الملك الظاهر بيبرس رحل عن دمشق الى هاه ففامية حيث التقي بعساكره منصورة ولما وصلوا بلدقارا أمر بتهب أهلها وقتل كبارهم وكانوا المنارى يسرقون المسلمين ويديمونهم خفية للصليبين وأخسد صيبانهم الملك فتربوا بين الترك في الديار المصرية فصسار مهم جنود وأمراه ثم عاد الظاهر الى الديار المصرية على طريق الكراد فجفل به فرسه عندبركة وبزا فانكسر فخذه وحمل في على طريق الحراد فحفل به فرسه عندبركة وبزا فانكسر فخذه وحمل في على طريق الحراد فحفل به فرسه عندبركة وبزا فانكسر فخذه وحمل في

#### ﴿ اصلاحات الملك الظاهر بيرس ﴾

لمسارج عالظاهم ببيرس أخذ يستعد لحروب جديدة وينظم داخليته فابطل خمان المزر وجها ته وأمر باراقة الحمور وابطال المنكرات وتمقية بيوت المسكرات ومنع الحانات والفو احش مجميع أقطار ممكة مصروالشام قطهرت من ذلك البقاع وعادت البلاد الى الهدو والرغد فقال أحد الشعراء المعاصرين

ليس لابليس عندنا أوب غير بلاد الاممير مأواه حرفته الخروالحشيش مماً حزمتما ماه ومرعاه

شمرأى الآبض الرعية لايزالون على ماكانواقداعتادوه من الفواحش فامريخنع المنساء الخواطى المن المنساء الخواطى المنساء الخواطى المنساء خوانات التى كانت معدة لذلك وسلب أهما المساء حتى يتزوجن وكتب بجميع ذلك توقيعاً قرىء في المناير شمعلم أن الطواشى شجاع الدين عنبر المعروف بصدر الباز يشرب المسكر فشنة تحت تلمة الجبل ولاشك ان الملك الظاهر لم يشدد في ا بطال جميع

حده المنكرات الالعامه يقيناً ان استعمالها يورث الفقر والذل ويخمدالهمة ويضعف عزة النفسي يغضب الله

وكان في سنة ٦٦٧ قد بنى دارالعدل القديمة تحت القلعة وصار يجلس بها المرض. المساكر فى كل يوم النين و حميس وكان ينظر فى أمرالمثظ لمين خفسه فاذاكان لاحد مظامة يأتى بنسه بدون أحد يمنمه ويشكو مظامته للسلطان وهوياً من فى الحوالم يصرفها بوجه الحق

#### ﴿ فتوحات الظاهر بيبرس ببلاد الصليبيين بسوريا﴾

في شهر جادى الآخرة سنة ٦٦٦ توجه الملك الظاهر بيبرس بعساكره المديدة الى الشام وقحيافا وتملكها من الصليدين ثم سار الى انطاكية ونازلها في مستهل ومضان وحاصر هاوضيق عليها وقاتانها وقرصاحبها بوهيم و نددى طرا بلس المي طرا بلس فشدد الحصار وزحنت العساكر الاسلامية على انطاكية فملكوها بالسيف في يوم السبت را بمعرمضان و قتلوا أهلها وسبوا ذراريهم وغنموا منهم أمو الاجلية وفي ١٣ رمضان استولى الظاهر على حصن بفراس وكان أهله قد تركوه فشحته الظاهر بالرجال وجمله حصاً للمسلمين وفي شهرشوال وقع الصلح بين الملك الظاهر بيبرس وبين هيثوم صاحب سيس على آنه اذا أحضر صاحب سيس على آنه اذا أحضر صاحب ميم سنقر الاشقر المأسور عندالتقر (كان التترقد أخذوه من قلمة حلب لما ملكها مولا كوملكم) وان يسلم بهسناو در بساك ومرذ بان ورعيان وشيح الحديد يطاق له بيبرس ابنه ليفوز قد خل صاحب سيس على ابغا ملك النتر وطاب منسه بستقر الاشقر فاعطاء اياه فارسله الى الظاهر بيبرس وسلم در بساك وغيرها من البسلاد المذكورة ما عدا به سنا وأطلق الظاهر ابنه ليفون وعاد الى من البسلاد المذكورة ما عدا به سنا وأطلق الظاهر ابنه ليفون وعاد الى الماريه

## ﴿ حج الملك الظاهر بيبرس ﴾

وفى سنة ٦٦٧ عزم الملك الظاهر بيبرس على اداء فريضـــة الحج وكان طريق الحيج من مصر الى مكة الشرفة في صحراء عيذاب فيركبون النيل مهز ساحل الفسطاط الى قوص بمصرالمليا ثم يركبون الابل من قوص فيقطمون صحراء عيذاب الى البعمر الاحمر حيث ينزلون فيه الى جيدة ساحل الحجاز وهكذا بمودهم الى مصروكانت قوافل الجارمن الهند والبين والحبشة تأتى مصر على هذه الطريق أيضاً وصحراء عيذاب اذذاك آهلة بالسكان أمنية المسلك وبقيت طريق الحج على مثل ذلك الى هذه السنة اذتغبرت بالطريق التي سار فيها الملك الظاهركما يأتى وأماالتجار فما زالوا يقدمون مصر عن طريق الصحراء الى سنة ٧٦٠ ومن ذلك الحــين قلت أهمـة مدينة قوص فسارت في حالة تشنبه حالمًا في الوقت الحاضر بعدان كانت مدينة زاهرة بالتجارة والممارة "فني ٢٥ شُوالسنة ٢٦٧ رحل الظاهر بيرس من الفوار ووصل الىالكرك وأقاميها أياماً وتوجه من الكرك في ٦ القمدة الى الشوبك ورحل من الشويك في ١١ منهووصل الى المدينة النبوية في ٢٥ منهووصل الى مكَّه في ٥ الحجة وبعداداء الفريضة كما الكبية بالديباج وكذلك الحجرة. النبوية ووقف لهماأ وقافاً وعمل لهامفتاحاً تمسار مهافوصل الكرك في آخر الحجة سنة ٣٦٧ وفي أول محرمسنة ٣٦٨ سارمن الكرك فوصل دءشق بفتة وتوجه منها في يدِما قوصل الى حمادفي ٥ منه وتوجه من ساعته الى حلب ولم ينام به العسكر الارهو في الموك ممهم تم عاد الي دمشق في ١٣ منه تم توجه الي القدس فزاره تم رجع الى الديار اللصرية فوصل القاهرة في ١٣ صفر وهكذا أثم سياحثه الجهادية و الدينية وها

شمسار الظاهر بيبرس بعساكر والى بلادالاسماع بلية فتسلم مصياف فىالعشر

الاوسط من رجب سنة ٦٦٨ ثم عاد الى حماه ومنها الى ده شق فى ٧٨ منه ثم وحل المى مصر القاهرة

#### ﴿ الحروب الصايبية الثامنة ﴾

( فيالتحريض على الجروب الصليبية اشامنة )

> \*(تجهيز العساكر الصَّليبية الثامنة بقيادة لويس التاسع ملك فرانسا)\*

وبمدجهد شديذ قبلالملك لويس الناسع الك فرا نساتجهيز عساكر صليبية

عامنة بقيادته كافعل أولاهمانه أمر بإنعقاد جمية في مدينة باريس من عظماء المملكة يقصرنو يلائم حضر منفسه هذه الجمية ومه نائد اليابا حامل بديه اكابل الشوك . الذي تكلل المسيح ( على زعمهم وهوالآن محفوظ في كنيسة مربم المذراء الكاندرائية بباريس ) ققاملويس وقال لمن في الجمية بانه عزم على تجهيز حروب صليبية ثامنة وطلب منهم مساعدته والتوجه ممهتم قامالنائب البابوى وطلب منهم انقاذ اخوانهم المسيحيين بالمشرق فاستلمالك لويس صليب الحرب من بدالنائب الرسولى وتبعة ثلاثة من أولاد المترتبعهم عددوافر من رؤساء الكنائس ثم بوحنا كونت دى را نانيا . وتيبوت ملك نافار . والفونسوس دى بريانا . والكونتات دى فلاندرا ودىسان بول·ودي مارشا·ودىسواسون وغيرهم وعزم بعض أمراء أوروبا على تجهيز عساكر كمافعل هلطان فرانسا مئسل ادوارد ملك الانكليز وغاسطون،لك بيانوملك البرتفالوغيره • ثمان لويس المذكور استعد في تجهيز عساكر دلامسيربها وحيثاله وجدنفسه شيخاكبيرا خاف على مملكمته اذامات هو فى الحرب فمزم على تقسيمها على ورثته فقسمها على أولاده الاربعةالذكور وكذلك على بنتيه اللتين لمتزوجا وعلي زوجته مرغمهيتا وذلك التقسيم يكون بعد ممـــاته ثم اقام وكيلين على مملكته بصـــفة نواب اللك وهماسي دى فاندوم وسممان دى ناظلا

# ﴿ سفر المساكر الصليبية الثامنة ﴾

توجه الملك لويس الى كنيسة القديس ديونيسيوس للتبرك بها ثم خضر الذبيحة بكنيسة الكائدرائية براريس وسار الى مدينة اغوز مورتاس المدينة لإجماع جيم العساكر الصليبة بها وكان قبل خضور الملك لويس المذكور الى هذه المدينة قدسافر بعض البساكر الصليبة الثامثة من افليم اراغون وغيره قاصد بن بلاد فلسطين ولما اجتمع الملك لويس وعساكره في هذه المدينة عقسد مجلس شوراه الحرقيم

طلنداول فى خطة السفروالبلاد التى يقصدونها قالبعض رأى المسسير الى الديار المصرية والبعض رأى المسسير الى الديار المصرية والبعض رأى المساير الملك لويس لانه قال ان المفار بة طالما تعدوا على بحرية فرانساو غيرها من أورو باو بعد المداولات تقر ومسير العساكر الصلبية الثامنة الى تونس ومحاربتها واستعدت بالنزول في المداكب والمسيرالي تونس

#### ﴿ وصول الصليبين الى تونس ومحاصرتها ﴾

سارت المساكر الصليبيا في البحر إلى أن نزلوا بالذاض وينة قرطا جنة القديمة وأقاموا فوق طلاايهاوعملوا خندقا حول معسكر هموكان صاحب تونس يدعي أبا عبداللة محدين أبىزكر باالحفصي الملقب بالمستنصر باللة فجمم أمراء مملكته واستشارهم في صدالصليدين عن الزول الى البرأ وبتركهم يتزلون الى ألبر ويحاربهم فقال بعضهم اذا صديناهم عنالنزول أمام الحامية فرنمها سارواونزلوا على ثغر من الثنور فامتلكوه واستباحوه واستصعبت مفاليتهم نوافق السلطان على هذا وأرسسل نالى حميىع الثغور بالتحفظ ونادى السلطان فىالناس بالاستمداد والنمفير ثمأرسل الى حميم الممالك التابغة له يطلب المدد فجاءه أبوهلال صاحب بجاية وجاءته جميع العرب وسدويكش ووفحساصه وهوارة وقد أمدته مسلوك المغرب من وناتة يسرح اليه محمد بن عبدالقوى عسكر بني توجسين لنظر ابنه زيان وعقسد السلطان قيادة العسكر الىستةرؤساءوهم أساعيل بن أبي كلداس. وغيسي بن هاود . ويحيي بن أبي بكر . ويحيي نصالح وأبي هلال عيادها حب بجاية . ومحمد ابن عبو وأمرهمجيماً راجع لامر يحبى ننأبي بكر ويحيي بن صالح واجتمع كمثير من المسلمين والفقهاء والمرابطين لمباشرة الجهاد واستعدوا غاية الاستعداد فقال أحد أدباء تونس وهوأحدين اسماعيل الزيات

يافرنسيس هذه أخت مصر فتهيأ لما اليه تصمير

لك فيها دار أين لقمان قبر وطواشيك مشكر ونكير (فقدر الله وفاة الملك لويس الناسعوهو محاصر لها كاسيأتى فحسن فألهم ) شم أن الصليبين حاصروا مدينة تونس وذلك في شهر القعدة سنة ٦٦٨

# ﴿ عاربات الصليبيين ووفاة الملك لويس التاسع ﴾

بعد حصار مدينة تونس نشب القتال بين الفريقين وكانت الحرب سجالا وكان الصابيبون منتظرين قدوم الكونتدى انجو كارلوس أخي لويس وهو حساحب جزيرة سيسيليا وفي سنة ١٦٩ فرغت ذخائر وقوت العساكر العلميية وكان ذلك في فصل العين والحي شديد فاصطنعت العساكر الاسلامية آلات وكان ذلك في فصل العين والحق شديد فاصطنعت العساكر الاسلامية آلات كيمون بها الرمل على محسكر الصليبين عند هبوب الرياح القبلية فتنزل فوقهم كانها محمية في أنون فار وعما زاد في مصائب الصدابيين هجمات العرب والسودانيين عليهم حتى أخذهم الفسحر والملل ومات مهمالكونت دى والسودانيين عليهم حتى أخذهم الفسحر والملل ومات مهمالكونت دى عامورس ودي فادوما . ودى مارشاه ودى موغرائسي ودى بيائلودى برياك عامورس ودي فادوما . ودى مارشاه ودى موغرائسي ودى بيائلودى برياك كام ( ولد في حصار مدينة وتوفي في حصار أخرى ) ثم شارك الملك لوبس كام ( ولد في حسار مدينة وتوفي في حصار أخرى ) ثم شارك الملك لوبس المتاسع حيشه في الامراض بعدوفاة ابنه المذكور ورقد في فرائسه ثم احضر وفر ذلك ثم مات

﴿ سَمْرَ كَارُلُوسَ صَاحَبِ سَيْسِيايا الى تُونْسَ وَحَصُولَ الصّلِح وانتهاء الحروب الصليبية الثامنة ﴾ هيمد موت الملك لويس التاسع ملك فرانسا ترأس على الحيوش ابته فيلبس

تم توارد قدوم مراكب صليبية في البحر ونزل الرجال منها الى البر وكانو؟ عَسَاكَرُكَارِلُوسَ صَاحَبِ سَيْسِيلِيا وَفَي أَثنَاء نَزُولُهُمَ الى البَرْ لِمْ يَجِدُوا أَجَداً مِن الصايبيين قد حضر لمقاباتهم فساروا الى أن وصلوا الى مسكر الصليبيين وسار. كارلوس الى أن وصل الى خيمة لويس التاسم فوجه، ميتاً فبكي عليه وبعـــد ذلك عقدوا مجلس مشورتهم للنظر في أمرهم فقرروا استمرارالحصاروالمحاربة وبعد مناونتات جرت بيرم تقرر الصلحفي شهر ربيع الاول سنة ٦٦٩ على ما يأتي بان الساطان المستنصر بالله يخضع لكارلوس ملك سيسيليا ويدفع لهجزية سنوية ويدفع لهمصاريف هذه الحزوب البالغ مقت دارها ٢٢٠ الفوزنة من ٠ الذهبوفي نظير ذلك ينسحب الصليبيون من البلاد التونسية وبمدتمام شروط الصلح التي أمضيت من ملوك فرانسا وسيسيليا ونافار سار الصليبيون ونزلوا بمراكبهم وساروا الى بلادهم وفي أشاء مسيرهم فاجأثهم عواصف شمديدة. أَغْرَقَتَ أَكُثُرَ مَمَا كَبِهِم ثُمَّ انْ كَارِلُوسَ نَوْلُ فَيُعْلَكُنَّهُ وَمَعُهُ صَنْدُوقَ وَاخْلُهُ قلب الملك لويس بصفة ذخيرة ووضعها في كنيسة دير مونتسريال قرب.مدينة ساليرنو وأما فيلبس الثالث ملك فرانسا فداوم سديره الى بلاده ومعه جثةوالدم وأخيه تريستان ولمسا وصل الى باربسوضهم فيكنيسةالقديس ديو يسيوس في مدفن ملوك فرانسا وهكذا أنهت الحروب الصابية الثامنة

#### ﴿ بقية الحروب الصليبيه ﴾

من حيث ان الحروب الصليبية الثمانية قد انتهت كما تقدم ولكن بعض يلاد سوريا لمنزل في حكم الصليبين لذلك النزمنا بمتابسة الناريخ الى افتتاح المسلمين باقى البلاد من الصليبين وانقراضهم من أسياكما سيأتى

#### ﴿ بَافِي فَتُوحَاتِ الظَّاهِرِ بِيبِرْسُ ﴾

وفى سنة ٦٦٩ توجه الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية الى الشامو نازل

حصن الاكراد في المع شعبان وحاصره وضايقه ودام القتال فشدد حصاره الى ان فتحه بالامان في ٢٤ منه ثم رحل الى حصن كا ونازله في ١٧ رمضان وجد في قتاله وملكه بالامان في ١٤ منه ثم رحل الى حصن كا ونازله في ١٥ منه ألم شوال تسلم قلمة الملقة و لادها من الاساعياية ثم سار الى دمشق ومنها ألى حصن القرين ونازله في نائى القمادة وزحف عليه وتسلمه بالامان ثم أمر بهدمه وعاد الى مصر وكان قد جهز اسطولا من عشر شوالى انو قبرص فتكسرت في مرسى الميسوس وأسر الفرنج من كان بتلك الشواني من السسمين فاهم السلطان بممارة اسطول بدله .

وفي سنة ٧٠٠ توجه الظاهر المحدمشق فاغارت انتستر على عينتاب وعلى الروج و قميطون المحقوب فاستدعي الظاهر عسكراً من مصر بقيادة بدر الدين البيسرى فلما اتصل ذلك بالنستر عادوا من حيث أنوائم سار الظاهر علم المسكر المح حلب ومنها للى مصر فعاد التتر وحاصروا البيرة ونصبوا علمها المنجنيقات وضايقوها فتجند البهم بيبرس وسارت معه فرته تحت قيادة الامير قلاوون الالمني فالتتي الجيشان عند بيرة واشتد الحرب بين المسلمين والتتروأراد عبور الفرات الى بر البيرة فقائله النتر على المخاضة فاقتحم الفرات وهزم التتر على الحافظة فاقتحم الفرات وهزم التتر على الحافظة ما الفرات المحرية وفي هذه السنة أيضاً تسلمت نواب الملك الظاهر بافي حصون المحادية وهي الكهف والمنقة وقدموس

وفى سنة ٦٧٣ سار الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية يجيوشه الى أرمينيا فنتحوها وغنموا منها غنائم كنيرة ثم عاد الى مصر ففرشوا له القاهرة بالبسط والسجاد الثمين احتفالا بموده ظافراً

وفي سنة ٦٧٤ قدم سوريا اباكا خان بن هولا كوخان وحاصر البسيرة. تمانية فلاقاء الامير قسلاوون بفرقة من الحيوش المصرية وارجمه على أعقابه قسر بيهرس من بسائنه واتخذ أبنته غازية خاتون زوجة لابنه السعيد بركة خان الهكون ابنه في المستقبل أمنا في حي حيه ، وفي هذه السنة أيضاً ارسل الظاهر يبرس الامير اقسنقر وممه عز الدين ايبك الافرم لافتتاح بلاد النوبة فافتتحا الموان بعد ان استوليا على جميع مصر العليا ، وفي هذه السنة أيضاً حارب بيبرس يرقة وافتحها

وفى رمضان سسنة ٦٧٥ سار يبرس بمساكره الجرارة الى الشام حقى موسل الى المبر في الشام حقى موسل الى المبر في المستين فوصل الها في القعدة والتي بها جماً من النتر بقيادة تناون فتحارب الفريقاذ في أرض المستين يوم المجلمة عشر القعدة فانهزم النتر وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل قائدهم تناون عادا الروم ثم عاد منها

#### \*(وفاة الماك الظاهر بيبرس)\*

في يوم الحميس ٢٧ محرم سنة ٣٧٦ توفى الملك الظاهر سبرس أبوالفتوحات المصالحي النجمي بدمشق وقت الزوال عقب وصوله من بلاد الروم وسبب موت موت ان اندلك القدر فاراد الملك الظاهران يصرف الناويل الى غيره فاستدي بشخص من أولاد الملك الظاهران يصرف التأويل الى غيره فاستدي بشخص من أولاد الملك اللاوية يقال له الملك القاهر ولد الملك الساس داود ابن المعظم عيسى وأحضر قرزا (كاما ) مسموه، أو أمم الساقي فسقا الملك القاهر حوسرب بعده الملك الظاهر ذاسا في التاريخ المذكور وهكذا كانا قتبلي الخرافات خصات له حي محرقة وتوفى في التاريخ المذكور وهكذا كانا قتبلي الخرافات قيمها الله ماضف حجتها وما أشد وطأنها وكم نائيسه ومحلوكه بدر الدين تقليك المعروف بالحزندار موته وصبره وتركه في قله مة دمشق الى ان محت تتربته بدمشق الى ان محت تتربته بدمشق قرب الجامع فدق في الواتحل بدر الدين تعليك بالمساكر ومعهم

المحفة مظهراً أن اللك الظاهر فيها وأنه مريض حتى وصل الى ديار،صروكان الملك الظاهر قدحائم الساكر لولده بركة خان ولقبه الملك السعيد وجمله ولى عهده فوصل تنليك الخزندار بالخزائن والمسكرالي الملك السميد بقلمة الجبل وعند ذلك أظهر موت الملك الظاهر وجلس أبنه الملك السعيد للعزاء وكانت مدة حكمه ١٧ سنه وشهرين وعشرة أيام وكان ملكا جلملاء جولاكشر لملصادرات لرعيته ودواوينه طويل القامة مليح الشكل سريع الحركة فارسآ مقداماً . وترك من الذكور ثلاثة وهم السميد محمد بركة حان وقدملك بعدم وسلامش وهذا ملك بعده أيضاً والمسود خضر . وترك من البنات سبعا. ومما فتح الله على يدم من أيدى الصلبيين قيسارية وأرصوف وصفد وطبرية ويافا والشقيفوانطا كيةوبقراص والقصير وحصنالا كراد والقربن وحصن عكا وصافيتا ومرقية وحلب وقدناصفهم علىالمرقب وبالياس وطرسوس وادثة والمصيصة وغيرها من مدن برالاناشول وصار الى يده ، اكاز في أيدى السلمين دمشق وبعلسك وعجاون والبصري وصرخمه والصات وحص وتذمي والرحية وتل باشر. وصهيون. وبلاطس ، وقلمة الكهف والقدموس . والمليقة والخوائي والرصافة. ومصياف. والقلمة. والكرك. والشوبك وفنح بسلاد النوبة وبرقة

#### ﴿ أَرَالِلْكَ الظَّاهِرِ بِيرِسُ ﴾

ومن أحماله المأثورة الدعمر الحرمالنبوى وقبة الصحرة بيت المقسدس وزاد فيأوقاف الخليل وعمر قناطر شديرامنت بالجرزة وسور الاسكندرية ومنار وشيدوردم فم محردماط ووعر طريقه وعمرالشواني وعمرقامة دمشق وتلع الصبيبة وبعلبك والصلت وصرخمد وعجلون وبصرى وشيزر وحمس عرمرالمدرسة بين القصرين بالقاهرة والجامع الكبير بالحسينية وجعله الفرنساويون عند مجيئهم الى مصرقامة وهوالبناء القديم في سكة الظاهر وجعلت الحكومة عناز للاقوات وحفر حليج اسكندرية القديم وباشره بنفسه وبي هناك قرية سهاالظاهرية وحفر بحر اشمون طناح وجدد الجامع الازهر بالقاهرة وأعاد اليه الحطبة وعمر بلدالسميدية بالشرقية بمصروبي القصرالاباق في دمشق ومن اله الحطبة وعمر بلدالسميدية بالشرقية بمصروبي القاهرة أيضاً قناطر ممتدة عن سلسلة من قناطر ممتدة عرضاً من جوار فم الحليج الى قلمة الجبل ولابد للمتوجه من الفاهرة الي مصرفاً من قناد ذاك يرمجانب القديمة من أن يقطمها هذا اذا لم يمر من عند تم الحليج فانه اذ ذاك يرمجانب منشأها



(صورةالسبنع سنواقى وعجرى المياء)

وهى تنهي من طرفها الغربي بالسبع سواتي بجائب فم الخليج والسبع سواتى هوبناء قديم فيه سعة دواليب لرفع المياه من النيل وتحويله الى قناة على ظهر هذه القناطر ليجرى المساء فيه الى قلمة الجبل وجمل عليها سباعاً من الحجارة ولذلك قبل لهما قناطر السباع والقناطر المذكورة لم يزل يوجد بعضها وكان محباً لركوب الخيل الحيادورمي النبال فانشأ ميداناً دعاه ميسدان القبق

ويقال له أيضاً الميدان الاسود وميدان العيدوالميدان الاخضر وميدان السباقة وكان شاغلا بقمة من الارض تمتدين النقرة التي ينزل اليها من قامية الحيل ويين قبة النصر التي هي تحت الجبل الاحمر وبني فيه مصطبة سنة ٢٩٦ للاحتفاله برمى النشاب والتمرين على الحركات المسكرية وكان يحث الناس على لمبالرمح ورمي النشاب وتحوذلك فكان ينزل كل يوم الى هذه المصطبة من الظهر قلا يركب منها الى الدشاء وهو يرمي ويحرض الناس على الرمي والنشال والرهان يركب منها الى الدشاء وهو يرمي ويحرض الناس على الرمي والنشال والرهان في أمير ولا مملوك الا وهذا بشفله وما برح من بعده أولاده ومن بعدهم يسارسون هذا الميدان بجميع أنواع الالهاب الحربية وكان يقوم بنفقات جميع هذه الاعمال بدون أن يسلب الاهالي درهما واحداً فوق ما اعتادوا دفعه من الضرائب لان الفنائم التي كان يكسبها من أعدائه كانت تساعده كثيراً في النفقات

## ﴿ يسلطنة الملك السميد بركة خان ﴾

في شهر ربيع أول سنة ٦٧٦ بايموا الملك السميد بركة خان بالسلطنة بعد أيه الطاهر بيرس حسب وصيته وأقام بدر الدين تنليك الخزندار اتابكا وكان تنليك (بلياى) في الاصل مملو كاابتاعه بيرس بثمن بخس الاانه ارتقي في خدمته حتى صار أمين خزائه (خزندار) ثم استحق بعد طول الخدمة الصادقة الامينة أن يكون وصياً على ابنه في مهام السلطنة وكان المالك السميد ثقة كبرى في تنليك حق أنه القيالية كلمهام الدولة فسعدت مصر في بادىء الامرالا الها ماللت حق تعكر كاش صفائها بوفاة ذلك الوصى الامين الحكيم ولم يكن الملك السعيد واثقاً بحدمن امرائه ليمهداليه مهام السلطنة لا مكان يظن أبهم هم الذين سعوا في قتل وصيه ولكنه لم يتا كدذلك فنقر منهم فوقع اختياره على اقسنقر طاعي النوية فولاه الاتابكية وبعد يسير خنقه في احدى ابراج الاسكندرية فتياعد

الامراء عن هذا المتمني ﴿

#### ﴿ سَفَرَ اللَّكُ السَّمِيدُ وَالْآغَارَةُ عَلَى ارْمِينَيَّةً ﴾

في سنة ٧٧٧ سارالمك السميد بركة خايالى الشام وسحبته المساكر قلمه وصل الى دمشق جرد منها الدساكر سجبة الامير سيف الدين قلاوون وجرد أيضاً صاحب حماه فساروا ودخلوا بلاد سيس (الارمن)وشنوا الغارة عليها وغنموا منهاغنائم كثيرة ثم عادوا الى جهة دمشتى واتفقوا على خلم الملك السميد من السلطنة لسوء بديره وعبروا على دمشق ولم يدخلوها فارسل اليهم الملك السميد واستمطفهم ودخل عليهم بوالدة فلم يكتفتوا الى ذلك واتحوا السمير قركب الملك السميد وساق وسبقهم الى مصروطلع الى قلمة الحبل وسارت المساكر في أره

# ﴿ خام الملك السعيد بركة خان ﴾

وفي شهر ربيع أول سنة ٦٧٨ وصلت المساكر الحارجون عن طاعة الملك السميد بركة خان وحصروه بقلمة الجبل فخاص عليه اكثر من كان معه من الامراء مثل لاجبن الزيني وغيره وأخذوا يخرجون باحداً بعدوا حدمن القلمة وينضموا المي المسكر الذي مجاصرها فله ارأى الملك السمير ذلك اجامهم الى الانحسلاع من السمير ذلك أجابهم الى الانحسلاع من السميرة وأن يعطي الكرك قاجابوه الى ذلك وانزلوه من القلمة وخلموه في ربيع الاولى وسفروه من وقته الى الكرك صحة بيدعان الركني وجماعة معه فوصل اليها وسلمها بمانهما من الاموال

#### ﴿ سلطنة الملك العادل سلامش وخلعه ﴾

بمد خلع الملك السعيد كماتقدم انفق اكابر الامراءمثل بدرالدين البيسرى المشمسي وايتمش السعدى و بكتاش الفخرى أمير السلاح وغيرهم على سلطنة يدرالدين سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس ولقبوء الملك العادل وذلك في رسيع أول سنة ٦٧٨ وعمره اذ ذاك سبع سنين وشهور وأقاموا الامير سيف الدين. قلاوون الااني وسيأ عليه وخطبالها دل رضر بتالسكة باسمه و فم يكن هم هذا الوصى الاخلم ذلك السنة تمكن من مهادم فيشه الى قلمة الدكل في منفياً واستام هو زمام الاحكام وطلب المباينة فبايسه الناسي ولقبوه بالملك المنصور

## ﴿ سُلطنة الملكِ المنصور قلاوون الالني ﴾



ولماستوى قلاوون على كرسى الدلطنة استوزر فحر الدين وكان كاتب سره الخصوصي وكان سنقر الاشقر بدمشق قد استقل بها وحلف له أمرائها وعساكرها والمقب بالمك المكامل وفى سنة ١٧٩ جهز الملك المنصور قلاوون عساكر مصرمع عملم الدين سنجر الحلبى وبدر الدين بكتاش وبدر الدين الايدمرى وعز الدين الافرم فسارت المساكر الذكورة الى الشام وبرز سنقر الاشقر ( الملك الكامل ) يمساكر الشمام الى ظاهر دمشق والتقى الفريقان في ١٩ صفر قولى سنقر وعساكره الشام الى ظاهر دمشق والتقى المصرية اثقالهم واستولوا على دمشق وتولى عليها بأمر الملك المنصور قلاوون على منس علوكه حسام الدين لاجين السلحدار ثم ان سنقر واستولى على بمض خان ملك التر أطمعه في مملك البلاد شم سار سنقر واستولى على بمض البلاد السورية ثم تصالح مع الملك المنصور قلاوون وأعطاه بمض البلاد مثل السفر وبكاس

#### 🤏 محاربة التتر 🦫

وفي سنة ١٨٠ خرج النتر الى سوريا بجيشين الواحد تحت قيادة الكه حان بن هولاكو والآخر مؤلف من ثمانين الف فارس تحت قيادة أخيسه منجوتيور حتى وصلوا خمص فسار السلطان قلاوون بالجيوش الاسلامية من خسار سنقر من صهبون ثم وصدل الى سنقر الاشقر يستدعيه حسب انفاق الصلح خسار سنقر ومعها يتمش السعدى والحاج ازدم وعلم الدين الدويدارى ورتب السلطان قلاوون عسكره ميمنة وميسرة وكان وأس الميمسنة الملك المنصور صاحب حماه ثم يدر الدين البيسري دومه ثم علاء الدين طيرس الوزيرى مساحب حمساه ثم يدر الدين البيسري دومه ثم علاء الدين طيرس الوزيرى ثم إيسك الافرم ثم جماعة من السكر المصرى ثم عسكر الشام ومقدمهم

حسام الدين لاجين وكان رأس الميسرة سنقر الاشقر ثم بدر الدين بكتاش أمير السلاح وكان بر الميمة العرب وبر الميسرة التركان وكان شاليش القلب حسام الدين طرنطاى ومن أضيف اليه والتقى الفريقان بظاهر حص في الساعة الرابعة في يوم الحميس 12 رجب وأنزل الله نصرة على القلب والميمنة من العساكر الاسلامية فهزموا من كان قبالهمين التروركيوا قفاهم يقتلونهم وكان منجو تيمور قبالة القلب فانهزم أيضاً وأما ميسرة المسلمين فانها المكشفت وكان منجو تيمور قبالة القلب فانهزم أيضاً وأما ميسرة المسلمين فانها المكشفت ويميهم فولوا مهزومين على أعقابهم فبمهم المسلمون يقتلون ويأسرون ولماوضل خبرهذه الكسرة الى اباكه خان وهو محاصر الرحبة رحل عها. وكتب بهذا الفتح خبرهذه الكسرة الى اباكه خان وهو محاصر الرحبة رحل عها. وكتب بهذا الفتح خلاوون الى دمشق والاسرى بين بديه وأما منجو تيمور فاته مات بعد أيام وفر ابا كه خان الى حدان فسمه أحوه النالت تيكودار أوغلان وتولى الحكم بعده وأنهر دين الاسلام ولف بأحد خان

#### ﴿فتح حصن الرقب من الصليبين وغيره ﴾

فى شهر ربيح أول سنة ٦٨٤ سار السلطان سيف الدين قلاوون بعساكره المصرية والشاسية و نازل حصن المرقب ( لجمية القديس يوحنا المعدان ) وهو في عابة العلو والحصافة لم يطمع أحد من الملوك قبله فى فتحه فلماز حضالسكر عليه أخذا لحجارون ينقبون فيه و نصبت عليه عدة متجنيقات ولما تمكنت النقوب عن أسوار القلمة طلمية الها لامان فاجابه على از يخرجوا بما يقدرون على حمله غير السلاح و تسلمه في يوم الجمة ١٩٨ منه و نصبت الاعلام الاسلامية باعلام وكان غير المسلاح وأما السلامة وأمرا لحسن الرقب الى مأمنهم ثم قروأ مرا لحسن يوما شهوداً وأمر السلطان بحمل أهل حسن الرقب الى مأمنهم ثم قروأ مرا لحسن

ورحل عنه

وفي سنة ٦٨٥ أرسل السلطان فلاوون نائب سلطة حسام الدين. طرنطاي الى الكرك فحاصرها وتسلمها بالامان وعاد ومعه أصحاب الكرك. جمال الدين خضر وبدر الدين سلامش أولاد الملك الظاهر بيبرس فاقاما يمصر مدة ثم اعتقلهما

وفي سنة ٦٨٦ أرسل السلطان قلاوون حسام الدين المذكور الى قلمة صهيون فصاحرها و نصب على المالتجنيقات وضايقها فأجاه صاحبها سنقر الاشقر الى تسليمها بالاماز في رسيعاً ول ثم سار طر نطاى الى اللاذقية وكان بهما برج للصلابيين يحيط به الدجر فحاصر البرج وتسلمه بالامان وهده ثم سار الى مصر وأرسل أيضاً في هذه السنة السلطان عسكراً بقيادة علم الدين سنجر المسرورى الممروف بالحياط الى النوبة فساروا البها وغز وها وغذموا وعادوا

وفي سنة ٦٨٧ توفى الملك الساخ علاء الدين على ابن قلاوون وكان ولى عهده وسلطنته في حياته وكان صرضه بالدوستطاريا فحزن عليه والده حزناً عظها

#### ﴿ ثُورة المماليك وقتل الرعية ﴾

وتمرد الماليك وتبذوا الطاعة فنضب السلطان عليهم غضباً احمي بصره حتى لميعد بم إلجرم من البرىء فساق الجميع بمصا واحدة وأعمد ل فيهم السيف ثلاثه أيام متواليسة حتى غصت الاسواق بجثنهم رجالاونساء وأولادا عباء الملماء الى السلطان واخذوا يخففون من غيظه ويبينون له وجه عسفه قائبه الماءاء من الاستبداد الفاحش فدم مدماً لأمز مد عليه وتكفيراً لذلك أمم بيئاء البنايات والتكايا رحمة بالمساكين وذوى الاستقام ومن أجل ذلك أيضاً بنائبه الملك الناصر المستشفى الشهر فالمهروف بالمبارستان وكان المماليسك

الى ذلك الحين يابسون لباس الزينة بما يناسب جمالهم فامر قسلاوون أن يقيرالماليك ملابسهم فمنعهم من استعمال الوشى والزينة بالذهب وعن الضفائر الطويلة التي كانوابجملونها في اكباس من حرير وجول حالتهم من اللباس وغيره كما ممتضيه حالة رجال الحرب

#### وفتح طرابلس من الصليبين

بعد وفاة ولده الصالح علاء الدين على وحزبه عليه أمر بتجهيز حسلة لافتتاح طرا بمس من يد الصليبين تسلية له عن هواجسه فسار بمساكره في محرم سنة ٦٨٨ الى ان وصل الى مدينة طرا بلس فياز لهما ونصب عليها عدة متجديقات ولاؤمها بالحصار واشتدعليها بالقتال حتى فتحها يومالتلاناء بحرسيم آخرود خلنها المسكر عنوة فهرب أهلها الى المينا فنجا بعضهم في المراكب وقتل. أكثرهم وسبيت ذراريهم وغم مهم المسلمون غيمة عظيمة وكان في البحرة قريبا من طرا بمس جزيرة يقطنها كثير من الصليبيين فاقتحم السكر الاسلامي المحووعبروا بحيوهم الحالج المخروة فقتلوا جميع من فيهامن الرجال وغنموا جميع ماجهام، النساء والاولاد

#### ﴿ وَفَاهُ الْمُلْكُ الْمُنْصُورُ فَالْرُوونُ وَآثَارُهُ ﴾

بعد فنح طرا بلس عاد الملك المنصور قلاوون الى الديار الصرية فجاء و فد من قبل ملك اراغون الفونس عقدممه معاهدة في ١٣ ربيع أولسنة ١٨٦ . ثم. عزم على فتح مدينة عكامن الصليبين . غير ان كل ذلك لم يكن ليشفله عن أحزا أنه وماز ال كثيباً فاتاه مرض فى المشر الاخير من شوال فتوفى يوم السيت ٦ القعدة سنة ٦٨٩ فاحتفل مجازته احتفالا حضره جمع غفير من جوادية وملكية وشيعوه الى اليها وستان حيث واروه التراب ولا يزال مقامه هذاك الى حذا المهدو كانت مدة حكمه ١٨ سنة ٩٣ أشهر و ٦ أيام

ومنآ ثاره الباقيةالى هذا اليوم جامعهالشهير ومقامه وكلاهما داخــــلان فى بناء المهارستان الذي يشاهده المار في شارع النحاســين تجاه جامع الصالح نجبم الدين أيوب بمدان يتجاوز خانزالخايلي ولاتزال هذه الابنية رغماًعن تكراو السنين قويمة العماد تتجلي فيها المظمة والقوة ومهارة الصناع الاالسارستان فانه أصبح أقرب الى الاثر من الدين. وفي مقام هذا السلطان مثل مافي غيره جماعات من النساء والاطفال هم في الغالب من ذوى الامراض جاؤ إيطابون الشفاء وهم يأتون فيأيامالسدت ولهمفىذلك أساليب مختلفة فبعضهم يضعالطفل المريض تحت المحراب ويجلس مصلياً وبعضهم يأثى بشيءمن الليمون ويمصره على حجر هناك شميلحسه بلسانه طلباً للشفاءومن أعماله ميدانه الذى عرف بالميدان الســـلطاني جملهفي موضع بستان الخشاب حيثموردة البلإط وكان يتردد اليسه كثيراً ولا يمرعليه من قلمة الجبل حتى يركب قداطر السباع فتضرر من علوها وقال لمن حوله انى عند ماأرك الى الميدان وأصبهذه القناطر يتألمظهرى من علوها وأشاع بمضهم الهأراد بالحقيقة نزع آثار من كالقبله ليتي الفخرله فاص بهدمها جيمها وبناها ثأنية فبنيت ولكن السباعلم توضععليها فعنسدمارأى السسلطان ذلك أمى بإعادتها فاعبدت السباح الى أما كنها. ونمابحكي عنهاله كان يجمل في بناياته أماكن محصوصة يضع فيها الحبوب طعاماً للطيور .وكان قلاوونسبباًلاخراجالسلطنة من يد نسلِه كما كان الملك الصالح نجم الدين الابوى باستكثاره من المماليك الشيرا كبية حتى جمع منهم نحواً من ١٢ الفاً حمل منهم بطانته وكان يلقب يعضهم بالالغي أى المبتاع بالف دينار وبعضهم بابى المعالى وغير ذلك

# ﴿ سلطنةُ الملك الاشرف ﴾

وتولى السلطنة بعد قلاوون ابنه البكر صلاح الدين خليــــل ولنمب بالملك الاشرف وكان جاوسه في ٧ القعدة سنة ٦٨٩ ثم قبض على حسام الدين طرنطاى. قائب السلطنة وقوض نيابة السلطة الى بدر الدين بيدرا والوزاوة الى شمس الدين محمد بن السلقوس

## ﴿ في فتح عكا وانقراض الصليبيين﴾

وفي سنة ١٩٠ سار الملك الاشرف بالمساكر المصرية قاصداً عكا وأرندل الى العساكرالشامية وأمرهم بالحضور ومعهم المنجنيةات فتوجه الملك المظفر صاحب حماه وعم الملك إلافضل وعسكرهم الى حصن الأكراد وتسلموامنه المنجنيةات وكانهناك منجنيق عظيم يسمىالمنصورى حمل مائة عجلة مساروا ألى أن وصلوا عكما فنزلت المساكر الاسسلامية عليها (على عكما ) في أواثل حِمادي الاولى واشتد عليها القتال ولم يفلق الصليبيون غالب أبوابها بلكانت مفتوحة وهم يقاتلون فيها فحاصر المسلمون المدينة ونصمبوا عليها المنجنيةأت وفى بعض الايالى خرج الصليبيون وكبسوا المسامين فنكائر علبهم المسلمون قولى الصليبيين مهزوين الى البلد واشتدت مضايقة المسلمين لعكاحتي فتحوها عنوة في يوم الجمعة ١٧ حِــادي الآخر بالسيف ولمــافتحها المسلمون.هرب حِمَاعة من أهلها بالمراكب وغنم المسلمون من عكاشيئاً يفوق الحصر من كـ ثرمه ثم استفزل السلطان من تحضن بالابراج من الصدليبيين وقتلهم ثم أمر بهدم مدينة عكا ومن غرائب الاتفاق ان الصليبين استولو اعلى عكا من التسلمان صلاح الدين الايوبي في يوم الجمعة ١٧ حبــادي الآخر سنة ٥٨٧ وقتلوا من بها نقدر الله عزوجل انالمسلمين يفتحونها في ومالجمة ١٧ حمادي الآخر سنة • ٩٩ على يدالسلطان المالك الاشرف صلاح الدين وقتل من فيها فكان الناريخان وعلى بعضهما كذلك لقب السلطانين ولما فنحت عكاالقي القة الرعب في قلوب جيم الصليبيين الذين بساحل الشام فاخلواصيدأوبيروت وتسلمهاالشجاعىف أواخر وحب وكذلك هرب إهلمدينة صورفقسامها السلطانثم تسلم عثليث في مستهل ( lina )

# ﴿ الحمدلله اولاوْآخراً ﴾

بمون الله وحسن توفيفة قدتم طبع هذا الكتاب النفيس والسفر الجليل الذي جمع من شتات الحروب الصليبة ماتقرق . ووعى ماعبت بدالتبديل فكادان يتمزق و لا غرو فهو أول كتاب وضع في المربية موضحاً أسها من ورد ذكرهم في الله الحروب بالضبط الشافى و والاعتناء الكافى وحتى جاء جليلا في الوضع جميلا بالطبع و لم ينسج له على منوال و ولم يسبق بمثال تأليف حضرة الكانب الاديب و والمنشىء الارب سيد افندى على الحريرى عين طرزه احسن تطريز وجاء فيه بكل نادر عزيز . مرموقا بنظر صاحب السعادة والاقبال والفخر والجلال . في المجد الباذخ والشرف المؤثل الشامة من الماله المناس المحدد تمامه وقاح سك المالم عن الحراء عن الحالاد بالجزاء الجدال الدب الجزاء الجدال واقد عن العالم والهي التعمد عشر حتمام المعاهمة المعدورية ، على المواجه التحديد عامه وقاح سك حتمامه بالمالم والهي التحديد التحديد عدم المحدد على التحديد عدم المعدد المعدد المعدد عشر حدالالف حجرية ، على صاحبها ازكي السلام والهي التحديد

بعونالله وحسن توفيقه قدتمت الطيعةالثانية لهذا السفر الجليل مزينسة بصور الملوك الصليبيين والمسلمين وبعض الحصون وآلات الحرب المستعملة وقنها مما ذاده رونقا وبهاء بمطبعةالنيل بمصر في ٢٥ مايو سنة ١٩١١ الموافق ٢٦ جادي الاولى سنة ١٣٧٩

#### . ﴿ اعتداز ﴾

من ذا الذي ترضى ستجاياه كلها كنى المره نبلا ان تمد معائبه حباء في الصخصة ٢٧٨ بياض كبير لم يسع وضع صورة ريكاردوس ملك الانكليز الملقب بقلب الاسد ولذا وضمت صورته فى الصحيفة التالية وترك بياض الصحيفة المذكورة ووضع به مشطا مع أن باقي المنوان موجود بالصحيفة التالية وذلك وتم سهوا من عمال المعابعه

ووقعت سهواً بعض غلطات ،طبعية فىكتابنا هذالاتخنى علىالادباء فنرجو ممن يقع نظره علىشىء من ذلك ان يسبل عليه ستر الممذرة فان العذر عندكرام ال اس مقبول

وانتجد عيباً فسد الخللا فجل من لا عيب فيه وعلا



#### ﴿ فہرست ﴾

#### - اللحبار السنية في الحروب الصايبية الهم-

٣ اهداه الكتاب

مقدمة العليمة الثانية

٣ مقدمة الطيمة الاولى

٨ أساب الحروب الصليبية

١٠ مؤتمر مدينة بلاسانس بايطالبا

١٠ وَقُقُرُ مِدَيْنَةً كَالِرُمُونُ بِفُرَانِسًا

١٤ الحروب الصلسة الاولى

١٦ دخول الصليبين أسيا وهلاك هذه الجيوش في نيقية.

١٦ الحلة الثانية من الحروب الصليبية الاولى

١٨ ما جرى الصليدين في القسطنطينية

٢١ ألصابيبون في أسيا واستيلاؤهم على قونية

٢٥ وصول الصليبيين الى طرسوس واختلافهم

۲۷ أخبار بودوين على شطوط نهرالفرات

٢٨ مخاصرة الصليسين انطاكية وامتلاكها

٣٢ محاصرة المسلمين أنطاكية وظيور الحربة المقدسة

٣٤ مسير الصليبيين من انطاكية قاصدين بيت المقدس ٣٦ محاصرة الصليبين لبيت المقدس واسترياؤهم عليه

واقعة عسقلان وانتصار الصليبين فيها

انتهاء ألحروب الصابيبة الاولى وسفرهم إلى أوطانهم.

٤٤ الحروب الصليبة الجديدة ٣٤ محاصرة غوداقر ومدنةارسور ٤٤ اجتماع الامراء الصليبيين بالقدس وانتخاب قانون لحكومتما ٤٥ موت غودافرو سلطان القدس انتخاب بودوين سلطانأ للقدس ٤٦ خلافة الآمر بأحكام الله وبواقمة عسقلان ٤٧ بو هيموند أمرانطا كية وماجري له 24 استبلاء الافرنج على عكا ٥٠٠ محاصرة مدينة طرأيلس ٥١ باقى ولاية بودوين الاول على القدس ٥٣ حميات الرهبان الصايبيين ٤٥ في ولابة بودوين الثاني ٥٥ وفاة الامام المستظهر بالله المباءي وخلافة ولده المسترشد بالله ٥٥ واقعة ايلغازىمع الصليبيين بحدود انطاكية ٥٧ قتل الافضل بن بدر الجمالي وزير مصر ٥٨ محاربة بلك بن مهر ام مع جوساين أمير الرهاو أسره ٥٨ محاربة بلك مع بغدوبن ملك القدس وأسره ٥٩ ورود أحلالبندقية للاشتراك مع الصليبيين ٥٩ استبلاء الصابسين على مدينة صور ٦٦ محاصرة الصلمان لدينة حلب واستملاء البرسقي عليها ٦٢ في خلوص بودوين الثاني ملك القدس من الاسر

٦٢ استيلا البرسةي على كفر طاب

محدفة

٦٣٠ قتل المأمون بن البطائحي وزبر خليفة مصر الآمر

۳۳ أخيار الاساعيلين وامتلاكهم قلمة نانياس

٦٤ محاربة طنشكين اتابك معبودوين الثاني

قي الاختلاف الواقع بين الخليفة المسترشد بالله المباسي والسلطان محمود

ها عز الدبن البرساي وولاية عماد الدين زنكي الموصل ومحاصرة
 الصاسين حلب

٧٠ قتل الأسماعيلية بدمشق واتحادهم بالافرنج

٧ محاصرة الصابيين دمشق وانهزامهم

فتح عمادالدين زنكي حصن الاتارب وعاصر فقلمة حارم

٧٧٠ وقاة الآمر بأحكام الله وخلافة الحافظ لدين الله بمصر

٧٧٠ وفاة جوسلين صاحب الرهاء

وفاة بودوين الثاثي، لك القدس

. ٤٤ في تملك فولك دى الينوعلى القدس

وفاة السلطان محود

٧٥٠ أستيلاء شمس الملوك على بانياس

. محاربة فولك ملك القدس نائب حاب·

٧٦٠ استيلاء شمسالملوك علىحصن شقيف تيرون ونهبه بلادالافرنج

٧٧ قتل الحليفة المسترشد بالله وخلافة الراشد بالله

. ٧٨ غزو المساكر الاتابكية بلاد الافرنج

٧٨ حَلْمَ الْحُلْيَفَةُ الرَّاشَدُ بِاللَّهُ وَخَلَافَهُ المُفْتَفِي لَا مِ اللَّهُ

٧٩ استيلاءالمسلمين على حصن وادى بن الاحر

.٧٩ استيلاءز ذكى على قلمة بعرين

محدفة في مسير، لك الروميوحناكومنينوس!لي بلاد الشام ٨٠ محاصرة زنكي دمشق واستبلاء الافرنج على باساس 24 وفاة فولك المقدس وتوليةولده بودوين الثالب AO فتحزنكي مدينة الرهاو الملاد الجزوية ٨o قتل أنابك عمادالدين زنكي وتولية أولاده 74 عصران أهل الرهاواستيلاء نور الدين عليها AY ابتداءالحروب الصلسة الثائمة ٨٨ طلب الصليبيين النجدة من الباباومن ملوك أوروبا أجمية فينز الاي بفرانسا ۸٩ تحريض الملك كوثرا دملك المسانيا إتحاده مع الصايدين 91 جمية مدينة الامبيس بفرائما والاستعداد أسفر الصليمين 94 سفرالصلميين واجهاعهم بالقسطنطينية 44 أخار الصلبيان في القسطنطينية 94 مسيرالعسا كرالنمساوية والالماسة 90 سفرالشاكرالفرنساوية 90 المشورة بالحروب الملسية الناسة 97 محاصرة الصليبين مدينة دمشق ٩٨ استيلاء نورالدين على حصن العزبمة 99 ١٠٠ المزامالافرنج بيغرى ١٠١ قتل وايموند صاحب الطاكة ١٠٣ وفاة الحافظ لدين الله خليفة مصر وولاية الظافر بامرالله ١٠٢ أسر جوسلين

ححيفه ٤٠٤ قتل ابن السلار وزير الخليفة الظافر ووزارة عياس ع ٠١ أمتلاك الصاديين مدينة عسقلان ١٠٥ استبلاء نورالدين علىمدينة دمشق ١٠٣ قتل الحليفة الظافروولاية ابنهالفائز ١٠٩ محاصرة نور الدين حصن حارم ١٠٩٠ التصار العساكرالنورية على الافرنج " ١١٠ محارية الصريان غزة وعسقلان ١١٢ وفاة الحلفة الفائز ينصرالله وولاية الماضد لدين الله الملوي ١١٣ وفاة الخليفة المقتنى لامرالله السائنى وخلافة المستنجد بالله ١١٤ تاريخ جامع سيدنا الحسين رضي الله عنه ١١٥ قتل الصالح بن رزيك وزير مصر ١١٥ وفاة بودوين الثالث وولاية أخيه أمورى ١١٦ وزارة شاور ووزارة ضرغام بمده ١١٧ في دخول أسدالدين شركوه، صر أول مرة ١٢١ فتح حارم ١٣٢ فتمح بأساس ١٢٣ فى دخول أسد الدين شيركوه مصرالمرة الثانية ١٧٤ عاربة أسد الدين شيركوء الصريين والصليبيين ١٢٦ استيلاء أسد الدين علىالاسكندرية ومحاربة المصربين والصليبيين.

> ۱۲۸ في محاربة نور الدين بلاد الافرنج ۱۲۸ في تجهيز اللك أمورىء سكره للاستيلاء على الديار المصرية

١٢٦ في رجوع أسد ألدين والصليبيين من مصر

معنفة

١٢٩ استيلاء الصليبين على بليس

١٣٠ محاربة الصليبيين مدينة القاهرة

١٣١ دخول أسدالدين شيركوه مصر الث مرة

۱۳۳ قتل شاور ووزارة أسد الدين شيركو.

١٣٥ حكم الملك المنصورأسدالدين شيركوه ووفاته

١٣٦ وزارة الملك الناصر صلاح الدين بوسف

ه ١٤ قتل جوهر مؤتمن الخلافة ووافية السيد

١٤٢ محاصرة الصليدين ثغر دساط

١٤٢ حاصره الصليان بعو دمياط

١٤٤ مسير نجم الدين أيوب وباقىءائلته الى مصر

١٤٥ محاربة نور الدين حصن الكرك والزلزلة الكبرى

١٤٧ محاربة صلاح الدين بلاد الصليبين

١٤٧ وفاة الخليفة المستنجد بالله وخلافة المستضيء بامر الله

١٤٨ وفاة الخليفة العاضد لدبن اللة بمصر والخطبة فيها لبني العياس

١٥١ محاربة نور الدين الصليبين بناحية حصن عرقة وغيره

١٥٢ يويد الخسام

١٥٢ النفور بين صلاح الدين وثور الدين .

١٥٤ محاربة نور الدين وصلاح الدين الصليدين

١٥٥ فتح بلاد النوبة

١٥٦ وفاه نجم الدين أيوب وبعض سيرته

١٥٩ استيلاء بهاء الدين قراقوش على طرابلس النرب وغيرها.

١٦٠ استبلاء شمس الدولة تورانشاه على بلاد اليمن

١٦١ ظهور اللؤامرة وصلب أعضائها

عوانة

١٦٢ وفاةالملك العادل محمودا تابك نور الدين

١٦٤ حصارالصليديين حصن بانياس وعودهم عنه
 وفاة اللك أموري وتولية إنه اللك الابرص

١٦٥ وروداسطول جزيرة صقلية ومحاصرة الاسكندرية

١٦٧ واقمة الكنز وقتله

عن مصلاح الدين على السير الى بلاد يسوريا

١٦٨ حكم قر أتوش وبناء القلعة والسور وغيرهم

١٧١. مسيرالملك الناصرصلاح الدين الىسورياو استيلاءه على دمشق وغيرها

١٧٥ في استقلال صلاح الدين بالملك وسلطنته

١٧٦ حرب السلطان معالو اصلة وهدنة الصليبين

۱۷۸ ماجری للسلطان مع الحشیشیین

١٧٩ استيلاءتورانشاه علىحضرموتواستيلاءقرافوش على بمض بلاد الغرب

١٨٠ حصار حلب وحرب الاسماعيلية

۱۸۱ تقوية اسطول مصر وبعض فتوحات

١٨٢ حرب للسلطان مع الصليبين رواقعة الرملة

١٨٣ محاربة الصليدين حامو حارم ورجوعهم الى بلادهم

١٨٤ مسيرالسلطان صلاح الدين الى سورياو يحاربة الصليبيين

١٨٥٠ محاربة الصايبيين عرج عيون بالتصار الاسطول المصرى

تخريب حسن بيت الاحزان

١٨٧ مارية الاسطول المصرى مناءعكا

١٨٨ وفاة المستضيء بإمرالله وخلافةالناصرادين الله

محاربة السلطان بلاد الارمن

صح.ذة ١٨٩ وفاة شمس الدولة وورودالتشريف للسلطان ورجوعه الى مصر ١٩٠ يحاربة عن الدين فرخشاه رانود صاحب الكرك ١٩١ وفاة الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين فيسفر السلطان صلاح الدين الى الشام ومحاربة الصابيين ١٩٣ محاصرة بروت برأوبحراً ومسرالسلطان الي الموصل الصاررون في الحر الاحر اوبحر القازم وهلاكهم ١٩٥ استبلاء السلطان على حلب في تنزل بودوين الرابع وولاية بودوين الخامس ١٩٦ مناوشات الصليبيين مع الستاكر الاسلامية ١٩٧ ماسمة الكرك و دخول السلطان بلادالصليبين مرض السلطان وصلحه معءز لدين صاحب الموصل ١٩٨ وفاة بودوين الخامس وولاية غوى دى لوزينا نا حساب المحمين بخراب الكون ١٩٩ اختلاف الصليمين وأنحياز رايموندالى السلطان صلاح الدين ٢٠٠ غدو والود صاحب الكرك بالحدثة واقمة صفورية وحصار الكرك ٢٠١ فتحطيرية ومجلس مشورة الصليبيين ٣٠٣ واقمة حطين وأخذا اسلمين صليب الصلبوت ٧٠٥ أخذقلمة طرية ٢٠٦ فتح عكارغيرهامن الحصون ۲۰۷ فتح بنين وصيدا وجبيل وبيروت ٣٠٨ فتح عسقلان ومايجاورهامن البلاد والحصون

تحدفة

٢٠٩ فتج البيت المقدس شرفه الله

٧١٥ اظهارمحراب المسجدالاقصى والصخرة المقدسة ومحراب داود

٢١٧ أولخطبة بالمسجد الاقصى بعد فنحه

٧٧٧ حصار مدينة صور وأنتح هوانين

٧٢٥ في التحريض على طلب الحروب العليبية الثالثة

.٧٧٣ صلح فرأ اساوا نكلتر اوتحريضهم على الحروب الصليبية

٣٣٧ ضرببةالمشور للحروب الصليبية الثالثة.

جهره موتملك الانكليزونولية ولدمريكاردوسوذبج اليهود

٢٣٠ التحريض على الحروب الصايبية بهلاد النمسا

٢٣٨ فى أنحاد فرا اساوا نكلتر الدنسير الى سوريا

حصرحصن كوكبوفتح بمض البلاد

٢٣٧ فتح جبلة واللاذقية وغيرهما وخبر اسطول صقاية

٢٣٤ فتح حصن صهبون وغيره من الحصون

٢٣٥ فتح بكاس والشفر والسرمائية وبرزية

٣٣٧ فتح خصن دربساك وحصن بغراس

الهدنة ورجوع السلطانءن انطاكية وفتحالكرك وصفدوكوك

٠٠ ٤٤ ُ في ابناء استحكامات عكا وحصارشقيف ارتون . .

٤٤٠ مناوشات بين الصليبيين وعساكر المسلمين

٧٤٣ محاصرة الصليبين عكاو محاربتهم ومصارعة الصبيان

٧٤٧ ورود المددلاصليبين وواقمة عكاالكبرى

٢٥١ وصولالمساكرالمصريةوالاسطولالصرىوهجوم الصليبيين علىاليزك

٢٥٣ أحراق أبراج الصليبين وواقمة الأسطول

محيفة

٢٥٥ الحروب الصليبة الثالثة

سفره للشالف الناسالي فلسطين وماجري لهووفاته

٢٥٨ الواقعة العادلية على عكايين الصليبين والسلمين

٢٠٩ حصارعكامن البحرودخول الزادالياقير أ

المام المحروف والرادانها فهرا

٧٦١ أحراق متجنيقات الغيليبيين ومراكبهم واداء الامانة بعد الموت

٢٦٣ واقعات الدبابات والخيدق والكمين

٢٦٥ في دخول البدل المسكري عكا

۲۹۳ سفرالعساكر الصليبية الثالثة فى البحر وماجرى لملك الانسكليز بسيسيايا
 وقدص وزواحه

٣٦٨ وصول السابييين الى عكاد محاصرتهم لها وقتل بنض امراتهم

٢٧١ طلب الملح؛ دخول الصليبين عكا

٢٧٤ رمي علمالتمسافى الجندق وسفرملك فرانسالى بلادم

٣٧٦ سفر ويكاردوس من عكاوواقعة ارسوف وتخريب عسقلان

۲۷۹ في وقوع ريكار دوس في الاسرونجاله وعرض زواج أخته جوانا بالملك العادل

٢٨١ مراسلة ريكار دوس لصلاح ألدين بالصلح وماجرى بمدذلك وتعمير بيت المقدس

٧٨٣ بناء الصليبين مدينة عسقلان وماجرى في اثناءذلك وغضب بمضهم

٧٨٤ في عن مريكار دوس على السفر الى بلاده وموت كوثر اد صاحب صور وغيره

٧٨٠ في تقرب السايبين الى القدس ورجوعهم عنه بقرار مجلس مشورتهم وما

قعله السلطات

٧٨٩ استيلاء السلطان على يافاو محاربة ريكاردوس

( /r / /1 )

حصفة

٢٩١ في مرض ريكار دوس والحدثة بينه وبين السلطان

٢٩٢ انتهاء الحروب الصليبية الثالثة

٣٩٣ سفرويكاردوس ووقوعه في الأسر ببلاد النمسا

 ٢٩٤ فىالتفتيش على ريكاردوس ووجوده في السجئ ونقله الى سجن آخر محاكمة ريكاردوس ظلما واطلاقه من الأسر

٢٩٠ سفر السلطان الى دمشق بعد الهدية و عزمه على الحيج

٢٩٧ مرض السلطان صلاح الدين ووقاته

٢٩٩ تقسم عملكة صلاح الدين على أولاده وماجري في أنناه الهدمة

و ٣٠٠ أستيلاء الملك المادل على دستق

. ٢٠١٠- ابتداء الحروب الصليبية الرابعة -

تحريشُ البا! وسفرالمساكر الصليبية الرابعة

٣٠٧ وصول الصليبين الى عكاو استيلادالسامين على يافاو أخذ الصليبيين بيروت

. ٣٠٤ ، سيرالقسم إلناك من الجيوش الصليبية الرابقة

. حصار حصن تبنين وقدوم المزيز اليه وزجوع الصليبيين على اعقابهم

٣٠٥ وفاةاللك هنربكوس السادس وتعبين ألملك أمورى على فلسطين وانهاء

. - الحيروب الضليبية الراجة

٣٠٩ وفاة النزيز صاحب مصر وتولية ابنه المنصور وماجري للافضل

٣٠٨ خلع الملك المنصور وسلطنة الملك العسادل على مصر وسوريا

٢٠٩ الحزوب الصليبة الخامسة

تحريض البابا أينوشانسيوس الثالث على الحروب الصليبية «٣١ سفرالساكرالصليمة الخاسة واتحاده معرم شيخة البندقية

٣١٣ مارية الصليبين مدينة زاراوالقسطانطينية وغرها

سحفة

٣١٤ أورة القسطنطينية؛ وامتلاك الصليبين لها

٣١٥ تتوج بودوين على التسطنطينية وماجري الصليبيين بها وانتهاء الحروب الصليمة الخامسة

٣١٦ مناوشات الصليبين والملك المادل

٣٩٧ موت الملك أمورى صاحب عكا وتعيين خلفهوالتحريض على الحروب الصاسة السادسة

٣١٧ ابتداء الحروب الصكيبية السادسة.

٣١٧ التحريض على الحروب الصليبية السادسة والصليبيون الفتيان ومؤتمر رومية

٣١٩ سقر العساكر الصليبية السادسة

٣١٩ محاربة العليميين معالمك العادل وسفرهم الى مصروسفر ملك هو نكريا وقدوم صليميين آخرين

٣٢٠ محاصرة الصليبين لمدينة دمياط

٣٢٧ وفاة الملك ألمادل

٣٢٣ محاربة الصديبيين بارض دمياط ودخولهم حتى اشمون طناح والحساد. "ورة المسلمين

٣٢٥ قدوم نجدة للصليدين بقيادة بيلاجيوس وهدم سور البيت المقدس

٣٢٥ تشديد الحصار على دمياط واستيلاء الصليبين عليها

٣٢٧٪ فيشقاق الصاربيين وبنياء مَدَيْنة المنصورة

٨٢٨ ماجرى للصليبين بعددُلك واستيلاء المسلمين على دمياط

٣٣١ ماجرى للملك فريدريكوس الثانى باوروبا واستبلائه علىالقدس صلحاً

٣٣٣ ذكرخلفاء المسلمين

٣٣٣ مؤتمر مدينة سبولاته

سحفأ

٣٣٤ باقي سلطنة الكامل ووفاته وسلطنة ولده المادل

٣٣٥ فيسجن الملك الصالح نجم الدين أيوب

٣٣٣ استيلاء المسلمين على القدس وماجرى للبايا وفريدريكوس

٣٣٣ سلطنة الصالح نجم الدين أبوب علىمصر وخلافة المستعصم

٣٣٧ محاربة الصليبيين بنزة ورجوعهم الى بلادهم

٣٣٩ محارية الملك الصالح نجم الدين أيوب وسجن بيبرس

التتر باوروبا ومؤتمر ليون بفرانسا

٣٤٣ ابتداء الحروب الصليبية السابعة

٣٤٢ سفر العماكر العليبية السابعة

٣٤٤ وصول الصليبيين الى دمياط ومخابرتهم للملك الصالح أيوب

٣٤٥ في امتلاك الصلييين دمياط

٣٤٣ استيلاء الملك الصالح على الكرك ووقائه

٣٤٧ محاريات الصلمين وواقعة النصورة

٣٤٩ قدوم المعظم تور أنشاه وسلطنته وواقعة الصليبيين وأسرنو يس التاسع وغير

• ٣٥٠ قتل المظم وسلطنة شجرة ألدر وأطَّلاق الملك لويس التاسع

٣٥٣ الملك لويس بمكا وسلطنة ايبك الحاشنكير

٣٥٤ سَمْرَ أَخُواتَ الملك لويس الى فرانسا وسَلطَنَةُ الملكُ الاشرفُ بن يُوسَّفُ

٣٥٥ حروب بين المماليك والسوريين واتحادهم مع الملك لويس وتخريب دمياء ٣٥٥ طلب الملك لويس التاسم النجدة من أوروبا ووفاة الاشرف بن يوسف

١٠٩٧ مانهاه الحروب الصليبة السابعة

٣٥٨ وفاة ايبك الجاشنكير وسلطنة ولده نور الدين.

٣٥٩ أستيلاء التتر على بنداد وانفراض الدولة العباسية

سحمفة

٣٦١ سلطنة المظفر سبق الدن قطوز وانتصار الصر من على النتر

٣٦٣ قتل الملك الظفر وسلطة الظاهر يبرس البندقدارى

٣٦٦ انتقال الحلافة العباسية الى الديار الصرية

٣٦٧ فتوحات الملكالظاهر بيبرس ووفاة الستنصروخلافة الحاكم بامر اللة

٣٦٨ محاربات الظاهر بيرس مع الصليبين بسوريا

٣٦٩ اصلاحات الملك الظاهر بيرس

٣٧٠ فتوحات الظاهر بيبرس ببلاد الصليبيين بسوريا

٣٧١ حج الملك الظاهر يبرس

٣٧٢ الحروب الصليبية الثامنة

٣٧٢ في التحريض على الحروب الصابيبية الثامنة

٣٧٢ تجهز المساكر الصليبية الثامنة بقيادة لويس التاسع ملك فراسا

٣٧٣ سفرالسا كرالسليبية الثامنة

٣٧٤ وصول الصليبين الى تونس ومحاصرتها

٣٧٥ حاربات الصليبين ووفاة الملك لويس التاسع

٣٧٥ سفر كارلوس ساحب سيسيايا الى تونس وحصول الصلح وانتهاء الحروب

الصلبية الثامنة

٣٧٦ بقية الحروب الصايبية

٣٧٦ باقى فته حات الظاهر بسرس

٣٧٨ وفاة الملك الظاهر بيرس

٣٧٩ آثار الملك الظاهر بيبرس

٣٨١ سلطنة الملك السعيد بركة خان

٣٨٢ سفراللك السعيدوالاغارة على أرمينية

حيفة

۳۸۴ خلع الملك السميد بركة خان ۳۸۷ سلمانة الملك العادل سلامش وخلمه ۳۸۳ سلمانة الملك المنصور قلاوون الالني ۳۸۶ محاربة النتر

۲۸۵ فتح حصن المرقب من الصليبيين وغيره ۲۸۶ فورة المماليك وقتل الرعية ۲۸۷ فتح طرا بلس من الصليبيين ۲۸۷ وفاة الملك المنصور قلاوون وآثاره ۲۸۸ سلطنة الملك الاشرف ۲۸۸ في قدم عكا و انقر اض الصليبيين

(بّدٌ)

جاءًا هذا التقريظ من سعادة الناصل اللوذى الكبيروالمؤلف الشهير صالح بك حمدي حماد

## ﴿ الاخبار السنية ﴾ ﴿ في الحروب الصليبية ﴾

من أطلى الحوادث التاريخية أخبار الحروب الصليبية ووقائمها الشهيرة التي قام فيهاالغرب على الشرق تلك القومة المشهورة بدافع التعصب الديني فساق ملوك أوروبا الكبار وعياهلها العظام الآلك المهدالجيوش الجرارة والجحافل وعباً واالاساطيل وشحنوها بالعدد والمقاتلة قاصدين الشرق وأهله من المسلمين لسحقهم في القدس والشام ومصر وتونس فانتشبت الحروب وقامت على ساق وقدم بين المسيحيين والمسلمين وكانت سجالا واستعر هذا العدوان الجنوني كما يسنيه مؤرخوالغربيين اليوم زهاء المائتين من السنين لم تنقطع فيها نيران الحروب من حين لا خر ولم نفتر همة ملوك الدرنج

عن الهجوم على الشرق باغراء جماعة القسوس وبدعوى استخلاص القبر المقدس من أيدي المسلمين مماعاب به أبناء الاجيال المتأخرة تلك الاجيال الماضية وانكانت تلك الحروب قدأ فادت أهل أوروبا الفوائد الجليلة في رقيهم المادى والادبي بما استفاده الصليبيون من آداب الشرق وعلومه وفنونه التي كانت ركناً ركيناً في المدنية الحاضرة باوروبا

فاخبار هذه الحروب وتفصيل وقائع تلك الكروب وبيان أسبابها ومسبباتها وسيرملوكها مثل (نور الدين) و (صالاح الدين) و (ريكاردوس) الملقب (قلب الاسد) و (الملك الظاهر) و (لويس التاسع) ملك فرنسا النح كل هذا بما يحاولا بناءهذا العصر دراسته ولقسه صنف في أخبار هذه الحروب أباس كثيرون غير أني والحق يقال مارأيت كتاباً جامماً لاخبارها ووقائمها مشل هذا الكتاب الذي عنى بتأليفه وجمه منذ اثنى عشر عاماً حضرة الاديب الفاضل سيد أفندى على الحريري و يحري فيه الجمع وحسن التنسيق والتحقيق حتى صار بذلك مما يرجع اليه ويعول عليه ولقد أعاد طبعه الاتن مرة ثانية مزيناً بالرسوم على نصور الكثير من

ملوك الصليبين والسلمين فجاء كا ترى سفراً جليلا واثراً جميلاً قلأن يستننى عنه أديب أويضن به على مكتبته أريب كا القاهرة فى ٧٠ مانو سنة ١٩٦١

> صالح حمدی عماد

وجاءنا هذا التقريظ من سُعادة النّالم الحقق والاثرى للدنق النحرير على بك بهجت وكيل دار الآثار العربية

## ﴿ الاخبار السنية فيالحروب الصليبية ﴾

تصفحت هذا الكتاب المستطاب فرأيتني بين عاملين وآسف يتردد بين الجوائع على ضعف العناية بدرس التاريخ بين ناشئنا ومعلمينا وفرح يسري عن النفس ذلك الـترح بما أراه من بهوض بعض كتابنا وأخذهم باسباب العمل على نشر صحيح الاخبار واحياه دارس الآثار التاريخ عظة الانام ومرآة الايام ولاشى فيا اعتقد انفع لانجاح نهضتنا العلمية وانجع في تقويم أخلاقنا الاجتماعية كدراسة تاريخ اسلافنا الصالحين وآبائنا المتقدمين ولقد وأيت

كتب الناريخ العربية كالبحور الزواخر ليس اصطياد الآلى، فيها بسهل المنال على كل طالب ورأيتها كلما بعدت بهاالايام تناءت عن الافهام ، لذلك كان من انفع الوسائل لنجاح بهضتنا وضع مؤلفات جديدة على الساليب حديثه تقرب تلك الحوادث الماضية الى طالبيها وتبين اسبابها وتناثجها ومن هذا القبيل كتاب الاخبار السنية في الحروب الصليبية قرأته فرأيته سهل المورد جيل الوضع حسن الترتيب قدفصل شتات الحوادث تفصيلا وتحرى صحة اسانيدها فكان خديرا بالرجوع اليه والتمويل عليه والله لايضيع أجر من أحسن عملا مك

علي بهجت وكيل دار الا ثارالعربية



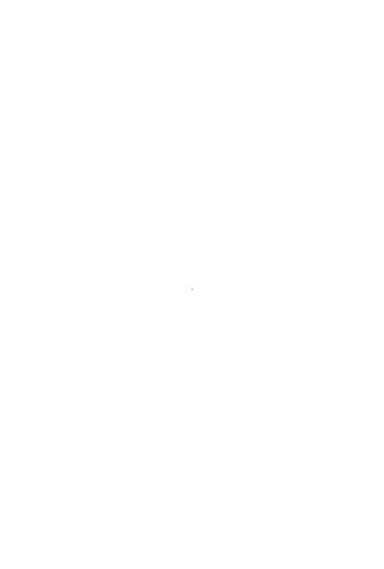

